# شَبْحُ إِبْرِ عَقِيْلِيْ

قاضى الفُضَاه بهاء الدّين عَبدُ اللهُ بن عَقِيل العَفْيل العَقْيل المصرى العَمْدان

المولود في سنة ٦٩٨ والمتوفى في سنة ٧٦٩ من الهجرة على ألفيـــة

الإمام الحجة الثبت: أبي عبد الله محمد حمال الدين بن مالك المولود في سنة ٦٠٠ من الهجرة

وما تحت أديم الساء،

و أنحى من ابن عقيل.،

أبر حيان

ومعه كتاب

منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل

تأليف

يخليني أندين بجبد المحيد

غفر الله تعالى له ولوالديه !

وجميع حق الطبع محفوظ له

الجزءالرانستيح

الطبعة الشرعية الوحيدة

والمتعاقد عليها

الطبعة العشرون

رمضان ۱۹۸۰ هـ ب يوليو ۱۹۸۰ م

نشر وتوذيع

دار الستراث

القاهرة

# بسسما شاارحن ارحيم

#### إِعْرَابُ الْفِعْلِ

أَرْفَعْ مُضـــارِعاً إِذَا يُجَرَّدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ ، كَلَا يَسْعَدُ » (1)

إذا جُرِّدَ [ الفعل ] المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رُفِع ، واختلف في رافعه ؛ فذهب قوم إلى أنه ار تفع لوقوعه موقع الاسم ، فه « سَيَضْرِبُ » في قولك : « زيد يضرب » واقع موقع « ضارب » فارتفع لذلك ، وقيل : ارتفع لتجرُّدِهِ من الناصب والجازم ، وهو اختيار المصنف .

# وَ بِلَنِ انْصِيْهُ وَكُنَّ ، كُذَا بِأَنْ لَا بَعْدٌ عِلْمٍ ، وَالَّذِي مِنْ بَعْدٍ ظَنَّ '``

(۱) د ارفع ، فعل أمر ، وفاعله ضهر مستر فيه وجوبا تقديره أنت د مضارعا ، مفعول به لارفع و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط و يجرد ، فعل مضارع مبنى للجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مضارع ، والجلة من يجرد و نائب فاعله فى محل جر بإضافة إذا إليها ، وجواب الشرط محذوف و والتقدير : إذا يجرد فارفعه و من ناصب ، جار و بجرور متعلق بقوله و يجرد ، السابق و وجازم ، معطوف على ناصب و كسعد ، جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كتسمد ، وقد قصد لفظ تسعد .

(۲) ، بلن ، جاد ومجرود متعلق بانصبه و انصبه ، انصب : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول به و وكى ، معطوف على لن و كذا ، بأن ، جارآن ومجرودان متعلقان بفعل محذوف ، يدل عليه قوله انصبه و لا ، عاطفة وبعد ، ظرف معطوف على ظرف آخر محذوف ، والتقدير : فانصبه بأن بعد غير علم لا بعد علم و والتي ، اسم موصول : مبتدأ و من بعد ، جاد و مجرود متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وبعد مضاف وليه .

فَانْصِبْ بِهَا ، وَالرَّفْعَ صَحِّحْ ، وَاعْتَقَدْ تَخْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ ، فَهُوَ مُطَّرِدُ (' ) مُنْصَبُ المضارعُ إذا صَحِبَه حرف ناصب ، وهو «لَنْ ، أَوْ كَيْ ، أَوْ أَنْ ، أَوْ إِذَنْ » فَهُو : « لَنْ أَضْرِبَ ، وجِئْتُ كَيْ أَتَعَلَمْ ، وأَرِيدُ أَنْ تَقُومَ ، وإِذَنْ أَكْرِمَكَ — في جواب مِنْ قال لك : آتيك » .

وأشار بقوله « لا بعد علم » إلى أنه إن وقعت « أن » بعد علم و بحوه \_ بما يدلُّ على اليقين \_ وجب رَفْعُ الفعل بعدها ، وتكون حينئذ يُخَفَّفة من الثقيلة ، نحو : « عَلَيْتُ أَنْ يَفُومُ » (٢) ، التقدير : أنَّهُ يَقُومُ ، فحفت أنَّ ، وحذف اسمها ، وبقى خبرها ، وهذه هي غير التاصبة للمضارع ؟ لأن هذه ثَنَائية لفظاً ثلاثية وَضْعاً ، وتلك ثنائية لفظاً ووَضْعاً .

وإن وقعت بعد ظن وتحوه - مما يدل على الرُّجُعان - جاز فى الفعل بعدها وجهان: أحدها: النصب، على جَعْلِ « أنْ » من نواصب المضارع . الثانى: الرفع، على جَعْلِ « أَنْ » مخففة من التقيلة .

فتقول : « ظَنَنْتُ أَنْ كَقُومُ ، وأَنْ كَقُومَ » والتقدير — مع الرفع — ظننت أَنَّهُ كَيْقُومُ ، فخففت « أَنَّ » وحذف اسمها ، وبقى خبرها ، وهو الفعل وفاعله .

...

عَلُمُوا أَنْ يُؤَمُّـ لُونَ فَجَادُوا ۚ قَبْلَ أَنْ بُسَأَلُوا بِأَعْظَم سُؤْلِ

<sup>(</sup>۱) و فانصب ، الفاء زائدة ، وانصب : فعل أمر ، وفاعله ضمير مسترفيه وجوبا تقديره أنت ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ \_ وهو قوله و التى » فى البيت السابق \_ وقد ع سمرارا أن خبر المبتدأ يجوز أن يكون جملة طلبية وبها، جار وجرور متعلق بانصب والرمع، مفعول مقدم لصحح و صحح ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت و تخفيف : واعتقد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت و تخفيف : مفعول به لاعتقد ، وتخفيف مصناف وها مصناف إليه و من أن ، جار وجرور متعلق بتخفيف و فهر و ، الفاء التعليل ، هو : ضمير منفصل مبتدأ و مطرد ، خبر المبتدأ .

وَبَشْهُمْ أَهْلَ ﴿ أَنْ ﴾ خَلاً عَلَى ﴿ مَا ﴾ أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاً ١٠

يعنى أنَّ من العرب مَنْ لم 'يُعْمِلُ ﴿ أَنَ ﴾ الناصبةَ للفعل المضارع ، وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رُجْعَان (٢٠) ؛ فيرفع القعل بعدها حَمَّلاً على أختها ﴿مَا ﴾ المصدرية ؛ لاشتراكهما في أنهما 'يقَدَّرَانِ بالمصدر ، فتقول : ﴿ أُرِيدُ أَنْ تَقُومُ ﴾ كما تقول : ﴿ أُرِيدُ أَنْ تَقُومُ ﴾ كما تقول : ﴿ عُبِت مما تَفْعَلُ ﴾ .

\* \* \*

وَنَصَـــبُوا بِإِذَنِ الْمُسْتَفْبَلاً إِنْ صُدِّرَتْ ، وَالْفِعْلُ بَعْدُ ، مُوصَلاًّ (٢)

(۱) د وبعضهم ، بعض : مبتدأ ، وبعض مضاف والضمير مضاف إليه د أهمل ، فعل ماض ، وفاعله خير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى بعضهم د أن ، قصد لفظه : مفعول به لاهمل ، والجلة من الفعل الذى هوأهمل وفاعله ومفعوله فى محل رفع خبر المبتدأ وحملاء منصوب على نزع الحافض ، أو حال بتأوبل اسم الفاعل من الضمير المستر فى أهمل ، والتقدير: حاملا إياها دعلى ما ، جار ومجرور متعلق بقوله حملا د أختها ، أخت : بدل من و ما ، أو عطف بيان ، وأخت مضاف وضير الغائبة العائد إلى أن المصدرية مضاف إليه د حيث ، ظرف متعلق بأهمل مبنى على الضم فى محل نصب د استحقت ، استحق : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، وفاعل استحق ضير مستر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى أن المصدرية والتاء للتأنيث ، وفاعل استحق ضير مستر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى أن المصدرية د عملا ، مفعول به لاستحقت ، والجملة من استحقت وفاعله ومفعوله فى محل جر بإضافة حيث إلها .

(۲) وقد قرى. بالرفع فى قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم ) وعلى هذا ورد قول الشاعر :

أَنْ تَقْرَآنِ قَلَى أَسْمَاء وَ يُحَكُماً مِنِّى السَّلاَمَ ، وَأَلاَ تُشْمِرَا أَحَدَا وَفُول الْآخِر:

إِنَّى زَعِدِيمٌ يَا نُوَيْدِ قَةُ إِنْ نَجَوْتِ مِنَ الرَّزَاحِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(٣) د ونصبوا ، فعل وفاعل د بإذن ، جار ومجرور متعلق بنصبوا . المستقبلا ، =

أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ ، وَانْصِبْ وَارْفَعَا إِذَا ﴿ إِذَنْ ﴾ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَمَا (') تَقَدَّمَ أَنْ مِن جَلَة نُواصِبِ المضارع ﴿ إِذَنْ ﴾ ولا 'ينْصَبُ بِهَا إِلا بشروط :

أحدها: أن بكون الفعل مستقبلاً.

الثانى: أن تكون مُصَدَّرَةً .

الثالث : أن لا يفصل بينها وبين منصوبها .

وذلك نحو أن يقال : أنا آنيك ؛ فتقول : « إِذَنْ أَكْرِمَكَ » .

فلو كان الفعلُ بعدها حالا لم يُنصَب ، نحو أن يقال : أحبُّك ؟ فتقول : « إذن أطنُّكَ صادقاً » ؛ فيجب رفع « أظنُّ » وكذلك بجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدير ، نحو : « زَيْدٌ إِذَن يُكُومُك َ » ؛ فإن كان المتقدمُ عليها حرف عطف جلز في الفعل : الرفعُ ، والنصبُ ، نحو : « وَ إِذَنْ أَكُرِمُكَ » ، وكذلك بجب جلز في الفعل : الرفعُ ، والنصبُ ، نحو : « وَ إِذَنْ أَكُرِمُكَ » ، وكذلك بجب

\_\_ مفعول به لنصبوا و إن مشرطية وصدرت مصدر : فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط ، والناء للتأنيث ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى إذن و والفعل ، الواو للحال ، والفعل : مبتدأ و بعد ، ظرف مبنى على الضم فى محل نصب ، وهو متعلق بمحدوف خبر المبتدأ ، والتقدير : والفعل واقع بعد ، أى بعد إذن وموصلا ، حال من الضمير المستكن في الظرف الواقع خبراً .

(۱) دأو ، عاطفة دقبله ، قبل : ظرف متعلق بمحدوف خبر مقدم ، وقبل مصاف وضير الغائب العائد إلى الفعل مضاف إليه ، ومعتى العبارة أن اليمين توسط بين إذن والفعل فوقع قبل الفعل فاصلا بينه وبين إذن د اليمين ، مبتدأ مؤخر د وانصب ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت د وارفعا ، معطوف على انصب د إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط د إذن ، فاعل لفعل محدوف يفسره ما بعده . والتقدير : إذا وقع إذن ، والجلة من وقع المحدوف وفاعله الذكور في محل جر بإضافة و إذا ، قبل د من بعد ، حاد و مجرور متعلق بوقع ، وبعد مضاف و د عطف ، مضاف و أيد وقعا ، فعل ماص ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى إذن الواقع فاعلاً ، والجلة من وقع المذكور وفاعله لا محل لما مفسرة .

رَفْعُ الفعلِ بعدها إِنْ فُصِلَ بينها وبينه ، نحو : « إِذَنْ زَيْدٌ مُكَرِّمُكَ » فإِن فُصِلت بالقَسَمِ نصبت ، نحو : « إِذَنْ وَاللهِ أَكْرِيمَـكَ » (() .

\* \* \*

وَبَيْنَ ﴿ لَا ﴾ وَلاَم جَرِ النُّومِ إِظْهَارُ ﴿ أَنْ ﴾ ناصِبَةً ، وَإِن عُدِم ('')
﴿ لاَ ﴾ فَأَنَ اعْمِلْ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرا ۚ وَ بَعْدَ نَنِي كَانَ حَتْمًا أَضْمِرَ ا('')
كَذَكَ بَعْدَ ﴿ أَوْ ﴾ إِذَا بَصْلُحُ فِي مَوْضِعِهَا ﴿حَتَّى ﴾ أو ﴿ اللَّ ﴾ أنْ خَفِي ('')

#### ومن ذلك قول الشاعر :

إِذَنْ وَاللَّهِ نَرْ مِيَهُمْ بِحِرْبِ أَيْشِيبُ الطَّفْلَ مِنْ قَبْلِ الْمَشِيبِ (٢) و وبين ، ظرف متعلق بقوله ، الآنى ، وبين مضاف ، و دلا، ةصد لفظه:

(۲) و وین ، طرف منطق بعوله و الرم ، ابر ی ، و بین مصاف ، و ور ، مصاف الله و الترم ، فمل مضاف إليه و الترم ، فمل ماض مبنی للمجهول و إظهار ، نائب فاعل لالترم ، وإظهار مضاف و د أن ، قسد اغظه : مضاف إليه ، من إضافة المصدر لمفموله و ناصبة ، حال من أن و وإن ، شرطية و عدم ، فمل ماض مبنی للجهول فعل الشرط .

(٣) و لا ، قصد لفظه : نائب فاعل فعله هو و عدم ، فى البيت السابق و فأن ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، أن ـ قصد لفظه : مفعول مقدم لاعمل و أعمل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجلة فى محل جزم جواب الشرط و مظهراً ، بزنة اسم المفعول ـ حال من و أن ، الواقعة مفعولا و أو مضمرا ، معطوف على قوله مظهرا و و بعد ، ظرف متعلق بقوله و أضم ، الآئى آخر البيت ، وبعد مضاف و و بمنى ، مصاف و ليه ، وبنى مضاف و و كان ، قصد لفظه : مضاف إليه و حتما ، نعت لمصدر محذوف ، إليه ، وبنى مستتر فيه جوازا أى إضمرا ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى أن ، والالف للاطلاق .

(ع) وكذاك ، جار وبجرور متعلق بقوله و خنى ، الآنى فى آخر البيت ، أو متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقاً لحنى ، أى : خنى خفاء مثل فلك الحفاء و بعد ، ظرف متعلق بحنى ، وبعد مضاف و و أو ، قصد لفظه : مضاف إليه و إذا ، ظرف متعلق بحنى أيضاً و يصلح ، فعل مضارع و فى موضعها ، الجار والمجرود متعلق =

اختصت « أنْ ﴾ من بين نواصب المضارع بأنها تعمل : مُظَهِّرَةً ، ومُضَّمَّرَةً .

فتظهر وُجُوبًا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية ، تحسو : « جِنْتُكَ لِتَلَاَّ تَضربَ زيدًا » .

و تظهر جوازاً إذا وقعت يعد لام الجر ولم تصحبها لاالنافية ، نحو : «حنتك لأقرأ» و « لأن أقرأ » ، هذا إذا لم تسبقها «كان » المنفية .

فإن سبقتها «كان » المنفية وجب إضمار « أن » ، نحو : « ما كَان زيد يَيْفَعَلَ » ولا تقول : « لأن يفعل » قال الله تعال : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ) .

ويجب إضمار «أن » بعد «أو » الْقَدَّرة بحتى ، أو إلاَّ ؛ فَتَقَدَّر بحتى إذا كان الفعلُ الذي قبلها [ مما ] ينقضى شيئًا فشيئًا ، و تُقَدَّر بإلاَّ إن لم يكن كذلك ؛ فالأول كفدله :

٣٢٧ – لأستَسْهِلَنَّ الصَّمْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمَنَى

= بيصلح ، وموضع مضاف وها : مضاف إليه دحتى ، قصد لفظه : فاعل يصلح دأو ، عاطفة د إلا ، معطوف على حتى دأن ، قصد لفظه مبتدأ دخنى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازا تمديره هو يعود على أن ، والجلة من خنى وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ وهو أن .

و تقدير البيت : أن خنى خفاء مثل ذلك الخفاء بعد أو إذا كان يصلح فى موضع أو حتى أو إلا .

٣٧٧ \_ هذا البيت من الشواهد التي استشهد بها كثير من النحاة ، ولم ينسبوها الى قائل ممين .

الإعراب: « لاستسهلن ، اللام موطئة للقسم ، والفعل المضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، وفاعله خير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، ونون التوكيد ـــــــ

أى : لأستسهلَنَّ الصَّمْبَ حتى أَدْرِكَ الْمَنَى ؛ فـ « أَدرك » : منصوب بـ « أَن » المُقدَّرة بعد أو التي بمعنى حتى ، وهي واجبه الإضمار ، والثاني كقوله :

٣٢٣ – وَكُنْتُ إِذَا غَمَرْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُمُوبَهَا أَوْ نَسْتَقِيما

= حرف مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب و الصعب ، مفعول به لاستسهل و أو ، حرف عطف ، ومعناه هنا حتى و أدوك ، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والمنى ، مفعول به لادرك و فا ، الفاء حرف دال على التعليل ، ما : نافية ، وانقادت ، انقاد : فعل ماض ، والتاء المتأنيث و الآمال ، فاعل انقاد و إلا ، أداة استثناء ملغاة و لصابر ، جار ومجرور متعلق بانقاد .

الشاهد فيه : قوله و أو أدرك ، حيث نصب الفعل المضارع الذى هو قوله و أدرك ، بعد أو التي يمعنى حتى ، بأن مضمرة وجوبا .

٣٢٣ ــ هذا البيت لزماد الاعجم :

اللغة : دغرت ، الغمر : جس باليد يشبه النخس دقناة ، هي الربح دقوم ، رجال دكموبها ، النكموب : جمع كعب ، وهو : طرف الانبوبة الناشر .

المعنى : يريد أنه إذا اشتد على جانب قوم رماهم بالدواهىوقذفهم بالصدائد والأوابد ومنرب ما ذكره مثلالمذا .

الإعراب: «كنت، كان: فعل هاض ناقص، والتاء التي للمشكلم اسمه « إذا ي ظرف تضمن معني الشرط « غنزت ، فعل وفاعل ، والجلة في محل جر بإضافة « إذا ي إليها « قاة ، مفعول به لغمزت ، وقناة مضافي و « قوم ، مضاف إليه « كسرت ، فعن ماض وفاعله ، والجلة جواب إذا ، وجملتا الشرط والجواب في محل نصب خبر كان « كعوبها ، كعوب : مفعول به لكسرت ، وكعوب مضاف وها : مضاف إليه « أو ، عاطفة ، وهي هنا يمني إلا « تستقيا ، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو ، والالف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا يتقديره هي يعود إلى قناة قوم .

الشاهد فيه : قوله « أو تستقيا ، حيث نصب الفعل المصارع ـــ الذى هو تستقيم ـــ يأن مضمرة وجوبا بعد أو التي يمنى إلا

أى : كسرت محمومها إلا أن تستقيم ، فـ « منسقيم » : منصوب بـ « أن » بعد « أو » واجبة الإضمار .

\* \* \*

وَبَعَدُ حَتَّى هَاكُذَا إِضْمَارُ ﴿ أَنْ ﴾ حَتْمُ ۚ ، كَا ﴿ عَجُدُ حَتَّى اَسْرً ذَا حَزَنَ ﴾ (١) ومما يجب إضار ﴿ أَنْ ﴾ بعده: حَتَّى ، نحو: ﴿ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ ﴾ ؛ فره حتى ﴾ : حرف [ جر ] و ﴿ أَذْخُلَ ﴾ : منصوب بأن المُفَدَّرَة بعد حتى ، هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلاً .

فإن كان حالاً ، أو مُؤَوَّلاً بالحال — وجب رَفْمُهُ ، وإليه الإشارة بقوله : وَيِنْهُ حَتَّى حَالاً أَوْ مُؤَوَّلاً بِهِ أَرْفَمَنَ ، وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلاً (٢)

<sup>(</sup>۱) و وبعد ، ظرف متعلق بقوله و إصمار ، الآتى ، وبعد مضاف و د حتى ، قصد لفظه . مضاف إليه و هكدا ، الجار والمجرور متعلق بمحدوف حال من الضمير المستر في الخبر الآتى و إضمار ، مبتدأ ، وإضمار مضاف و د أن ، قصد لفظه : مضاف إليه وحتى ، خبر المبتدأ و كجد ، السكاف جارة لقول محدوف ، جد : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت وحتى ، حرف جر بمنى كى « تسر ، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت و ذا ، مفعول به لتسر ، وذا مضاف و وحزن ، مضاف إليه ، والمعل المضارع الذي هو تسر في تأويل مصدر بواسطة أن المحذوقة ، وهذا المصدر مجرور بحتى ، والجرور متعلق بجد .

<sup>(</sup>۲) و وتلو ، معناه تالى ، أى واقع بعد حتى ــ مفعول مقدم على عامله وهو قوله وارفعن ، الآنى ، وتلو مضاف و «حتى ، قصد لفظه : مضاف إليه «حالا ، منصوب على الحالية من تلو حتى «أو مؤولا ، معطوف على قوله حالا « به » جار ومجرور متعلق بقوله و مؤولاً » وارفعن ارفع : فعل أمر ، مبنى على الفتح لانصاله بنون التوكيد الثقيلة ، وفاعله ضير مستر فيه وجوبا تقديره أنت و وانصب » فعل أمر ، وفيه ضير مستر وجوبا تقديره أنت و انصب » فعل أمر ، وفيه ضير مستر وجوبا تقديره أنت و انصب »

فتقول: « سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلُ الْبَلَدَ » بالرفع ، إن قلته وأنت داخل ، وكذلك إن كان الدخول قد وَقَعَ ، وَقَصَدْتَ به حكاية تلك الحان ، نحسو : «كُنْتُ مِسرْتُ حَتَّى أَدْخُلُهَا » .

#### . . .

وَ بَعْدَ ۚ فَا جَوَابِ ۚ نَنْيِ أَوْ طَلَبْ ۚ تَعْضَيْنِ «أَنْ » وَسَتْرُهَا حَتْمُ ، نَصَبْ (١)

يعنى أنَّ ﴿ أَنْ ﴾ تنصب — وهى واجبةُ الحذف — الفعلَ المضارعَ بعد الفاء المُجَابِ بِهَا نَنْيُ تَحْضُ ﴾ أو طلب تخضُ ؛ فمثالُ النني ﴿ مَا تَأْتَيْنَا فَتَتُحَدِّنَنَا ﴾ وقد قال تعالى : ﴿ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَيُوتُوا ﴾ (٧) ، ومعنى كون النني محضًا : أن يكون خالصًا من مدنى الإثبات ؛ فإن لم يكن خالصًا منه وَجَبَ رَفْعُ مَا بعد الفاء ، نحدو :

وَ كَكَيْبَ وَلاَ تُوفِى دِمَاؤُكُمُ دَمِى وَلاَ مَالُهُمْ ذُو نَدْهَمْ فَيَدُونِي ؟ الشاهد فى قوله دفيدونى ، أى يعطوا دينى ، فإنه منصوب بحذف النون ، وأصله و يدونى ، وقوله و ما لهم ذر تدمة ، هو بفتح النون وسكونالدال ــ ومعناه ذو كثرة .

<sup>(</sup>۱) و وبعد ، ظرف متعلق بقوله و نصب ، الآنى فى آخر البيت ، وبعد مضاف و و و فا ، قصر للضرورة : مضاف إليه ، وفا مضاف و و جواب ، مضاف إليه ، وجواب مضاف و و بعن ، مضاف الله ، وجواب ، مضاف و و بخن ، نحت لننى مضاف و و بخن ، مضاف إليه و أو طلب ، معطوف على بخن و محضين ، نعت لننى و طلب و أن ، قصد لفظه : مبتدأ و رسترها ، الواو للحال ، ستر : مبتدأ ، وستر مضاف وما مضاف إليه و حتم ، خبر المبتدأ وهو ستر ، والجلة من المبتدأ وخبره فى على نصب حال ، أو لا على لها اعتراضية بين المبتدأ وخبره و نصب ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى أن ، والجلة فى على رفع خبر المبتدأ وهو وأن ، والتقدير : أن نصبت فى حال كون استنارها واجباً بعد فاء جواب ننى محض أو طلب عض .

<sup>(</sup>٢) ومثل الآية الكريمة ــ فى نصب المضارع المقترن بفاء السبيبة بعد النبى ــ قول جميل بن مسر العذرى :

« ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا » (١) ، ومثالُ الطلب — وهو يشمل : من ، والنه ، والنه ، والدعاء ، والاستفهام ، والقرض ، والتّحضيض ، والتمنى — فالأمر ، نحو : « أثنيني فَأَكْرِمَكَ » ومنه :

٣٢٤ - يَا نَاقُ سِيرِي عَنَقًا فَسِيحاً إِلَى سُلَيْمَانَ قَلَسْ تَرِيحاً والنهى نحو: « لا تَطْنَوْا فِيهِ والنهى نحو: « لا تَطْنَوْا فِيهِ وَلَهُ تَعَالَى : ( لاَ تَطْنَوْا فِيهِ قَلَيْكُمْ غَضَهِي ) والدعاء نحو: « رَبِّ ٱ نُصُرْ بِي فَلاَ أُخْذَلَ » ومنه:

٢٠٥ - رَبِّ وَفَقَّنِي فَلَا أَعْدِلَ عَنْ سَنَنِ السَّاعِينَ فِي خَيْرِ سَنَنْ

(1) هذا الوجوب مسلم فيما إذا انتقض النفى بالا قبل ذكر الفعل المقترن بالفاء ،كالمثال الذي ذكره الشارح ، فأما إذا وقعت و إلا ، بعد الفعل نحو و ما تأتينا فتسكلمنا إلا بخير ، فإنه يجوز في الفعل المقترن بالفاء وجهان : الرفع ، والنصب ، وزعم الناظم وابنه أنه يجب فيه الرفع ، وهو مردود بقول الشاعر :

وَمَا قَامَ مِنَّا قَائِمٌ فِي نَدِينَا فَيَنْطِقُ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَعْرَفُ يروى قوله ، فينطق ، باارفع والنصب ، ونص سيويه على جوازهما .

ع ٣٧ \_ البيت لا بي النجم \_ الفضل بن قدامة \_ المجلى .

اللغة : وعنقا ، بفتح العين المهملة والنون جميعاً ... هو ضرب من السير و فسيحا ، وأراد سريعا .

الإعراب: ديا ، حرف نداه د ناق ، منادى مرخم د سيرى ، فعل آهر مبنى على حذف النون ، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل ، عنقا ، مفعول مطلق عامله سيرى ، وأصله نعت لمحذوف ، والتقدير : سيرى سيراً عنقا ، فسيحا ، صفة لعنق د إلى سلمان ، جار وجرور ، متعلق بسيرى د فنستر يحا ، الفاء السببية ، نستر يح : فعل مضارع منطوب ، فأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية ، والآلف الاطلاق ، وفي نستر يح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن .

الشاهد فيه : قوله و فنستريحا ، حيث نصب الفعل المضارع الذي هو نستريح بأن مضمرة وجو يا بعد فاء السببية في جواب الآمر .

٣٢٥ \_ البيت من الشواهد التي لم نقف على نسبتها لقائل معين .

والاستفهام نحو: « هَلَ 'نَكْرِمُ زَيْدًا فَيُكْرِمَكَ ؟ » ومنه قولُه تمسالى: ( فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ؟ ) ، والعَرْضُ نحو: « أَلاَّ تَنْزِلُ عِنْدَ نَا فَتُصِيبَ خَيْرًا » ومنه قولُه :

٣٣٦ – ياَ ابْنَ الْكِرَامِ أَلَا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا قَدْ حَدَّثُوكَ فَمَا رَاءِ كَتَرَ تَهِمَا ؟

الإعراب: ورب ، منادى بحرف نداه محذوف ، وقد حذفت ياء المتسكام اجتزاه بكسر ما قبلها ، وفقنى ، وفق : فصل دعاء ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ، فلا ، الفاء فاء السببية ، ولا : قافية ، أعدل ، فمل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا ، عن سنن ، جار ومجرور متعلق بأعدل ، وسنن مضاف و ، الساعين ، مضاف إليه ، في خير ، جار ومجرور متعلق بالساعين ، وخبر مضاف و ، سنن ، مضاف إليه محرور بالكسرة الظاهرة ، وسكنه لاجل الموقف .

الشاهد فيه : قوله و فلا أعدل ، حيث نصب الفعل المضارع ـــ وهو قوله أعدل ـــ بأن المضمرة وجوباً بعد فاء السبية فى جواب النعاء .

٣٢٦ – وهذا البيت – أيضاً – من الشواهد التي لم نقف على نسبتها إلى.
 قائل معين .

الإعراب: و با و حرف ندا و ابن و منادی منصوب بالفتحة الظاهرة و و ابن مضاف و و الكرام و مضاف إليه و ألا و أداة عرض و تدنو و فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل و وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و فتبصر و الفاء فاء السبية ، وتبصر و فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السبية ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و ما و اسم موصول و مفعول به لتبصر ، مبني على السكون في محل تصب وقد و حرف تحقيق و حدثوك و فعل وفاعل ومفعول به أول و والجلة لا محل لها صلة الموصول ، والعائد ضمير منصوب محدثوا على أنه مفعول ثان له ، والتقدير : حدثوكه و فا و الفاء التعليل ، ما : عافية و داء ، مبتدأ و عمار و مجرور متعلق بمحذوف خير المبتدأ و معماء ، سمع تنقل ماض ، والآلف \_\_\_\_

والتَّحْضِيضُ نحو: ﴿ لَوْلاَ تَأْتِينَا ۖ فَتُحَدِّثُنَا ﴾ ، ومنه [قولُه تمالى ]: (لَوْلاَ أَخَرْ تَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرَيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيبَ ) ، والتمنى ، نحسو: ( إِلَا لِيتَنَى كَنْتَ مَعْهُمَ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيماً ) .

ومعنى «أن يكون الطلب تحضاً »أن لا يكون مدلولا عليه باسم فِعْلِ ، ولا بلفظ الخبر ؛ فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وَجَبّ رفع ما بعد الفاء ، نحو : « صَه \* فَأَحْسنُ إِلَيْـكَ ، وَحَسْبُكَ الْحَدِيثُ فَيَنَامُ النَّاسُ » .

\* \* \*

وَالْوَاوُ كَالْفَا ، إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ مَعَ ، كَلاَ تَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ الْجُزَعْ(١)

يعنى أن المواضع التى يُنصَبُ فيها المضارعُ بإضمار « أَنْ » وُجُوبًا بعد الفاء يسسب فيها كُلِّهَا بـ « أَنْ » مضمرةً وُجُوبًا بعد الواو إذا قُصِدَ بها الْمُصَاحِبَة ، نحسو : ( وَلَمَّا يَشْلَمَ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَشْلَمَ الصَّابِرِينَ ) وقوله :

للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على من الموصولة الجرورة
 علا بالكاف ، والجلة لا عل لها صلة ، من ، الجرورة علا بالكاف .

الشاهد فيه : قوله و فتبصر ، حيث نصب الفعل المضارع ــ وهو تبصر ــ بأن المضمرة وجوباً بعد فاء السبيبية في جواب العرض .

<sup>(</sup>۱) والواو ، مبتدأ وكالفا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وإن ، شرطية و تفد ، فعل مضارع فعل الشرط ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى الواو ، مفهوم ، مفعول به لتفد ، ومفهوم مضاف و و مع ، مضاف إليه وكلا ، السكاف جارة لقول محذوف على غرار ما سبق مراراً ، لا : نامية و تكن ، فعل مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية ، واسمه ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، و و جلداً ، خير تكن و و وظهر ، الواو واو المعية ، تظهر : فعل مضارع منصوب بأن المضمر ، وجوباً بعد واو المعية وهو على الشاهد ، وفاعله ضمير هستر فيه وجوباً تقديره أنت و الجرع ، مفعول به لتظهر ، منصوب بالفتحة الظاهرة ، وسكن لاجل الوقف ، ولك في هذا وأمثاله أن نقول : منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها سكون الوقف .

٣٢٧ - فَقُلْتُ : أُدْعِي وَأَدْعُو ؟ إِنَّ أَنْدَى اصَوْتِ أَنْ يُنَادِي دَاعِيانِ

وقوله :

٣٣٨ – لاَنَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَةُ عَارٌ عَلَيْكَ – إِذَا فَعَلْتَ – عَظِيمُ

۳۲۷ — البيت لدثار بن شيبان النمرى ، أحد بنى النمر بن قاسط ، من كلمة عدة أبياتها ثلاثة عشر بيتاً رواها له أبو السعادات بن الشجرى فى مختاداته (ص ٦ ق ٣) فى أثناء مختاد شعر الحطيمة ، والبيت من شواهد سيبويه ( ١ / ٤٧٦ ) ونسب فى الكتاب الماعشى ، وليس فى شعره ، وهو أيضاً من شواهد ابن هشام فى أوضح المسالك (رقم ١٠٥) وشذور الذهب (رقم ١٥٥) وابن الانبادى فى الإنصاف ( ٣٥١) وروايته ، ادعى وأدع فإن أندى ، كرواية ابن الشجرى ، ومجازها أن ، وأدع ، مجزوم بلام أمر محذوفه : أى ادعى ولادع ، وقبل البيت المستشهد به قوله :

تَفُولُ حَلِيلَتِي لَمَا اَشْقَـكَيْنَا : سَيُدْرِكُنَا بَنُو الْقَرَّمِ الْهِجَانِ سَيُدْرِكُنَا بَنُو الْقَرَمِ الْهِجَانِ سَيُدْرِكُنَا بَنُو الْقَرَمِ الْجُصَانِ سَيُدْرِكُنَا اللَّيْلِ لِلشَّمْسِ الْحُصَانِ اللَّهَ : وأندى ، أفعل تفضيل من الندى \_ بغتح النون مقصورا \_ وهو بعد الصوت.

الإعراب : وفقلت ، فعل وفاعل و ادعى ، فعل أمر ، وياء المؤتثة المخاطبة فاعل وأدعو ، الواو واو المعية ، أدعو : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجو با بعد واو المعية ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجو با تقديره أنا و إن ، حرف توكيد ونصب و أندى ، اسم إن و لصوت ، اللام زائدة ، وصوت : مضاف إليه وأن ، مصدرة و ينادى ، فعل مضارع منصوب بأن ، وأن وما عملت فيه فى تأويل مصدر مرفوع خبر إن وداعيان ، فاعل ينادى، وتقدير الكلام : إن أجهر صوت مناداة داعيين .

الشاهد فيه : قوله و وأدعو ، حيث نصب الفعل المضارع .. وهو قوله وأدعو ... بأن مضمرة وجوبا بعد واو الممية في جواب الأمر .

٣٢٨ — البيت لابى الاسود العقل ، ولسبه ياقوت (معجم البلطان ما ٣٨٤) وأبو الغرج ( الاغاى ١١ / ٣٩ بولاق ) للمتوكل الكنانى.

وقوله :

# ٣٢٩ – أَلَمُ ۚ أَلتُ جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ للْوَدَّةُ وَالإِخَاءِ ؟

الألف والفتحة قبلها دليل عليها ، وفاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، عن خلق به جار ومجرور متعلق بتنه ، وتأتى ، الواو واو المعية ، تأتى : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، مثله ، مثل : مضمرة وجوباً بعد واو المعية ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، مثله ، مثل : مفعول به لتأتى ، ومثل مضاف والهاء مضاف إليه ، عار ، خبر لمبتدأ محذوف ، أى ذلك عار ، عليك ، جار ومجرور متعلق بعار ، إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط ، والجلة بعد ه شرط إذا ، وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله ، والجلة من الشرط وجوابه معترضة بين الصفة وموصوفها ، لا محل لها من الإعراب ، عظم ، صفة لعار .

الشاهد فيه : قوله د وتأتى ، حيث نصب الفعل المضارع ــ وهو قوله تأتى ــ بعد واو المعية فى جواب النهى ، بأن مضمرة وجوباً .

٣٢٩ ــ هذا البيت للحليثة ، من قصيدة أولها في رواية الاكثرين :

أَلاَأُ بِلِمَ عَنِي عَوْفِ بِنِ كُمْبٍ وَهَلَ قَوْمٌ عَلَى خُلُقٍ سَوَاءٍ ؟ وروى أبو السعادات ابن الشجرى فى أولها نسيباً وأوله:

أَلاَ فَالَتْ أَمَامَة : هَلْ تَعَزَّى ؟ ﴿ فَقُلْتُ : أَمَامَ ، قَدْ غُلِبَ الْعَزَاهِ

اللغة: و جاركم، يطلق الجار في العربية على عدة معان: منها المجير ، والمستجير ، والحليف ، والناصر .

الإعراب: وألم، الهمزة النقرير، ولم: نافية جازمة وأك، فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف، واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا وجاركم، جار: خبر أك، وجار مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه دويكون، الواو واو المعية، يكون: فعل مضارع ناقص، منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد واو المعية وبيني، بين: ظرف متعلق بمحذوف خبر يكون تقدم على اسمه، وبين مضاف وياد المتكلم مضاف إليه ووبيدكم، معطوف على بيني والمودة، اسم يكون تأخر عن خبره والإخاء، معطوف على المددة.

واحترز بقوله : « إِنْ تُفِدْ مَفَهُومَ مَعْ » كَمَّا إِذَا لَمْ تُفَدِّ ذَلِكَ ، بِلَأْرَدْتَ التشريك بين الفعل والفعل ، أو أردت جَمْلَ ما بعد الواو خبراً لمبتدأ محذوف ؛ فإنه لا يجوز حينئذ النصبُ .

ولهذا جاز فيا بعد الواو في قولك : « لا تأكل السمك وتَشْرَبُ اللبن » ثلاثة أوْجُهِ : الجزمُ على التشريك بين الفعلين ، نحو : « لا تأكل السمك وتَشْرَبُ اللبن » والثانى : الرفعُ على إضمار مبتدأ ، نحو : « لا تأكل السمك وتَشرَبُ اللّبنَ » أى : وأنت تشربُ اللبنَ ، والثالث : النصبُ على معنى النهى عن الجمع بينهما ، نحو : « لا تأكل السمك وتَشْرَبَ اللّبنَ » أى : لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشربَ اللبن ، فينصب هذا الفعل بأنْ مُضْتَرَةً .

. .

وَ بَمْدَ غَيْرِ النَّنْيِ جَزْمًا اعْتَمِيدٌ إِنَّ نَسْتَعُطِ ٱلْفَا وَالْجَزَاءِ قَدْ تُصِدُ (١) يجوز في جواب غير النفي ، من الأشـياء التي سَبَقَ ذِكْرُهَا ، أن تجزم إذا

ومثل هذا البيت قول صخر الغي الهذلي :

فَلاَ تَقْعُدَنَ عَلَى زَخِّسَةٍ وَتُضْمِرَ فَى الْقَلْبِ وَجُداً وَخِيفاً

(1) و وبعد ، ظرف متعلق بقوله و اعتمد ، الآتى ، وبعد مضاف ، و وغير، مضاف إليه ، وغير مضاف و و الننى ، مضاف إليه و جزما ، مفعول مقدم لاعتمد و اعتمد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت و إن ، شرطية و تسقط ، فعل مضارع ، فعل الشرط و الفا ، قصر ضرورة : فاعل تسقظ و والجزاء ، الواو واو الحال ، الجزاء : مبتدأ وقد ، حرف تحقيق و قصد ، فعل ماض مبنى للجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستثر فيه فى محل رفع فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الجزاء، والجملة من قصد ونائب فاعله المستثر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المستثر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المستثر فيه فى محل رفع

الشاهد فيه : قوله و ويكون ، حيث نصب الفعل المضارع \_ وهو قوله يكون \_
 بأن المضمرة وجوباً بعدواو المعية في جواب الاستفهام .

سقطت الفاء وتُصِدَ الجزاء ، نحو : « زُرْنِي أَزُرْكَ » ، وكذلك الباقى ، وهل هو مجزوم بشرط مُقَدَّرٍ ، أى : زُرْنِي فإنْ تَزُرُنِي أَزُرُكَ ، أو بالجلة قبله ؟ قولان (١٠ ، ولا يجوز الجزم فى النفى ؛ فلا تقول : « ما تأتينا تحدَّثناً » .

\* \* \*

وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْيِ أَنْ تَضَعْ ﴿ إِنْ قَبْلَ ﴿ لاَ ﴾ دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ (٧)

لا يجوز الجزمُ عند سقوط الفاء بعد النهى ، إلا بشرط أن يصح للمنى بتقدير دحول إن [ الشرطية ] على لا ؛ فتقول : « لا تَدْنُ من الأسد تَسْلَم » بجزم « أن لا تَدْنُ من الأسد تَسْلَم » ولا يجوز الجزم في قولك : « لا تَدْنُ من الأسد يَا كُلُك َ » ؛ إذ لا يصح « إنْ لا تَدْنُ من الأسد يَا كُلُك َ » ،

<sup>(</sup>۱) ذهب الجهور إلى أن الجازم بعد الطلب هو شرط مقدو ، وذهبوا أيضاً إلى أنه يجب تقدير ، إن ، من بين أدوات الشرط ، وذهب قوم إلى أن الجازم هو نفس الجملة السابقة ، وهؤلاء على فريقين : فريق منهم فال : تضمنت الجملة معنى الشرط فعملت عمله ، كا عمل و ضرباً ، فى نحو قولك ، ضرباً زيداً ، عمل اضرب حين تضمن معناه ، وفريق قال : بل المامل الجملة لكونها نائبة عن أداة الشرط ، ومن الناس من قال : الجازم لام أمر، مقدرة ، فالاقوال ــ على التفصيل ــ أربعة عند التحقيق .

<sup>(</sup>۲) وشرط مبتدأ ، وشرط مضاف و و جزم ، مضاف إليه و بعد ، ظرف متعلق بشرط أو بجزم ، وبعد مضاف و و نهى ، مضاف إليه و أن ، مصدوية و تضع ، قمل مضارع منصوب بأن ، وسكن للوقف ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت، و دأن المصدوية وما دخلت عليه في تأويل مصدو مرفوع خبر المبتدأ و إن ، قصد لفظه : مفعول به لتضع و قبل ، ظرف متعلق بتضع ، وقبل مضاف و و لا ، قصد لفظه : مضاف إليه ، دون ، ظرف متعلق بمحذوف حال من و إن ، السابق ، ودون مضاف و و تخالف ، مضاف إليه و يقع ، فعل مصارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى تخالف ، والجلة من يقع وفاعله المستر فيه في محل جر نعت لتخالف .

وأجار الكسائى ذلك ، بناء على أنه لا يُشْتَرَط عنده دخولُ « إنْ » على « لا » ؟ فجزمه على معنى « إن تَدْنُ من الأسد يأ كلك » .

\* \* \*

وَالْأُمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ افْعَـلُ فَلَا تَنْصِبْ جَوَابَهُ ، وَجَزْمَهُ أَقْبَلاَ (')
قد سبق أنه إذا كان الأمرُ مدلولاً عليه باسم فعل ، أو بلفظ الخبر ، لم يجز نَصْبُه
بعد الفاء ('') ، وقد صَرَّحَ بذلك هنا ، فقال : متى كان الأمْرُ بغير صيغة افعـلُ ونحوها
فَلاَ ينتصب جوابه ، ولكن لو أسقطت الفاء جَزَمْتَه كقولك : «صَهْ أَحْسِنُ إلَيْلُك ،
وَحَسْبُكَ الحَديثُ يَنْمَ النَّاسُ » ('') وإليه أشار بقوله : « وَجَزْمَهُ اقْبَلاً » .

\* \* \*

وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْغَاء فِي الرَّجَا نُصِب \* كَنَصْبِ مَا إِلَى الثَّمَّقِي يَنْتَسِب (١٠)

(۱) و والامر ، مبتدأ و إن ، شرطية وكان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هر يعود إلى الامر و بغير ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر وكان ، وغير مضاف و و افعل ، مضاف إليه و فلا ، الفاء لربط الجواب بالشرط ، لا : ناهية و تنصب ، فعل مضاوع بجزوم بلاالناهية ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و جوابه و جواب : مفعول به لتنصب ، وجواب مضاف والهاء مضاف إليه ، والجلة من تنصب وفاعله المستر فيه في محل جرم جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه في محل من تنصب وفاعله المستر فيه في محل جرم جواب الشرط ، حجرم : مفعول به مقدم لقوله رفع خبر المبتدأ و وجومه ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، جرم : مفعول به مقدم لقوله واقبلا ، الآتى ، وجوم مضاف والهاء مضاف إليه و اقبلا ، فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله وانون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً للوقف ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت .

- (٢) بريد د لم يجز نصب جوابه بعد الفاء ، فحذف المضاف .
  - (٣) ومن ذلك قول قطرى بن الفجاءة التميمي :

وَقَوْلِيَ كُلَّما جَشَأَتْ وَجَاشَتْ مَكَانَكِ تُحْمَدِي أُو تَسْتَرِيمِي (وَ تَسْتَرِيمِي (وَ الْفَعَلِ عَلَم الْفَعَلِيم الْمُسَتَّرُ فَي (وَ الْفَعَلِ ، مَعْلَى بَعْدُوف حَالَ مِن الْفَعْمِيرِ الْمُسَتَّرُ فَي قُولِ ، وَبَعْدُ مَضَافَ وَ وَ الْفَاءَ ، مَضَافَ إِلَيْهُ وَ فَى الرّجَاءَ قَصْرُ الْمُضْرُورَة : عَرْبُ مَنْ اللّه وَفَى الرّجَهُولُ ، وَفِيه جَارُ وَجُرُورُ مَتَّعَلَى بِقُولُهُ وَ نَصِبُ ، فَعْلُ مَاضَ مَنِى الْمُجْهُولُ ، وَفِيه جَارُ وَجُرُورُ مَتَّعَلَى بِقُولُهُ وَ نَصِبُ ، فَعْلُ مَاضَ مَنِى الْمُجْهُولُ ، وَفِيه جَارُ وَجُرُورُ مَتَّعَلَى بِقُولُهُ وَ نَصِبُ ، وَلَمْ يَعْلُ مَاضَ مَنِى الْمُجْهُولُ ، وَفِيهِ جَارُ وَجُرُورُ مَتَّعَلَى بِقُولُهُ وَ نُصِبُ ، وَلَمْ يَعْلُ مَاضُ مَنِى الْمُجْهُولُ ، وَفِيهُ جَارُ وَجُرُورُ مَتَّعَلَى بِقُولُهُ وَ نُصِبُ ، وَلَمْ عَلَى مَاضُ مَنْ الْمُجْهُولُ ، وَفِيهُ حَالًا مِنْ مَنْ الْمُعْمِولُ ، وَفِيهُ حَالًا مِنْ مَنْ الْمُعْمِيلُ اللّهُ مِنْ الْمُعْمِولُ ، وَفِيهُ حَالُولُ وَاللّهُ مِنْ الْعُنْ مُنْ الْمُعْمِيلُ اللّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْعُنْ مُنْ الْمُعْمِيلُ اللّهُ مِنْ الْمُعْمِيلُ اللّهُ مِنْ الْمُعْمِيلُ مَا مُنْ الْمُعْمِيلُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أجاز الكوفيون قاطبة أن يُعامل الرجاء مُعامَلة التمنى ، فينصب جوابه المقرون بالفاء ، كما نصب جواب التمنى ، وتابعهم المصنف ، ومما وَرَدَ منه قولُه تعالى : (كَعَلَى أَبْلُعُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِع ) فى قراءة من نصب « أطلع » وهو حفص عن عاصم .

\* \* \*

وَ إِنْ عَلَى اَسْمِ خَالِصٍ فِعْلُ عُطِفٌ تَنْصِبُهُ ﴿ أَنَ ﴾ : ثابِتًا ، أو مُنْحَذِف (١٠) يُحِوز أَن يُنصَبُ بأن محذوفة أو مذكورة ، بعد عاطفٍ تقد م عليه اسم خالص : أي عير مقصود به معنى الفعل ، وذلك كقوله :

٣٢٠ - وَلُبْسُ عَبَاءَةِ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُ إِلَى مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

— ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود إلى الفعل نائب فاعل ، والجملة من نصب ونائب فاعله المستتر قيه في محل رفع خبر المبندا ، كنصب ، جار وبجرور متعلق بمحذوف يقع نمتاً لمصدر محذوف : أى نصب نصباً كائناً كنصب — إلخ ، ونصب مضاف و ، ما ، اسم موصول : مضاف إليه وإلى التمنى، جار وبجرور متعلق بقوله وينقسب، الآلى وينقسب ، فعل مضادع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من ينقسب وفاعله المستتر فيه لا محل لها من الإعراب صلة ، ما ، الموصولة .

<sup>(</sup>۱) د إن ، شرطية د على اسم ، جارو بجرور متعلق بقوله د عطف ، الآنى د خالص ، نعت لاسم د فعل ، نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وتقدير الدكلام : وإن عطف فعل د عطف ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على فعل ، والجلة من عطف المذكور وفاعله المستتر فيه لا محل لها من الإعراب مفسرة د تنصبه ، تنصب : فعل مضارع ، جواب الشرط ، والهاء مفعول به وأن ، قصد لفظه : فاعل تنصب دثابتاً ، حال من د أن ، دأو ، عاطفة دمنحذف ، معطوف على ذرله د ثابتاً ، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة .

۲۳۰ — البيت لميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبى سفيان وأم ابنه يزيد .
 اللغة : رعباءة ، جبة من الصوف ونحوه ، ويقال فها عبايه أيضاً د تقر عينى ، =

فـ « مَتَقَرً » منصوب بـ « أَنْ » محذوفَةً ، وهي جائزةُ الحَذْفِ ؛ لأن قبله اسماً صريحاً ، وهو لُبْسُ ، وكذلك قوله :

٣٣١ - [ إنَّى وَقَتْلِي سُلَيْكُمَ أَعْقِلَهُ ﴿ كَالْتُوْرِ يُضْرَبُ لَمَّا عَافَتِ الْبَقَرُ

كناية عن سكون النفس ، وعدم طموحها إلى ما ايس في يدها و الشفوف ، جمع شف
 بكسر الشين وفتحها ... وهو ثوب رقيق يستشف ما وراءه .

الإعراب: و ولبس ، ستدا ، ولبس مضاف و ، عباءة ، مضاف إليه ، و نقر ، الواو والعطف ، تقر : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الواو العاطفة على اسم عالم من التقدير بالفعل ، عين ، عين : فاعل تقر ، وعين مضاف وياء المتكام مضاف إليه ، أحب ، خبر المبتدا ، إلى ، جار ومجرور متعلق بأحب ، من لبس ، جار ومجرور متعلق بأحب أيضاً ، وليس مضاف و ، الشفوف ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قولها و تقر ، حيث نصبت الفعل المضارع ـــ وهو تقر ـــ بأن مضمرة جوازاً بعد واو العطف التي تقدمها اسم خالص من التقدير بالفعل وهو لبس.

والمراد بالاسم الحالص: الاسم الذي لا تشويه شائبة الفطية ، وذلك بأن يكون جامداً جوداً بحضاً ، وقد يكون اسماً علماً كا نقول: لولا زيد ويحسن إلى لهلمكت ، أي لولا زيد وإحسانه إلى ، ومن هذا القبيل قول الشاعر:

وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مِنْ رِزَامٍ أَعِزَانٌ وَآلُ سُبَيْعٍ أَو أَسُوأَكَ عَلْقَمَا أَسُوأَكَ عَلْقَمَا أَسُوأَك عَلْقَمَا أَسُوأَك : منصوب بأن المضمرة والمعطوف عليه رجال ، وعلقم : منادى بحرف

نداء محذوف، وأصله , علقمة ، فرخمه يُحذف التاء على لغة من ينتظر الحرف المحذوف .

٣٣١ — البيت لانس بن مدركة الحثمى، وقد سقط برمته من بعض نسخ الشرح .

اللغة: «سليكا ، بصيغة المصغر — هو سليك بن السلكة — بزنة همزة ، وهى أمه — أحد ذؤبان العرب وشذاذهم ، وكان من حديثه أنه مر بيبت من خثم ، وأهله خلوف ، فرأى امرأة شابة بضة ، فنال منها ، فعلم بهذا أنس بن مدركة الحثممى ، فأدركه فقتله «أعقله ، مضارع عقل القتيل ، أى : أدى دينه «عافت ،كرهت، والمتنعت ، وأراد : أن البقر إذا امتنهت عن ورود الماء لم يضربها راعها الانها ذات لبن ، وإنما يضرب —

فـ « أُعَقِلَهُ » : منصوبُ بـ « أَن » محذوفَةً ، وهي جائزةُ الحذف ِ ؛ لأن فبله اسماً صريحاً ، وهو « قَتْلِي » ، وكذلا ، قوله ] :

٣٣٧ - لَوْلاَ نَوَقُمُ مُعَرَّةً فَأَرْضِيَهُ مَا كُنْتُ أُوثِرُ إِثْرَابَا عَلَى تَرَبِ

ي الثور لتفزع مى فتشرب ، ويقال : الثور فى هذا السكلام نبت من نبات المساء ، تراه البقر حين ترد المساء فتعاف الورود ، فيضربه البقار ، لينحيه عن مكان ورودها حتى ترد ، انظر حيوان الجاحظ ( ١٨/١ ) والأول أشهر وأعرف ، ووقع فى شعر الأعشى ما يبينه ، وقال الهيبان الفقيمي وعبر عن الثور باليعسوب على التشبيه :

كَمَا شُرِبِ اليَّمْسُوبُ أَنْ عَافَ بَاقِرِ " وَمَا ذَنْبُهُ إِنْ عَافَتِ الْمَاءِ بَاقِرُ

المعنى : بشبه نفسه إذ قتل سليكا ثم وداه ــ أى : أدى ديته ــ بالثور يضر بهالراعى لتشرب الإناث من البقر . والجامع فى التشبيه بينهما تلبس كل منهما بالآذى لينتفع سواه .

الإعراب: « إنى » إن: حرف نوكيد ونصب ، وياء المسكلم اسمه و وقتلى » الواو عاطفة ، قتل: معطوف على اسم إن ، وقتل مضاف وياء المسكلم مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله وسليكا ، مفعول به لقتل و شم ، حرف عطف و أعقله ، أعقل : فعل مضاوع منصوب بأن محذوفة جوازا ، وفاعله خمير مستر فيه وجوبا تقديره أنا ، والهاء مفعول به وكالثور ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن و يضرب ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الثور ، والجلة من يضرب ونائب فاعله المستر فيه في محل نصب حال من الثور و لما ، حرف وبط و عافت ، عاف : فعل ماض ، والناء التأنيث و البقر ، فاعل عاف .

الشاهد فيه قوله «ثم أعقله ، حيث نصب الفعل المصادع ـــ وهو قوله أعقل ـــ بأن مضمرة جوازاً بعد ثم التي العطف ، بعد اسم خالص من التقدير بالفعل ، وهو القتل .

والاسم الخالص من التقدير بالفعل هو الاسم الجامد ، سواء أكان مصدراً كما ف مذا البيت وبيت ميسونبنت بحدل ( رقم ٣٣٠ ) والبيت الآن ( رقم ٣٣٢ ) ، أم كان غير مصدر ، كما قد ذكرنا لك ذلك واستشهدنا له في شرح البيت السابق .

٣٣٧ \_ البيت من الشواهد التي لم تقف على نسبتها إلى قائل معين -

اللغة: و توقع ، انتظار ، وارتقاب و معثر ، هو الفقير الذي يتعرض للجدي =

فر ﴿ أَرضَيَهُ : منصوبُ ﴿ إِنْ ﴾ محذوفة جوازاً بعد الفاء ؛ لأن فبلها اسماً صريحاً — وهو ﴿ تُوَقَّعُ ﴾ — وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن مُسكلمهُ اللهُ إلاوَحْياً أو من وَرَاء حِجابِ أو يُرْسِلَ رَسُولاً ﴾ فر ﴿ يُرْسِلَ ﴾ : منصوب برهانه الجائزة الحذف ، لأن قبله ﴿ وَحْياً ﴾ وهو اسم صريح .

فإن كان الاسمُ غيرَ صريح — أى : مقصوداً به ممنى النمل — لم يجز النصب ، نحو : ﴿ الطَّائِرُ ۖ فَيَغْضَبُ زَيْادُ الذَبَابُ ﴾ فـ ﴿ يغضب ﴾ : يجب رفمه ، لأنه معطوف على ﴿ طَائِرٍ ﴾ وهو اسمُ غيرُ صريح ٍ ؛ لأنه واقع موقيع النمل ، من جهـة أنه صلة لأل ، وحَقُ الصلة ، ن تكون جهـلة ، فوضع ﴿ طَائْرٍ ﴾ موضع ﴿ يطير ﴾

= والمعروف وأوثر ، أفضل ، وأرجح و إترابا ، مصدر أترب الرجل ، إذا استغنى و ترب ، هو الفقر والعوز ، وأصله لصوق اليد بالتراب .

المنى : يقول : لولا أننى أرتقب أن يتمرض لى ذو حاجة فأفضيها له ماكنت أفضل الغنى على الفقر ، والمعلامة الصبان \_ وتبعه العلامة الحضرى \_ هنا زلة سبها عدم الوقوف على معانى الكلمات كا ذكرنا ، وتقليد من سبقه ، والله يغفر لنا وله ، ويتجاوز عنا وعنه .

الإعراب: ولولا ، حرف يقتضى امتناع الجواب لوجود الشرط و توقع ، مبتدأ ، وخبره محذوف وجوباً . وتقدير الدكلام : لولا توقع ممثر موجود ، وتوقع مضاف و و معتر ، مضاف إليه من إضافة للصدر لمفعوله و فارضيه ، الفاء عاطفة ، أرضى : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء الماطفة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا ، والهاء مفعوله و ما ، نافية وكنت ، كان : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه وأوثر ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره آنا ، والجلة من أوثر وفاعله المستتر فيه في محل نصب خبركان ، وجلة كان واسمه وخبره جواب لولا و إترابا ، مفعول به لاوثر و على ترب ، جار وجمرور متعلق بأوثر .

الشاهد فيه : قوله : فأرضيه ، حيث نصب الفعل المضارع ـــ وهو أرضى ـــ بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء العاطفة التي تقدم عليها اسم صريح ، وهو قوله : توقع ، .

- والأصل « الذي يطير » - فلما جيء بأل عُدِلَ عن الفعل [ إلى اسم الفاعل ] لأجل أل ؛ لأنها لا تدخل إلا على الأسماء .

. .

وَشَذَ حَذْفُ ﴿ أَنْ ﴾ وَنَصَبُ ، فِي سِوَى مَا مَرَ ۗ ، فَاقْبَلُ مِنْهُ مَا عَدْلُ رَوَى (')
لما فَرَخَ مِن ذكر الأماكن التي 'ينصب فيها بـ ﴿ أَنْ ﴾ محذوفة ۖ لماوجوبًا ،
وإما جوازاً لـ ذكر أنَّ حَذْفَ ﴿ أَنْ ﴾ والنَّصْبَ بها في غير ما ذكر شاذ لا 'يقاسُ
عليه ، ومنه قولهم : ﴿ مُرْ هُ يَحْفُرَ هَا ﴾ بنصب ﴿ يحفر ﴾ أى : مره أن يحفرها ، ومنه عليه ، ومنه قوله :
[ قولهم ] ﴿ خُذِ اللَّصَ أَقْبُلَ بَأْخُذُكَ ﴾ أى : قبل أن يأخذك ، ومنه قوله :

٣٣٣ – أَلاَ أَيُهُذَا الزَاجِرِي أَحْضُرَ الْوَاغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَاتِ ، هَـل أَنْتَ مُخْلِدِي ؟

في رواية من نصب « أَحْضُرَ » أي : أن أحضر .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و وشد ، فعل من و حذف ، فاعل شد ، وحذف مضاف و و أن ، قصد لفظه : مضاف إليه و ونسب ، معطوف على حذف و في سوى ، جار و مجرور متعلق بنصب ، وسوى مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و مر ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى و ما ، الموصولة ، والجلة لا محل لها صلة و فاقبل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و منه ، جار و مجرور متعلق باقبل و من اسم موصول : مفعول به لاقبل و عدل ، مبتدأ و روى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عدل ، والجلة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو عدل ، والجلة من المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول الواقع مفعولا به لاقبل ، والعائد ضمير منصوب بروى . والتقدير : فاقبل الذي رواه عدل .

٣٣٣ ــ هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد السكرى .

اللغة : « الراجري ، الذي يزجرني ، أي : يكفئي و يمنعني « الوغي ، القتال والحرب ، وهو ني الاصل : الجلمة والاصوات « مخلدي » أواد هل تضمن لي الحلود ودوام البقاء =

إذا أحجمت عن القتال ومنازلة الأقران؟ ينكر ذلك على من ينهاه عن اقتحام المعارك،
 ويأمره بالقمود والإحجام.

الإعراب: وألا ، أداة تنيه وأبذا ، أى : منادى بحرف نداء محذوف ، وها : حرف تنيه ، وذا : اسم إشارة نعت لآى ، مبنى على السكون فى محل رفع والواجرى ، الواجر : بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة ، والواجر مضاف وباء المتكلم مضاف إليه ، من إضافة لسم الفاعل إلى مفعوله وأحضر ، فعل مضارع منصوب بأن محذوفة ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنا ، و وأن ، المحذوفة وما دخلت عليه فى تأويل مصدر بجرور بحرف جر محذوف : أى يوجرنى عن حضور الوغى والوغى ، مفعول به لاحضر ووأن ، مصدرية وأشهد ، فعل مضارع منصوب بأن المصدرية ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنا واللذات ، مفعول به لاشهد و مل ، حرف استفهام وأنت ، مستر فيه وجوباً تقديره أنا والمذات ، مغعول به لاشهد و مل ، حرف استفهام وأنت ، هبتداً و مخلدى ، مخلو : خبر المبتدا ، ومخلد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، من إضافة اسم الفاعل لمعوله .

الشاهد فيه : قوله و أحضر ، حيث نصب الفعل المضارع ـــ وهو قوله أحضر ـــ بأن عذوفة فى غير موضع من المواضع التى سبق ذكرها ، وإنما سهل ذلك وجود ، أن ، ناصبة لمضارع آخر فى البيت ـــ وذلك فى قوله ، وأن أشهد اللذات ، ـــ .

واعلم أن البيت يروى بوجهين فى قوله : «أحضر ، أحدهما رفعه ، وهى رواية البصريين وعلى رأسهم سيبويه رحه الله ، وثانهما نصبه ، وهى رواية البكوفيين .

قال الأعلم الشنتمرى: و والشاهد فى البيت ــ عند سيبويه ــ رفع و أحضر ، لحذف الناصب و مربه هنه ، والمعنى لآن أحضر الوغى ، وقد يجوز النصب بإضار وأن ، ضرورة ، وهو مذهب الكوفيين ، اه .

واعلم أيضاً أن النحاة يختلفون فى جواز حذف أن المصدرية مع بقاء الحاجة إلى السبك مد سواء أرفعت المضارع بعد حفقها ، أم أبقيته على نصبه مد فذهب الاخفش إلى جواز الحذف ، وجعل منه قوله تعالى ; (أففير الله تأمرونى أعبد) جعل وأعبد ، مسبوكا بأن المصدرية محذوفة ، والمصدر بجروراً بحرف جر محذوف : أى بالعبادة ، وهنه قولهم وتسمع بالمعيدى خير من أن قراه ، : أى سماعك ، وذهب أكثر النحاة إلى أن ذلك لايسوغ فى السمة ، فلا يخرج عليه القرآن الكريم .

#### عَوَامِلُ الْجُزُمِ

بِلاَ وَلاَمٍ طَالِباً ضَعْ جَزْماً فِي الْفِعْلِ ، هُ كَذَا بِلَمْ وَلَمَا (١) وَأَجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُمَا أَى مَنَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْما (٢) وَأَجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُمَا أَى مَنَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْما (٢) وَخَيْنُعَا أَنِّى ، وَجَرْفُ إِذْما كَإِنْ ، وَبَافِي الْأَدُواتِ أَسْمَا (٢)

الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين:

أحداما: ما يجزم فعلا واحداً ، وهو اللام الدالة على الأمر ، نحو: « لِيَقُمْ زَيْدٌ » ، أو على الدعاء ، نحو: ( لِيَقْض عَلَيْنَا رَبُكَ ) ، و « لا » الدالة على النهى ، نحو قوله تمالى : ( لا تَ زَنْ إِنَّ اللهَ مَمَنَا ) ، أو على الدعاء ، نحسو : ( رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذْنَا ) و « لم » و « لما » و « لما » و اللغنى ، و يَخْتَصَّانِ بالمضارع ، و يَقْلِبَانِ معناهُ إلى المُضِيَّ ، نحو : « لم يَقُمْ زيد ، ولَمَّا يَقُمُ عمرو » ولا يكون الغنى بلمَّا إلا متصلا بالحال .

<sup>(</sup>۱) و بلا ، جاد ومجرور متعلق بقوله و ضع ، الآتى و ولام ، معطوف على و لا » و طالباً ، حال من فاعل وضع، المستتر فيه وضع، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوياً تقديره أنت و جوماً ، مفعول به لضع و في الفعل ، جار ومجرور متعلق بضع و هكذا ، بلم ، جاران ومجروران يتعلقان بفعل محذوف دل عليه المذكور قبله : أى ضع كذا بلم و و لما ، معطوف على و لم » .

<sup>(</sup>۲) , واجزم ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت , بإن ، جار وبجرور متعلق باجزم , ومن ، وما ، ومهما ، أى ، متى ، أيان ، أين ، إذ ما ، كلمن معطوفات على , إن ، بعاطف مقدر فى بعضهن ومذكور فى الباق .

<sup>(</sup>٣) « وحيثًا ، أنى ، معطوفان على « إن ، فى البيت السابق أيضاً « وحرف ، خبر مقدم « إذ ما ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر «كإن ، جار ومجرور متعلق بمحدوف نعت لحرف ، وباق ، مبتدأ ، وباق مضاف ، و « الادرات ، مضاف إليه « أسما ، خبر المبتدأ ، وقصره الضرورة ، وأصله « أسما » جمع اسم .

والنانى : ما يجزم فعلين ، وهو ﴿ إِنْ ﴾ نحو : ﴿ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ الْوَ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ و ﴿ مَنْ ﴾ نحو : ﴿ مَنْ يَمْمَلْ سُوءًا يُجْزَيِهِ ﴾ و ﴿ مَا ﴾ نحو : ﴿ وَمَا يَخُولُ مَنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ ﴾ و ﴿ مهما ﴾ نحو : ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِهَا بِهِ مِنْ نَحُو اللهُ عَلَمُ اللهُ ﴾ و ﴿ مهما ﴾ نحو : ﴿ وَقَالُوا مَهْمًا تَأْنِهَا بِهِ مِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

٣٣٤ - مَتَى تَأْنِهِ تَمْشُو إِلَى ضَوْء نَارِهِ ٢٣٤ - مَتَى تَأْنِهِ تَمْشُو إِلَى ضَوْء نَارِهِ عِنْدَهَا خَــــُرُ مُوقِدٍ

٣٣٤ -- البيت الحطيئة ، من قصيدة يمدح فيها بغيض بن عامر ، ومطلمها :

آثَرُاتُ إِذْ لَاجِي عَلَى لَيْلِ حُرَّةٍ ﴿ هَضِيمٍ الْخَشَا حُسَّانَةٍ الْمُتَجَرَّدِ

اللغة: وتعشو، أى : تجيئه على غير هداية ، قاله اللخمى عن الآسمعى ، أو تجيئه على غير بصر ثابت ، عن غيره وخير موقد، يحتمل أنه أراد الغلمان الذين يقومون على النار ويوقدونها ، يردكثرة إكرامهم للصيفان وحفاوتهم بالواردين عليم ، ويحتمل أنه أراد الممدوح نفسه ، وإنما جعله موقداً \_ مع أنه سيد \_ لآنه الآمر بالإيقاد ، فجمله فاعلا لكونه سبب الفعل ، كما في قوله تعالى : (يا هامان ابن لي صرحا) وكما في قولم وهرم الآمير الجيش وهو في قصره ، وبني الآمير الحصن ، وما أشبه ذلك .

الإعراب: دمتى ، اسم شرط جازم يجزم فعلين ، الأول فعل الشرط ، والثانى جوابه وجزاؤه ، وهو — مع هذا — ظرف زمان مبنى على السكون فى عل نصب بتجد و تأته ، تأت : فعل مضارع فعل الشرط ، بجزوم بحذف الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به و تعشو ، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو ، وفيه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت فاعل ، والجلة فى محل نصب حال من الضمير المستتر فى فعل الشرط و إلى ضوء ، جار ومجرور متعلق بقولة و تعشو ، السابق ، وضوء مضاف و نار من و ناره ، مضاف إليه ، و نار مضاف والهاء مضاف إليه و تجد ، فعل مضارع جواب الشرط و جزاؤه مجزوم بالسكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه و جوباً — فعل مضارع جواب الشرط و جزاؤه مجزوم بالسكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه و جوباً —

و ﴿ أَيَّانَ ﴾ كقوله :

٣٠٥ – أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنَ غَيْرَنَا ، وَإِذَا

لَمْ تُدُوكِ الْأَمْنِ مِنَّا لَمْ تُوَلُّ حَدْرًا

ي تقديره أنت وخير ، مفعول أول لتجد ، وخبر مضاف و و نار ، مضاف إليه وعندها ، عند : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وعند مضاف وها : مضاف إليه وخير ، مبتدأ مؤخر ، وخير مضاف و وموقد ، مضاف إليه ، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان لتجد .

الشاهد فيه : قوله « متى تأته . . . تبحد \_ إلح ، حيث جزم بمتى فعلين ، أولها قوله تأته ، وهو فعل الشرط وجزاؤه على ما فصلناه في الإعراب .

وجرج ــ هذا البيت من الشواهد التي لم نعثر لها على نسبة إلى قائل معين .
 اللغة : « نؤمنك ، نعطك الآمان « حذرا ، خانفاً ، وجلا .

الإعراب: «أيان ، اسم شرط جازم ، وهو منى على الفتح فى محل نصب على الظرفية عاملة قولة تأمن الذى هو جواب الشرط « تؤمنك » نؤمن : فعل مضارع فعل الشرط ، مجزوم بالسكون ، وفاعلة خير مستتر فيه وجوباً تقديره نحن ، والسكاف مفعول به « أمن » فهل «ضارع جواب الشرط ، وفيه خبير مستتر وجوباً تقديره أنت فاعل « غيرنا » غير : مفعول به لتأمن ، وغير مضاف ونا : مضاف إليه « وإذا » ظرف تضمن معنى الشرط « لم » نافية جازمة « تدرك » فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعله خبير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « الأمن » مفعول به لتدرك ، والجلة من تدرك المنى بلم وفائلة بلمنتر فيه في محل جر بإضافة « إذا » إليها « منا » جار وجرور متعلق بتدرك « لم » نافية جازمة « تزل » فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، واسمه صمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « حذوا » خبر تزل ، وجملة « تزل حذرا » جواب « إذا » .

الشاهدفيه : قوله وأيان نؤمنك أمن \_ إلخ ، حيث جوم بأيان فعلين ، أحدهما فعل الشرط \_ وهو قوله و تأمن ، فعل الشرط \_ وهو قوله و تأمن ، \_ على ما يبناه في الإعراب .

و ﴿ أَيْنَمَا ﴾ كقوله :-

٣٢٦ - \* أَيْنَمَا الرَّيحُ 'تَمَيَّلُهَا تَبِلْ \*

و ﴿ إِذْ مَا ﴾ نحو ُ قوله :

٣٣٧ – وَ إِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ ﴿ بِهِ كُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ كَأْمُرُ آتِياً

٣٣٦ ـــ هذا عجر بيت لـكمب بن جعيل ، وصدره :

\* صَمْدَةٌ نَابِيَّةٌ فِي حَابِرٍ \*

اللغة: وصمدة ، بفتح الصاد وسكون العين \_ هى القناة التى تنبت مستوية ؛ فلاتحتاج إلى تقويم ولا تثقيف ، ويقولون: امرأة صعدة ، أى مستقيمة القامة مستوية ، على التشببه بالقناة ، كما يشبونها بغصن البان وبالخيرران وحائر ، هو المسكان الذى يكون وسطه مطمئاً منخفضاً ، وحروفه مرتفعة عالية ، وإنما جعل الصعدة في هذا المسكان خاصة لانه يكون أنهم لها وأسد لنبتها .

المعنى : شبه امرأة ــ ذكرها فى بيت سابق ــ بقناة مستوية لدنة قد نبئت فى مكان مطمئن الوسط ، مرتفع الجوانب ، والريح تعبث بها و تميلها ، وهى تميل مع الربح .

والبيت السابق الذي أشرنا إليه هو قوله :

وَضَجِيعٍ قَدْ تَعَلَّلْتُ بِهِ طَيِّبٌ أَرْدَانُهُ غَيْرُ تَفِلْ

الإعراب: وأينا ، أين : اسم شرط جازم يجزم فعلين ، وهو مبنى على الفتح فى محل نصب على الظرفية ، وعامله قوله نمل الواقع جوابا الشرط ، وما : زائدة والريح ، فاعل بفعل محذوف يقع فعلا الشرط ، يفسرهما بعده ، والتقدير : أينما تميلها الريح ، و و تميلها ، جلته لا محل لها مفسرة المفعل المحذوف و تمل ، فعل مضارع جواب الشرط ، مجزوم بالسكون ، وفيه ضمير مستثر جوازاً تقديره هي يعود إلى الصعدة فاعل

#### و ﴿ حَيْثُماً ﴾ نحو ٌ قوله :

## ٣٣٨ - حَيْمًا تَسْتَقِمْ مُقِدِّرُ لَكَ اللَّهِ أَجَاءًا فِي عَابِرِ الْأَزْمَانِ

= المعنى: يقول: إنك إذا فعلت الشيء الذي تأمر غيرك به وجدت المأمور آتيا به ، يريد أن الآمر بالمعروف لا يؤكن تمرته إلا إن كان الآمر مؤتمراً به ليقتدى المأمور به بعد أن يثق بإخلاصه في دعوته .

الإعراب: و وإنك ، إن: حرف توكيد ونصب ، والكاف اسمه و إذ ما ، حرف شرط جازم ، يجزم فعلين: الآول فعل الشرط ، والثانى جوابه وجزاؤه و تأت ، فعل معنادع فعل الشرط ، مجزوم محذف الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و ما ، اسم موصول : مفعول به لتأت و أنت ، ضمير منفصل مبتدأ و آمر ، خبر المبتدأ و به ، جاد و بحرور متعلق بآمر ، والجلة من المبتدأ و خبره لا محل لها من الإعراب صلة الموصول و تلف ، فعل مصادع جواب الشرط ، مجزوم بإذما ، وعلامة جزمه حذف الياء ، وفيه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت فاعل و من ، اسم موصول : مفعول أول لتلف و إياه ، ضمير منفصل : مفعول مقدم على عامله ، وذلك العامل هو قوله تأمر الآتى و تأمر ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة لا محل لها صلة و من ، الموصولة و آتيا ، مفعول ثان لتلف .

الشاهدفيه: قوله و إذ ما تأت . . . تلف ، حيث جزم بإذما فعلين ، أحدهما \_\_\_ وهو قوله : و تلف ، \_\_ وهو الله ي الله وجزاؤه . و تلف ، و الثانى \_\_ وهو الله وجزاؤه .

٣٣٨ ــ البيت من الشواهد التي لم يذكر العلماء الذين اطلعنا على كلامهم لها قائلا مسناً .

اللغة : « تستقم ، نعتدل ، وتأخذ فى الطريق السوى « نجاحا » ظفراً بما تريد ونوالاً لمـا تأمل « غابر » باقى

الإعراب: وحيثها ، حيث : اسم شرط جازم ، يجزم فعلين : الأول فعل الشرط ، والثانى جوابه وجزاؤه ، وهو مبنى على الضم فى محل نصب على الظرفية ، وعامله قوله يقدر الواقع جواباً الشرط ، وما : زائدة و تستقم ، فعل مضارع فعل الشرط ، بجزوم بالسكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ويقدر ، فعل مضارع ، جواب الشرط وجزاؤه ، بجزوم وعلامة جزمه السكون و الله ، جار و بجرور متعلق بيقدر و الله ، فاعل يقدر عبد

و « أنَّى » نحو ً قوله :

٣٠٩ - خَلِيلَى ۚ أَنَّى تَأْتِيَانِيَ تَأْتِيا ﴿ أَخَا غَيْرَ مَا يُرْضِيكُمَا لَا يُحَاوِلُ وهذه الأَدَوَاتُ - التي تجزم فعلين - كُلُّهَا أسماء ، إلا ﴿ إِنْ ، وإِذْ مَا ﴾ فإنهما حرفان ، وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحداً كُلُّهَا حروف .

. . .

= ، تجاحا ، مفعول به ليقدر ، في غابر ، جار وجرور متعلق بيقدر أيضا ، وغابر مضاف و . الازمان ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله و حيثها تستقم يقدر \_ إلخ ، حيث جوم بحيثها فعلين : أحدهما \_ وهو قوله و يقدر ، \_ جواب الشرط وجزاؤه .

٣٣٩ \_ وهذا البيت \_ أيضاً \_ من الثواهد التي لم تُقف على نسبتها إلى قائل معين .

الإعراب: وخليلى ، منادى بحرف نداه محذوف ، منصوب بالياه المفتوح ما قبلها ، لأنه مثى ، وهو مضاف وياء المشكلم المدخمة فى ياه التثنية مضاف إليه وأنى ، اسم شرط جازم يجزم فعلين : الأول فعل الشرط ، والثانى جوابه وجزاؤه ، وهو ظرف مبنى على السكون فى محل نصب بجواب الشرط الذى هو تأتيا الثانى و تأتيانى ، تأتيا : فعل مضارع فعل الشرط بجروم بحذف النون ، وألف الاثنين فاعل ، والنون المرقاية ، وياه المشكلم مفعول به و تأتيا ، فعل مضارع ، جواب الشرط ، بجروم بحذف النون ، وألف الاثنين فاعل وأعام وأعام مفعول به لتأتيا منصوب بالفتحة الظاهرة وغير ، مفعول به تقدم على عامله ـ وهو قوله و لا يحاول ، الآتى \_ وغير مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و برضيكا ، يرضى : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستنز فيه جوازاً نقديره هو يعود على ما الموصولة ، والعندير البارز المتصل مفعول به ليرضى ، والجلة لا عمل لها من الإعراب صلة الموصول و لا ، تافية و محاول ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستنز فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى قوله و أعا ، السابق ، والجلة من محاول وفاعله ضمير مستنز فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى قوله و أعا ، السابق ، والجلة من محاول طلن يلا وفاعله المستنى فيه في عل نصب صفة لمتوله المناه .

فِشَكَّيْنِ يَقْتَضِينَ : شَرْطُ قُدُما يَتْكُو الْجُزَاء ، وَجَوَاباً وُسِمَا (')
ينى أن هذه الأدوات المذكورة في قوله : « وَاجْزِمْ بإنْ - إلى قوله : وَأَنَّى »
يقتضين جلتين : إحداها -وهي المتقدمة - تسمى شرطاً ، والثانية - وهي المتأخرة تسمى جواباً وجَزَاء ، وبجب في الجلة الأولى أن تكون فعلية ، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية ، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية ، وبجوز أن تكون أسمية ، نحو : « إنْ جَاء زيد أكرمته ، وإن جاء زيد أكرمته ،

### وَمَاضِيَتْ إِن مُ أَوْ مُضَارِعَتْ إِن مُنْفِيهِمَا ﴿ أَوْ مُتَخَالِفَ إِن (٢٠)

الشاهد فيه: قول وأنى تأنياتى تأنيا \_ إلخ ، حيث جوم بأنى فعلين : أحدهما
 وهو قوله و تأنيانى ، \_ فعل الشرط ، والثانى \_ وهو قوله و تأنيا ، \_ جواب
 الشرط وجزاؤه .

ولا يقال: إنه قد اتحد الشرط والجواب ؛ لأن الجواب هنا هو الفعل مع متعلقاته وهى المفعول به ولواحقه ، فأما الشرط فهو مطلق الإتيان .

(۱) وفعلين ، مفعول مقدم على عامله ـ وهو قوله ويقتضين ، ـ ويقتضين ، فعل مصارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة العائدة على الادوات السابقة ونون النسوة فاعل وشرط ، مبتدأ ، وساغ الابتداء به مع كونه نكرة لوقوعه فى معرض التفصيل وقدما ، قدم : فعل ماض مبنى للمجهول , والالف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضبير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى شرط ، والجلة فى عل رفع خبر المبتدأ ويتلو ، فعل مضارع والجزاء ، فاعل يتلو ووجوابا ، مفعول ثان تقدم على عامله ـ وهو قوله دوسم ، الآتى ـ ووسم ، وسما ، وسم : فعل ماض مبنى للمجهول ، والالف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى قوله الجزاء ، وهو المفعول الأول .

(٢) دوماضيين، مفعول ثان تقدم على على اعامله ـــ وهو قوله دتلفيهما، الآتى ـــ ـــــ

إذا كان الشرط والجزاء جملتين (١٠) فعاليَّتَ بن فيكونان على أربعة أنْحَمَّاه :

الأول: أن يكون الفعلان ماضيين ، محو: ﴿ إِنْ قَامَ زَيْدٌ قَامَ عَمْرٌ و ﴾ ويكونان في حَمَلُ في الله عَمْرُ و ﴾ ويكونان في تَحَل جَزْمٍ ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ .

والثانى : أن يكونا مضارعين ، نحو : ﴿ إِن يَقْمُ زَيْدٌ يَقُمُ خَمْرُو ﴾ ومنه قولُهُ تمالى : ﴿ وَ إِنْ تُبُدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحَنَّوُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ .

والثالث : أن يكون الأول ماضياً والثانى مضارعاً ، نحو : ﴿ إِنْ قَامَ زِيدَ يَقُمُّ عَرُو ﴾ ومنه قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَيْاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إِلَـيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها ﴾ .

والرابع: أن يكون الأول مضارعاً ، والثانى ماضياً ، وهو قليل ، ومنه قولُه : ٣٤٠ - مَنْ كَيكِدْنِي بِسَمِّى مُكُنْتَ مِنْهُ كَالشَّجا كَيْنَ حَلْقِهِ وَالْوَرِيدِ

دأو، عاطفة و مصارعين ، معطوف على قوله و ماضيين ، السابق و تلفيهما ، تلنى :
 فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والضمير البارز المتصل مفعول تلنى الاول و أو ، عاطفة و متخالفين ، معطوف على قوله مضارعين .

(۱) لا عذر الشارح في قوله : «جملتين » من وجمين ؛ الأول : أن الناظم قال : «فعلين يقتضين » والوجه الثانى : أن الشرط لايكون جملة ، وإنما يكون فعلا ، فأما الجواب فقد يكون فعلا وقد يكون جملة ، وجملة الجواب قد تكون فعلية وقد تكون اسمية ؛ وإذا كان الشرط فعلا ماضياً كان هذا الفعل وحده في محل جزم كما قال الشارح نفسه .

. ٣٤ ــ هذا البيت لابي زبيد الطائى ، من قصيدة أولها :

إنَّ طُولَ الْحَيَاةِ غَــــــيْرُ سُعُودِ وَضَلَالٌ تَأْمِيلُ كَيْلِ الْخَلُودِ السَّخَاءُ مَايِمَرْضُ اللّغة : « يَكَدَّنَ » مِن الكيد ـــ من باب باع ــ يخدعنى ، وبمكر بى «الشجاء مايمترض في الحلق كالعظم « الوريد ، هو الودج ، وقيل بجنبه .

المنى : يركى ابن أخته ، ويعدد محاسنه ، فيقول : كسنت لى بحيث إن من أراد أن \_\_\_\_ المنى : يركى ابن المنال المنال على الله على الله

وقوله صلى اللهُ عليهِ وسلم: « مَنْ يَقُمْ كَيْـلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه »(١).

\* \* \*

ي يخدعني ويمكر بى فإنك تقف فى طريقه ولا تمكنه من نيل مأربه ، كا يقف الشجا فى الحلق فيمنع وصول شيء إلى الجوف ، وكنى بذلك عن انتقامه له من يؤذيه .

الإعراب: « من » اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثانى جوابة وجزاؤه ، وهو مبنى على السكون فى محل رفع مبتدأ « يكدنى » يكد : فعل مضارع فعل الشرط ، مجزوم بالسكون ، والنون الوقاية ، والياء مفعول به ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم الشرط «كنت »كان : فعل ماض ناقص ، مبنى على فتنح مقدر فى محل جوم جواب الشرط ، وتاء المخاطب اسمه « منه ، كالشجا » جاران ومجرودان يتعلقان بمحذوف خبر كان « بين » ظرف متعلق بالحبر ، وبين مضاف وحلق من « حلقه » مضاف إليه ، وحلق مضاف والهاء مضاف إليه « والوريد » معطوف على حلقه .

الشاهد فيه : قوله « من يكدنى . . . كنت \_ إلخ ، حيث جزم بمن الشرطية فعلين : أحـــدهما \_ وهو قوله «كنت ، \_ قعل الشرط ، والثانى \_ وهو قوله «كنت ، \_ جواب الشرط وجزاؤه ، وأولها فعل مضارع ، وثانيهما فعل ماض ، وسنتكام على هذه المسألة ونستدل لمثل ما ورد في هذا البيت بعقب ذلك .

(۱) ذهب الجهور إلى أن مجيء فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضياً ، يختص بالضرورة الشعرية ، وذهب الفراء — وتبعه الناظم — إلى أن ذلك سائغ فى الكلام ، وهو الراجح عندنا ، فقد وردت منه جملة صالحة من الشواهد نثراً ونظماً ، فن النثر الحديث الذي أثره الشارح ، ومنه قول عائشة رضى الله عنها ، إن أيا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق ، ومن الشعر البيت الذي رواه الشارح ، ومنه قول قعنب بن أم صاحب :

إِنْ يَسْبَعُوا رِيبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا مِنَى ، وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحِ دَفَنُوا فَقَد جَرْم بَإِن قُوله و طَارُوا ، وهو فعل مضادع ، وقوله و طارُوا ، جوابًا وهو فعل ماض ، ويروى عجزه و وما يسمعوا من صالح دفنوا ، فيكون فيهشاهد لهذه المسألة أيضًا .

وَبَعَدُ مَاضَ رَفْسُكَ الْجُزَا حَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعَدُ مُضَارِعِ وَهَنْ (۱) أى : إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارِعاً - جاز جَزْمُ الجزاء ، ورَفْعُهُ ، وكلاها حَسَنَ : فتقول : ﴿ إِنْ قَامَ زَيْدٌ يَقُمُ عَرُو ، ويقومُ عَرُو » ومنه قولُه :

٣٤١ – وَإِنْ أَنَاهُ خَلِيلٌ بَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُـــولُ : لاَ غَاثِبٌ مَالِي وَلاَ حَرِمُ

(۱) و بعد ، ظرف هتعلق بقوله و حسن ، الآتي ، وبعد مضاف و و ماض ، مضاف إليه و رفع : مبتدأ ، ورفع مضاف والكاف مضاف إليه ، من إضافة المصدر إلى فاعله و الجزا ، قصر المضرورة : مفعول به للصدر و حسن ، حبر المبتد ، ورفعه ، رفع : مبتدأ ، ورفع مضاف والهاء مضاف إليه من إضافة المصدر المعمولة ، وبعد ، ظرف متعلق بقوله و وهن ، الآتي ، وبعد مضاف ، و و مضارع ، مضاف إليه ، وهن ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستشر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى رفعه ، والجلة من وهن وفاعله المستشر فيه غير المبتدأ .

وتقدير البيت : ورفعك الفعل المعنارع الواقع جوابا للشرط بعد الفعل المـاضي الواقع شرطا حسن . فأما رفع الجواب المصارع بعد المصارع الواقع شرطا فضعيف .

٣١] \_ هذا البيت لزهير بن أبي سلى المزى ، من قصيدة مطلعها :

قِفْ بِالدِّبَارِ التي لمَ عَنْفُهَا الْقِدَمُ عَلَى ، وَغَيْرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالدِّيَمُ اللَّمْ الْفَر اللغة: «خليل» أى فقير محتاج ؛ مأخوذ من الخلة \_ بفتح الحاء \_ وهى الفقر والحاجة «مسألة» مصدر سأل يسأل: أى طلب العطاء ، واسترفد المعونة ، ويروى « يوم مسغبة » والمسخبة هى الجوع « حرم » بزنة كنف \_ أى بمنوع ،

المعنى يقول: إن هذا الممدوح كربم جواد، سخى يبذل ما عنده؛ فلو جاءه فقير ممتاج يطلب نواله ويسترفد عطاءه لم يعتذر إليه بغياب ماله، ولم يمنعه إجابة سؤاله.

الإعراب: وإن ، حرف شرط جازم يحزم فعلين وأتاه ، أتى : فعل ماض مبنى على فتح مقدر فى مخل جزم فعل الشرط ، والهاء مفعوله و خليل ، فاعل أتى و يوم ، ظرف زمان متعلق بقوله أتاه ، ويوم مصاف و ومسألة ، مصاف إليه ويقول ، فعل مصادع جواب الشرط ــ وستعرف مافيه و لا ، نافية عاملة عمل ليس و غائب ، اسم ــ

وإن كان الشرط مضارعاً والجزاء مضارعاً وجَبّ الجزمُ [ فيهما ] ورَفْعُ الجسزاء ضعيفُ كقوله :

٣٤٢ - يَا أَقْرَعُ بْنَ حَاسِ مِا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِن يُصْرَعُ أُخُوكَ تُصْرَعُ

= لا مرفوع بها د مالى ، مال : فاعل لغائب سد مسدخبر لا ، ومال مضاف وباء المشكلم مضاف إليه د ولا ، الواو عاطفة ، لا : زائدة لتأكيد النني د حرم ، معطوف على غائب ، هكذا قالوا ، والاحسن عندى أن يكون حرم خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ولا أنت حرم ، فتكون الواو قد عطفت جملة على جملة .

الشاهد فيه: قوله و يقول ، حيث جاء جواب الشرط مضارعا مرفوعا ، وفعل الشرط ماضياً ، وهو قوله و أتاه ، وذلك على إضمار الفاء عند الكوفيين والمبرد ، أى: إن أتاه فيقول \_ إلخ ، وهو \_ عندسيبويه \_ على التقديم والتأخير ، أى: يقول إن أتاه خليل يوم مسألة لاغائب \_ إلخ ، فيكون جواب الشرط على ماذهب إليه محذوفا والمذكور إنما هو دليله .

٣٤٧ — هذا البيت من رجو لعمرو بن خثارم البجلى ، أنشده فى المنافرة التى كانت بين جرير بن عبد الله البجلى ، وخالد بن أرطاة السكلي ، وكانا تنافرا إلى الاقرع ابن حابس — وكان عالم العرب فى زمانه — ليحكم بينهما ، وذلك فى الجاهلية قبل إسلام الاقرع بن حابس .

الإعراب: ويا ، حرف نداه وأقرع: منادى مبنى على الضم في محل نصب وابن ، نعت لاقرع بمراعاة محله ، وابن معناف و د حابس ، مضاف إليه ويا أقرع ، توكيد للنداه الآول وإنك، إن: حرف توكيد ونصب والسكاف ضير المخاطب اسمه د إن ، اشرطية د يصرع ، فعل مضارع مبنى للجهول فعل الشرط وأخوك ، أخو : نائب فاعل يصرع مرفوع بالواو نيابة عن العنمة لانه من الاسماء السنة ، وأخو معناف وكاف المخاطب معناف إليه و تصرع ، فعل معنارع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه ، وصيبويه يحمل الجلة من الفعل ونائب الفاعل في محل وقع حجر إن ، وجواب المحرط =

# وَٱقْرُانَ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُمِلُ أَوْ غَسِيْرِهَا ، لَمَ يَنْجَمِلُ (١٠) شَرْطًا لَإِنْ أَوْ غَسِيْرِهَا ، لَمَ يَنْجَمِلُ (١٠)

أى : إذا كان الجوابُ لا يصلح أن يكون شرطًا وجب اقترا ُنه بالفاء ، وذلك كالجلة الاسمية ، نحو : « إن جاء زيد فأضر بنهُ » وكلفعل الأمر ، نحو : « إن جاء زيد فأضر بنهُ » وكالفعلية المنفية بما ، نحو : « إن جاء زيد فا أضر بنهُ » أو « لَنْ » نحو : « إن جاء زيد فا أضر بنهُ » .

فإن كان الجـــوابُ يصلح أن يكون شرطًا — كالمضارع الذي ليس منفيًّا على الله منفيًّا على الله على المتصرِّفِ على الله على المتصرِّفِ على الله على المتصرِّفِ الله على الله على

عذوف يدل عليه خبر إن ، والسكوفيون والمبرد يجعلون هذه الجملة جو اب الشرط ،
 وجملة اله رط والجواب خبر إن .

الشاهد فيه: قوله يران يصرع . . . تصرع ، حيث وقع جواب الشرط مضارعاً مرفوعاً ، وفعل الشرط مضارع ، وذلك ضعيف واه ، وهل يختص بالضرورة الشعرية ؟ . والجواب أنه لا يختص بضرورة الشعر ، وفاقاً للمحقق الرضى ، بدليل وقوعه فى القرآن الكريم ، وذلك فى قراءة طلحة بن سليان : (أينها تكونوا يدرك كم الموت ) برفع يدرك .

(۱) و واقرن ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنه و بفا ، قصر للعدرورة : جار و مجرور متملق باقرن د حتما ، حال بتأويل اسم الفاعل:أى حائماً د جواباً ، مفعول به لاقرن دلو، حرف شرط غيرجازم دجعل، فعل ماض مبنى للجهول،، وجملته شرط لمو لا محل لها، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى جواب ، ونائب الفاعل هذا هو مفعول جعل الآول و شرطاً ، مفعول ثان لجعل و لإن ، جار و مجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله شرطاً و أو ، عاطفة و غيرها ، غير : معطوف على إن ، وغير مصافى وما مضافى إليه د لم ، فافية جازمة و ينجعل ، فعل مصارع مجروم بلم ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى جواب ، وهذه الجلة جواب لو ، ولو وشرطها رجوابا فى محل نصب صفة لقوله جواباً .

الذي هو غيرُ مقرون بقد — لم يَجِبِ اقترانُه بالفاء ، نحو : «إن جَاء زَيدٌ يَجِيء عمرو» أو « قَامَ عَمْرُ و » . أ

### \* \* \*

وَتَخَلَّنُ الْفَاء إِذَا الْمُفَاجَأُه كَ « إِن تَجُدُ إِذًا لَنَا مُكَافَأُه »(١)

أى: إذا كان الجوابُ جلة اسمية وجب اقترانهُ بالفاء ، ويجوز إقامة « إذا » الفُجَائية مُقَامَ الفاء ، ومنه قولُه تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا ثُمْ يَقْنَطُونَ ) ، ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استِّفْنَاء بفَهُم ذلك من التمثيل » وهو « إنْ يَجُدُ إذا لنا مكافأة » .

#### \* \* \*

وَالْفِمْلُ مِنْ بَمَدُ الْجُزا إِنْ يَقْتَرِنْ ﴿ بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتَثْلِيثِ قَمِنْ ﴿ ۖ }

<sup>(</sup>۱) و وتخلف ، فعل مضارع و الفاه ، مفعول به لتخلف و إذا ، قصد لفظه : فاعل تخلف ، وإذا مضاف و و المفاجأة ، معناف إليه من إضافة الدال إلى المدلول وكإن ، السكاف جارة لقول محذوف ، إن : شرطية و تجد ، فعل مصارع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوياً تقديره أنت و إذا ، وابطة العبواب بالشرط و لنا ، جار وجرور متعلق بمحذوف خير مقدم و مكافأة ، مبتدأ مؤخر ، والجلة من المبتدأ والخير في محل جزم جواب الشرط .

<sup>(</sup>٧) و والفعل ، مبتدأ و من بعد ، جار وجرور متعلق بقوله و يقترن ، الآتى ، وبعد مضاف ، و و الجزا ، قصر الضرورة : مضاف إليه و إن ، شرطية و يقترن ، فعل مضارع فعل الشرط ، و فاعلم خمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفعل و بالفا ، قصر العضرورة : جار وجرور متعلق بقوله يقترن و أو الواو ، معطوف على الفاء وبتثليث، جار وجرور متعلق بقوله قن الآتى و قن ، خبر المبتدأ — وهو قوله والفعل، — وجواب الشرط عذوف يدل عليه سابق المكلام .

إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل [مضارع ] مقرون بالفاء أو الواو – جاز فيه ثلاثة أوجه : الجزم ، والرفع ، والنصب ، وقد قرىء بالثلاثة قولُه تعالى : ( وَإِنْ تُبدُوا ما فَ أَنفُسِكُم وَ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم فِيهِ الله مَ فَيَغْفِر مُ لِمَن يَشَاه ) بجزم « يغفر » ورفعه ، ونصبه ، وكذلك رُوى بالتلاثة قولُه :

٣٤٣ – فإن يَهْلِكُ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكُ رَبِيعُ النَّاسِ وَالْبَلَدُ الْحُرَّامُ وَالْبَلَدُ الْحُرَّامُ وَنَا الْخُدُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ أَجَبً الظَّهْرِ كَيْسَ لَهُ سَنَامُ روى بجزم « نأخذ » ورفعيهِ ، ونصبهِ .

\* \* \*

٣٤٣ ــ البيتان للنابغة الذبيان ، وقبلهما بيت يخاطب به عصاماً حاجب النمان المنذر ، وهو قوله :

أَلَمْ أَفْسِمْ عَلَيْكَ لَتُغْبِرَنِّي أَعَمُولٌ عَلَى النَّفْشِ الْهُمَامُ ؟

اللغة: ديهاك، من باب ضرب يضرب له فعل لازم يتعدى بالهمزة كافى قوله تعالى: (أهلكت مالا لبدا) وبنو تميم يعدونه بنفيه و أبو قابوس ، هى كنية النمان بن المنذر ، وقابوس : يمتنع من الصرف للعلبية والعجمة و ربيع الناس ، كنى به عن الخصب والنماه وسعة العيش ورفاغته ، وجعل النمان ربيعاً لانه سبب ذلك و البلد الحرام ، كنى به عن أمن الناس وطمأنينتهم وراحة بالهم وذهاب خوفهم ، وجعل النمان ذلك لانه كان سبباً فيه ؛ إذ أنه كان يجبر المستجير ويؤمن الخائف و إذناب عيش ، ذناب كل شيء - بكسر الذال عقبه وآخره وأجب الظهر ، أى : مقطوع السنام ، شبه الحياة بعد النمان والعيش في ظلال غيره ، وما يلاقيه الناس بعده من المشقة وصعوبة المعيشة وعسرها ، بيعير قد أخبره الحوال وقطع الإعياء والنصب سنامه ، تشبياً مضمراً في النفس ، وطوى ذكر المشبه به ، وذكر بعض لوازمه ، وقوله وليس له سنام ، فعنل في الكلام وذيادة بدل علها ساجة .

الأعراب : وفإن ، شرطية ويهلك ، فعل مضارع ، فعل الشرط وأبو ، فاعل يهلك ، وأبو مضاف ، و وقانوس ، مضاف إليه ويهلك ، جواب الشرط وربيع =

وَجَزْمٌ ۚ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلِ إِثْرَافَا ﴿ أَو وَاوِ أَن بِالْجُمِلْتَينِ ٱلْكُمَّنَفَا (١)

إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء ، أو الواو - جاز نصبه وجزمه ، نحو : « إن كَيْمُ زيد ، ويَخْرُجُ خالد ، أكْرِمْك َ » بجزم « يخرج » ونصبه ، ومن النصب قولُه :

= الناس ، فاعل يهلك ومضاف إليه ، والبله ، معطوف على ربيع ، الحرام ، نست البله ، وتأخذ ، يروى بالجزم فهو معطوف على جواب الشرط ، ويروى بالرفع فالواو للاستثناف ، والفعل مرفوع لتجرده عن العوامل التى تقتضى جزمه أو نصبه ، ويروى بالنصب فالواو حينئذ واو المعية ، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ، وإنما ساغ ذلك \_ مع أن شرط النصب بعد واو المهية أن تكون واقعة بعد ننى ، أو استفهام ، أو نحوهما \_ لآن مضمون الجزاء لم يتحقق وقوعه ، لكونه معلقاً بالشرط ، فأشبه الواقع بعد الاستفهام ، بعد ، بعد : ظرف متعلق بنأخذ ، وبعد هضاف ، وضير الغائب مضاف إليه ، بذناب ، جار وجرور متملق بناخذ ، وذناب مضاف و « عيش ، مضاف إليه ، أبيت معلم عاض بوده المحرة الظاهرة ، وأجب مضاف ، و « الظهر ، مضاف إليه ، ليس بحدوف خبر ليس مضاف إليه ، ليس بأخر عن خبرها ، والجملة من ليس واسمها وخبرها في عل جر صفة ثانية لميش .

الشاهد فيه : قوله , ونا ُخذ ، حيث روى بالاوجه الثلاثة ، وقد بينا لك وجه ذلك مع إعراب البيتين .

(۱) و وجرم ، مبتدأ و أو ي عاطفة و نصب ، معطوف على جوم و لفعل ، جار و جرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، أو متعلق بالمبتدأ أو بالمعطوف عليه على سبيل التنازع ، وعلى هذا يكون خبر المبتدأ إما عذوفاً يفهم من السياق، تقديره : جائز ، أو نحوه ، وإما الجلة الشرطية الآتية و إثر ، ظرف متعلق بمحذوف صفة لفعل ، وإثر مضاف يد و فا ، قصر للمصرورة : مضاف إليه و أو ، عاطفة و واو ، معطوف على فا و إن ، شرطية وبالجلتين، جار و بحرور متعلق باكتنفا الآقى و اكتنفا ، فعل ماض فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف .

## ٣١٤ – وَمَنْ يَفْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضَعَ نُؤُوهِ وَلاَ يَخْشَ ظُلْمًا مَا أَقَامَ وَلاَ عَضْمَا

\* \* \*

وَالشَّر ْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابٍ قَدْ عُلِمْ ﴿ وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْنِي إِنِ الْمَعْنَى فُهِمْ (١)

٣٤٤ ــ البيت من الشواهد التي لم نقف على نسبتها إلى قائل معين .

اللغة: ويقترب ، يدنو ، ويقرب و يخضع ، يستكين ، ويذل و نؤوه ، ننزله عندنا « هضها ، ظلماً ، وضياعا لحقوقه .

الإعراب: « ومن » اسم شرط جازم يجزم فعلين ، الأول فعل الشرط ، والثانى جوا به وجزاؤه ، وهو مبنى على السكون فى محل رفع مبتدا ، يقترب ، فعل مضارع فعل الشرط ، وفاعله ضهير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على من الشرطية ، منا ، جاد وبجرور متعلق بقوله يقترب « ويخضع » الواو واو المعية ، ويخضع : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية لتنزيل الشرط منزلة الاستفهام ، وفاعله ضهير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على من الشرطية أيضاً « نؤوه » نؤو : فعل مضارع ، جواب الشرط ، بجزوم بحذف الياء ، والفاعل ضهير مستتر فيه وجوباً تقديره نحن والماء مفعول به « ولا » الواو عاطفة ، لا : نافية « يخش » فعل مضارع معطوف على جواب الشرط ، بجزوم بحذف الآلف ، وفاعله ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على من الشرطية أيضاً « ظلماً » مفعول به ليخش ، ما » مصدرية ظرفية « أقام » يعود على من الشرطية أيضاً « ظلماً » مفعول به ليخش ، ما » مصدرية ظرفية « أقام » بحرور بإضافة اسم زمان إليه ، والتقدير ا مدة إقامته « ولا » الواو عاطفة ، لا : نافية بحرور بإضافة اسم زمان إليه ، والتقدير ا مدة إقامته « ولا » الواو عاطفة ، لا : نافية بحرور بإضافة اسم زمان إليه ، والتقدير ا مدة إقامته « ولا » الواو عاطفة ، لا : نافية بحرور بإضافة اسم زمان إليه ، والتقدير ا مدة إقامته « ولا » الواو عاطفة ، لا : نافية بعرور بإضافة اسم زمان إليه ، والتقدير ا مدة إقامته « ولا » الواو عاطفة ، لا : نافية « هضها » معطوف على قوله « ظلما » .

الشاهد فیه : قوله د و یخضع ، فإنه منصوب ، وقد توسط بین فعل الشرط وجوا به . و نظیر هذا البیت قول زهیر بن أبی سلمی ، وهو من شواهد سیبویه :

وَمَنْ لَا يُقِدَّمْ رَجُلَهُ مُطْمَئِنَّةً فَيُتَبِتِهَا فِي مُسْتَوَى الْأَرْضِ يَزْلُقِ (١) • والشرط ، مبتدأ • يغنى ، فعل مضارع ، وفاعله ضهر مستثر فيه جَوَازًا تقديره هو يعود إلىالشرط ، والجملة من ينني وفاعة المستثر فيه في عمل رفع خبر المبتدأ = يجوز حذف جواب الشرط ، والاستفناء [ بالشرط ] عنه ، وذلك عنسد ما يدلُّ دليلُ على حَذْف جواب الشرط الشرط لله د أنت ظالم ، إن فعلت فأنت ظالم » ، وهذا كثير في لسانهم .

وأما عَكسه — وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء — فقليل ، ومنه قولُه :

# ٣٤٥ – فَطَلَّقُهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُف و وَإِلَّا يَمْلُ مَفْرِقَكَ الْخُسَامُ

حد وعن جواب، جار وجرور متعلق بيغى وقد، حرف تحقيق وعلم، فعل ماض مبنى المجهول، ونائب الفاعل ضير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود على جواب، والجملة من علم وتائب فاعله المستتر فيه في على جرصفة لجواب والعكس، مبتدأ وقد، حرف تقليل ويأتى، فعل مضارع، وفاعله صمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى العكس، والجملة من يأتى وفاعله المستتر فيه في على رفع خبر المبتدأ وإن، شرطية والمعنى، نائب فاعل لفمل عذوف يفسره مابعده و فهم ،فعل ماض مبنى للجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المعنى، والجملة لا محل لها تفسيرية، وجواب الشرط محذوف.

٣٤٥ ــ البيت لمحمد بن عبد الله الانصارى المعروف بالاحوس ، من أبيات يقولها في زوج أخت امرأته ، أو في زوج امرأة كان يحبا ــ واسمه مطر ــ وقد تقدم بعض هذه الابيات في باب النداء مع الإشارة إلى حديثه ، فارجع إن شئت إلى باب النداء (ش ٣٠٧) .

اللغة : وبكفء ي بوزان قفل ب أى نظير مكافى و مفرق ، بكسر الراء أو فتحيا بـ وسط الرأس و الحسام ، السيف .

الإعراب: وفطلقها ، طلق: فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، وها: مفعول به وفلست ، الفاء تعليلة ، ليس: فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه ولها ، جاد ومجرور متعلق بقوله: وكفء ، الآلى و بكفء ، الباء زائدة ، كفء : خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة ، وإلا ، الواو عاطفة ، إن : شرطية أدغمت في لا =

## [ أى : وإلاّ تطلقها يَمثلُ مفرقَكَ الْحُسَامِ ] .

\* \* \*

وَأَحْذِفُ لَدَى اجْتِماَعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ مَا أَخَرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمْ (١) كُلُّ واحِدٍ مِن الشرط والقَسَمِ بَسْتَدْعِي جوابًا ، وجَوَابُ الشرط : إما مجزوم، كُلُّ واحِدٍ مِن الشرط والقَسَمِ إِن كَانَ جَلَّة فعلية مثبتة ، مُصَدَّرَة بمضارع — أَكَد أَو مقرون بالفاء ، وجوابُ القَسَم إِن كَانَ جَلَّة فعلية مثبتة ، مُصَدَّرَة بمضارع — أَكَد باللام والنون نحو : « والله لأضربَنَّ زيداً » وإن صُدَّرَت بماضِ اقترن باللام وقد (٢) ، في اللام وحدها ، أو بإنَّ نحو : « وَالله لِهُ لَانَ جَلَة اسمية فَبإِنَّ واللام ، أو اللام وحدها ، أو بإنَّ

= النافية ، وفعل الشرط محذوف يدل عليه ما قبله ، أى و إلا تطلقها و يعل ، فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف الواو و مفرق ، مفرق : مفعول به ليعل ، ومفرق مضاف وضير المخاطب مضاف إليه و الحسام ، فاعل يعل .

الشاهد فيه :قوله دو إلايعل، حيث حذف فعل الشرط ولم يذكر في الكلام إلاالجواب، وقد ذكرتا تقديره في إعراب البيت ، وذكره الشارح العلامة .

- (۱) و واحذف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ولدى ، ظرف بمنى عند متعلق باحذف ، ولدى مصاف و و اجتماع ، مصاف إليه ، واجتماع مصاف و و شرط ، مصاف إليه ، واجتماع مصاف و و شرط ، مصاف إليه و وقسم ، معطوف على شرط و جواب ، مفعول به لاحذف ، وجواب مصاف و و ما ، اسم موصول : مصاف إليه و أخرت ، أخر : فعل ماض ، والتاء ضمير المخاطب فاعله ، والجلة لا محل لها صلة الموصول ، والعائد ضمير منفصل منصوب بأخرت محذوف ، والتقدير : ما أخرته و فهو ، الفاء التعليل ، وهو : ضمير منفصل مبتدأ و ملتزم ، خبر المبتدأ .
- (٧) وربما حنفت اللام وقد جميماً ، وذلك إن طالت جملة القسم ، وذلك نحو قوله تمالى : (قتل أصحاب الآخدود) فإن هذه الجملة جواب القسم الذى فى أول السورة ، وهو فعل ماض مثبت وليس معه لام ولا قد ، ثم إن الذى يقترن باللام وقد مماً هو المساحى المتصرف ، فأما الجامد فيقترن باللام وحدها ، نحو : « واقه لمسى زيد أن يقوم ، وواقه لنعم الرجل زيد » .

وحدها ، نحو : « وَالله إِنَّ زِيداً لقائم » و « وَالله لزَ يَدُ قائم » و « والله إِنَّ زِيْدًا قَائِم ؓ » وإِنْ كَان جَلَةَصَلَيْةَ مَنفَيَّة [ فَينني ] بما أو لا أو إِنْ ، نحو : « والله ما يقوم زيد ، ولا يقوم زيد ، وإِنْ يَتُومُ زيد » والإسمية كذلك ().

فإذا اجتمع شرط وقسم حُذِفَ جوابُ المتأخِّرِ منهما لدلالة جواب الأول عليه ؟ فتقول : « إِنْ قَامَ زَيْدٌ وَاللهِ يَقُمْ عَرْنُو » ؛ فتحذف جوابَ القسم لدلالة جواب الشرط عليه ، وتقول : « والله إِن يَقُمْ زيد لَيَقُومَنَ عرو » ؛ فتحذف جوابَ الشرط لدلالة جواب القسم عليه .

\* \* \*

وَإِنْ تَوَالَيَا وَقَبْلُ ذُو خَبْرُ فَالشَّرْطَ رَجِّحْ ، مُطْلَقًا ، بِلاَحَذَرْ (٢) أَى : إذا اجتمع الشرطُ وَالقَسَمُ أَجيبَ السابقُ منهما ، وَحُذِفَ جَوَابُ المَتَاخِر ، هذا إذا لم يتقدم عليهما ذُو خَبَرٍ ؛ فإن تقدم عليهما ذُو خَبَرٍ رُجِّحَ الشرطُ مطلقًا ، أى : سواء كان متقدماً أو متأخرًا ؛ فَيُجابِ الشرط و يحذف جواب القسم ؛ فتقول : « زَيْدٌ لَا قَامَ أَكْرِمْهُ » .

\* \* \*

رم بنات حمل صممت إليك لينكي أنبيل الشبح أو قبلت فاها (٢) و إن ، شرطية و تواليا ، توالى : فعل ماض فعل الشرظ ، وألف الاثنين فاعله وقبل ، الواو واو الحال ، قبل : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم و ذو ، مبتدأ مؤخر ، وذو مصاف و و خبر ، مضاف إليه ، والجلة من المبتدأ والخبر في عل نصب حال من ألف الاثنين في و تواليا ، السابق و فالشرط ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، الشرط : مفعول تقدم على عامله \_ وهو قوله ، رجح ، الآتي \_ و رجح ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة في عل جزم جواب الشرط ومطلقاً ، حال من الشرط و بلا حذر ، جار و بحرور متعلق برجح .

<sup>(</sup>١) هذا كله فى القسم غير الاستعطاف ، أما القسم المقصود به الاستعطاف فإنه يجاب بحملة إنشائية ، نحو قول المجنون

وَرُبِّماً رُجِّح بَعَدٌ قَسَمِ شَرَّطٌ بِلاَ ذِى خَسَبَرٍ مُقَدَّم (١) أى: وقد جاء قليلا ترجيحُ الشرطِ على القَسَم عند اجتماعهما و تقدَّم القَسَم ، و إن لم يتقدم ذو خبر ، ومنه قولُه:

٣٤٦ – لَيْنْ مُنِيتَ بِنَا عَن ۚ غِبٍ مَعْرَ كُمَّةٍ لاَ تُلْفِينَا عَن ۚ وِمَاءِ الْقَوْمِ يَنْتَفَيلُ

(۱) دوریما ، رب : حرف تقلیل ، وما : کافة درجح ، فعل ماض منی للمجهول دیمد ، ظرف متعلق برجح ، وبعد مضاف و دقسم ، مضاف إلیه دشرط ، تائب فاعل رجح ، و د بلاذی ، جار و مجرور متعلق برجح ، وذی مضاف ، و دخبر ، مضاف إلیه دمقدم ، نعت لذی خبر .

٣٤٦ ـــ البيت للاعثى : ميمون بن قيس ، من قصيدة له مشهورة ، معدوده ــــ عند جماعة من الرواة ـــ في المعلقات ، مطلعها :

وَدِّعْ هُرَيْرَة إِنَّ الرَّكْبَ مُر يَحِيلُ وَهَـلْ تُطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ غَرَّاهِ فَرْعَاهِ مَصْقُولٌ عَوَارِضُهَا تَمْشِي الْهُوَ بِنَا كَمَا يَمْشِي الْوَجِي الْوَحِلُ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتْهَا مِنْ السَّحَابَةِ لاَ رَيْثُ وَلاَ عَجَلُ

اللغة: ومنيت ، ابتليت ، والخطاب ليزيد بن مسهر الشيبانى وعنغب ، عن ... هنة ... تؤدى المعنى الذى تؤديه بعد ، وغب كذا ... بكسر الغين ... أى : عقبه ، ويروى ... عن جد ، والجد ... بكسر الجيم ... المجاهدة ، أى الشدة ولا تلفنا ، لا تجدنا و نتخلص ونتخلص .

الإعراب: دلتن ع اللام موطئة للقسم ، أى : والله الن \_ إن : شرطية و منيت ، منى : فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط ، وتاء المخاطب نائب فاعل و بنا ، جار ومجرور متعلق بمنيت أيضاً ، وغب مضاف وجرور متعلق بمنيت أيضاً ، وغب مضاف و ومعركة ، مضاف إليه و لا ، نافية و تلفنا ، تلف : فعل مضادع جواب الشرط ، مجزوم بحذف الياء ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، ونا : مفعول أول و عن دماء ، جار ومجرور متعلق بقوله و ننتفل ، الآتى ، ودماء مضاف ، والقوم ، ح

فَكَمَ \* لئن » مُوَطَّنَةَ لقسم محذوف — والتقدير : والله لَـنِنْ — و « إِنْ » : شَرَّطٌ ، وجوابُه « لا تُلفِينَا » وهو مجزوم بحذف الياء ، ولم يُجَبِ القَسَمُ ، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ، ولوجاء على الكثير — وهو إجابة القسم لتقدُّمِهِ — القيل : لا تُلفِينَا ؛ بإثبات الياء ؛ لأنه مرفوع .

. . .

ي مضاف إليه و تنتفل ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره نحن ، والجملة من تنتقل وفاعله المستثر فيه في محل نصب مفعول ثان لتلني .

الشاهد فيه: وقوله لاتلفنا ، حيث أوقعه جوابالشرط مع تقدم القسم عليه . وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه ، ولو أنه أوقعه جواباً للقسم لجاء به مرفوعاً ، لا مجروماً ، وقد ذكر ذلك الشارح العلامة .

## فصْلُ لَرَ

« لَوْ » حَرَّفُ شَرَّطٍ ، فِي مُضِيِّ ، وَيَقِلُ إِبلاَزُهُمَّا مُسْــــــتَقْبَلاً ، لْـكِنْ قَبلِ (١٠)

## لو تستعمل استعمالين:

أحدها : أن تكون مَصْدَرِيَّة ، وعلامتها صحة وُتُوع ﴿ أَنْ ﴾ مَوْقِيمًا ، نحــو : ﴿ وَدِدْتُ لَوْ قَامَ زَيْدٌ ﴾ أى : قيامَهُ ، وقد سبق ذِكْرُهَا في باب الموصول (٢) .

الثانى : أن تكون شرطية ، ولا يليها — غالبًا — إلا ماضٍ معنى ، ولهذا قال : « لَوْ خَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِى » وذلك نحو قولك : « لَوْ قَامَ زَيْدٌ لَقُمْتُ » وَقَسْرَهَا سيبويه بأنها حَرْفُ لما كان سيقع لوقوع غيره ، وفَسَّرَهَا غيره بأنها حرف امتناع لامتناع ، وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة ، والأولى الأصَّحُ ، وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى ، وإليه أشار بقوله : « ويقل إيلاؤها مستقبلا » ومنه قوله تعالى : ( وَ لَيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّايةً ضِمَافًا خَافُوا . هَلَيْهُمْ ) وقوله :

<sup>(</sup>۱) « لو ، قصد لفظه : مبتدأ « حرف ، خبر المبتدأ ، وحرف مصاف ، و « شرط » مصاف إليه « في معنى ، جاد و بجرود متعلق بمحذوف نعت لشرط « ويقل ، فعل مصادع « إيلاؤها ، إيلاء : فاعل يقل ، وإيلاه مصاف ، وها : مصاف إليه ، من إصافة المصدد إلى مفعوله الأول « مستقبلا » مفعول ثان للصدر « لكن » حرف استدراك « قبل ، فعل ماض ، مبنى للجهول ، وفيه ضمير مستر جوازاً تقديره هو يعود إلى إبلائها المستقبل هو نائب الفاعل ،

 <sup>(</sup>٧) قد أنكر جماعة من النحاة مجىء لو مصدرية ، وقد ذكرنا فنك مفصلا في
 ص ٥٥ الآنية .

٣٤٧ - وَلَوْ أَنَّ لَيْلَى الْأُخْيَلِيَةً سَلَّتَ عَلَى ۗ وَدُونِي جَنْدَلُ وَصَفَا يُجُ اللهُ وَصَفَا يُجُ لَ لَيْمًا صَدَّى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَا يُحُ السَّلِمَ الْبَشَاشَةِ ، أُوْزَقَا إِلَيْهَا صَدَّى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَا يُحُ

\* \* \*

٣٤٧ – البيبتان لنوبة بن الحير – بعنم الحاء المهملة ، وفتح الميم ، وتشديد الياء المثناة .

اللغة: د جندل ، بفتحتين بينهما سكون ــ أى حجر د صفائح ، هى الحجارة العراض التى تكون على القبور د البشاشة ، طلاقة الوجه د زقا ، صاح د الصدى ، ذكر البوم ، أو هو ما تسمعه فى الجبال كثرديد لصوتك .

المعنى : يريد أن ليلي لو سلمت عليه يعد موته ، وقد حجبته عنها الجنادل والاحجار العريضة ، لسلم عليها وأجابها تسليم ذوى البشاشة ، أو لناب عنه فى تحيتها صدى يصبح من جانب القبر .

الإعراب: دلو ، حرف امتناع لامتناع و أن ، حرف توكيد ونصب و ليلي ، اسم أن و الآخيلية ، نعت لليلي و سلت ، سلم : فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث ، والفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى ليلي ، والجلة في محل رفع خبر أن و و أن ، ومعمولها في تأويل مصدر إما فاعل لفعل محذوف ، والتقدير : ولو ثبت تسليم ليلي ، وإما مبتداً خبره محذوف ، والتقدير : ولو تسليم ليلي ماصل ، مثلا ، وقد بين الشارح مذا الخلاف قريباً (ص ٤٤) وعلى أية حال فهذه الجلة هي جلة الشرط وعلى ، جار ومجرور متعلق بسلت ، ودوني ، الواو واو الحال ، دون : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ودون مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وجندل ، مبتدأ مؤخر ، والجلة من المبتدأ وخبره في محل نسب حال و لسلمت ، اللام هي التي تقح في جواب لو ، وسلم : فعل ماض ، والمناشة ، مضاف إليه ، وأو ، عاطفة و زقا ، فعل ماض ، معطوف على وسلمت ، والباشي و إليه ، جار ومجرور متعلق برقا وصدى ، فاعل زقا و من جانب ، جار ومجرور متعلق بقوله و مائح ، الآتى ، وجانب مضاف ، و و القبر ، مضاف إليه و مائح ، الآتى ، وجانب مضاف ، و و القبر ، مضاف إليه و مائح ،

الشاهد فيه : وقوع الفعل المستقبل في معناه بعد لو ، وهذا قليل .

وَفَى فِي الْإُخْتِصاصِ بِالْفِعْلِ كَإِنْ لَكِنَّ لَوْ أَنْ بِهَا قَدْ تَفْتَرِن (١٠)

يعنى أن « لو » الشرطيّة تختصُّ بالفعل ؛ فلا تدخل على الاسم ، كما أنَّ « إنْ » الشرطية كذلك ، لكن تدخل « لَوْ » على « أنَّ » واسمها وخبرها ، نحو : « لَوْ أَنَّ رَيْداً قَائم لَمُنت » . واختلف فيها ، والحالة شده ؛ فقيل : هى باقية على اختصاصِها ، و « أنَّ » وما دخلت عليه فى موضع رفع فاعل بفعل محذوف ، والتقدير « لو ثبت أن زيداً قائم لقمت » [ أى : لو ثبت قيامُ زَيد ] ، وقيل : والتقدير « لو ثبت أن زيداً قائم لقمت » [ أى : لو ثبت قيامُ زَيد ] ، وقيل : والتقدير « لو ثبت أن زيداً قائم لقمت » أى : لو قيام رفيع مبتدا ، والحبر عنوف ، والتقدير « لَوْ أَنَّ زَيْدًا قَائم " ثَابِت لَقُمْت ُ » أى : لَوْ قِيامُ زَيْدٍ والحبر ، وهذا مذهب سيبويه .

### . . .

## وَ إِنْ مُضَارِعٌ تَلَاهَا صُرِفًا ۚ إِلَى الْمُضِيُّ ، نَحُو ۖ لَوْ بَنِي كُنَّى (٢)

<sup>(</sup>۱) « وهى » ضمير منفصل مبتدأ « فى الاختصاص » جار ومجرور متعلق بما يتعلق به الخبر الآق « بالفعل » جار ومجرور متعلق بالاختصاص «كإن » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ « لكن » حرف استدراك ونصب « لو » قصد لفظه : اسم لكن « أن » قصد لفظه أيضاً : مبتدأ « بها » جار ومجرور متعلق بقوله « نقترن » الآتى « قد » حرف تقليل « تقرّن » فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هى يعود إلى « أن » ، والجملة من الفعل الذى هو تقترن وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو أن ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل رفع خبر لكن .

<sup>(</sup>۲) دوإن ، شرطية د مضارع ، فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده د تلاما ، تلا : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مضارع ، وها مفعول، والجملة من تلا وفاعله لا محل لها مفسرة د صرفا ، صرف : فعل ماض مبنى للمجهول ، وهو جواب الشرط ، وناثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى د مضارع ، 
الشرط ، وناثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى د مضارع ،

قد سَبَقَ أَن « لو » هذه لا يليها — في الغالب — إلا ما كان ماضياً في المعنى ، وذَكَرَ هنا أنه إن وقع بعدها مضارعٌ فإنها تَقْلِبُ معناه إلى المضيُّ ، كقوله :

٣٤٨ - رُهْبَانُ مَدْيَنَ وَالَّذِينَ عَهِدْتُهُمْ عَبِدْتُهُمْ عَبِدُكُونَ مِنْ حَذَرِ الْعَذَابِ قُعُودَا

— السابق ، والآلف للاطلاق ، إلى المضى ، جار وبجرور متعلق بصرف ، نحو ، خبر متدأ محذوف — أى وذلك نحو — ، لو ، حرف شرط غير جازم ، ينى ، فعل مضادع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو «كنى، جواب الشرط ، وجملة الشرط ، وجوابه فى محل جر بإضافة ، نحو ، إليه على تقدير مضاف ، أى : نحو قولك لو ينى كنى .

٣٤٨ ـــ البيتان لكثير عرة ، بتحدث فيما عن تأثير عرة عليه ومنشئه .

اللغة : « رهبان » جمع راهب ، وهو عابد النصارى « هدين » قرية بساحل الطور « قموداً » جمع قاعد ، مأخوذ من قعد للامر ، أى اهتم له واجتهد فيه .

الإعراب: ورهبان، مبتدا، ورهبان مضاف و «مدين، مضاف إليه مجروو بالفتحة نيا به عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث ، والذين ، اسم موصول معطوف على رهبان و عهدتهم ، عهد: فعل ماض ، و تاء المتكلم فاعله ، مبنى على الضم فى محل رفع ، وضمير جماعة الغائمين العائد على الذين مفعول به لعهد ، والجلة لاعل لها من الإعراب صلة الذين ديكون، فعل مصارع ، وواو الجاعة فاعله ، والنون علامة الرفع ، والجلة فى محل نصب حال من المفعول فى عهدتهم «من حدر، جارو مجرور متعلق بقوله ديبكون» السابق ، وحدر مضاف من المفعول فى عهدتهم كجملة يبكون و «العذاب، مضاف إليه «قعودا» منصوب على الحال: إما من المفعول فى عهدتهم كجملة يبكون فتكون الحال متداخلة « لو ، حرف استناع في يسمعون ، فعل مضارع ، وواو الجاعة فاعل ، والنون علامة الرفع ، والجملة منظ لو لا على لها من الإعراب «كا ، الكاف جارة ، ما : مصدوية «سمت » فعل وفاعل ، و « ما » وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بالكاف ، والجماد والمجرود متعلق بمحذوف تعت لمصدر محذوف ، أى : سماعا مثل سماعى «كلامها » كلامها تنازعه متعلق بمحذوف تعت لمصدر محذوف ، أى : سماعا مثل سماعى «كلامها » كلامها تنازعه فعل ماض ، وواو الجماعة فاعل ، والجملة بحواب لو لا محل لها من الإعراب ، وجلة والمعلم مناف ، وها : مضاف إليه «خروا» خر : همل ماض ، وواو الجماعة فاعل ، والجملة جواب لو لا محل لها من الإعراب ، وجلتا والعمل ماض ، وواو الجماعة فاعل ، والجملة جواب لو لا محل لها من الإعراب ، وجلتا ومل ماض ، وواو الجماعة فاعل ، والجملة جواب لو لا محل لها من الإعراب ، وجلتا و

لَوْ يَسْتَعُونَ كَمَا سَمْتُ كَلاَمَهَا خَرُوا لِمِزَّةَ رُكُما وَسُجُــودَا أَى: لو سَمعوا .

ولا بُدَّ لِلَوْ هذه من جواب ، وجوابُها : إما فعلُ ماضٍ ، أو مضارعٌ مننى بلم . وإذا كان جوابها مُثْبَتًا ، فالأكثرُ اقترانُه باللام ، نحو : « لو قام زيد نقام عمرو » ويجوز حَذْفُها ؛ فتقول : « لو قام زيد قام عمرو » .

و إن كان منفياً بلم لم تصحبها اللام ؛ فتقول : « لو قام زيد لم يقم عمرو » .

و إن ننى بما فالأكثر تَجَرُّدُهُ من اللام ، نحو : « لو قام زيد ما قام عمرو » ، ويجوز اقترانُه بها ، نحو : « لو قام غير له لما قام عمرو » (١٠) .

. . .

بي الشرط والجواب فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو دهبان مدين « لعزة » جار ومجرود متعلق بقوله « خروا » السابق « ركعا » حال من الواو فى خروا « وسجودا » معطوف على قوله ركما .

الشاهد فيه : قوله د لو يسمعون ، حيث وقع الفعل المضادع بعد د لو ، فصرفت معناه إلى المعنى ؛ فهو في معنى قولك د لو سمعوا ، .

(۱) اعلم أن كثيراً من النحاة ينكرون ولو ، المصدرية ، ويقولون لا تكون لو إلا شرطية ، فإن ذكر جوابها فالامر ظاهر ، وإن لم يذكر جوابها - كا في الامثلة التي تدعى فيها المصدرية - فالجواب عذوف ، والذين أثبتوها قالوا : إنها توافق أن المصدرية : في المعنى ، وفي سبك الفمل بعدها يحتور ، وفي بقاء المساطى على مضيه وتخليص المضارع للاستقبال ، وتفارقها في العمل ، فإن لو لا تنصب ، ولا بد لها من أن يطلبهما عامل ، فيكون كل منهما مع مدخوله فاعلا نحو : ويعجني أن تقوم ، وما كان ضرك لو منت ، ومفعولا به ، نحو : و أحب أن تقوم ، ويود أحدهم لو يعمر ، وخبر مبتدأ نحو : والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، ونحو قول الاعشى :

وَرُ يَمَا نَاتَ قَوْمًا جُــِــِلُ أَمْرِهُم مِنَ النَّأَنِّي وَكَانَ الْعَزْمُ لَوْ تَجِلُوا وتقع وأن، مع مدخولها مبتدأ نحو : وولن تصوموا خير لسكم، .

## أمَّا ، وَلَوْلاً ، وَلَوْماً

أُمَّا كَمَهُمَا بَكُ مِنْ شَيْءِ ، وَفَا ﴿ لِيَلُو يِلُوهَا وُجُوبًا ﴿ أَلِهَا (١)

أمّا : حرفُ تفصيلٍ ، وهى قائمة مَقَامَ [أداة] الشرط ، وفعلِ الشرط ؛ ولهذا فَشَرَهَا سيبويه بمهما يَكُ من شيء ، والمذكور بعدها جوابُ الشرط ؛ فلذلك لزمته الفاء ، نحو : «أمَّا زَيْد فَمُنْطَلِقَ » والأصْلُ « مهما يَكُ من شيء فزيدٌ منطلق » وأينبَتْ «أما » مُنَابَ « مهما يَكُ من شيء » ؛ فصار «أما فزيدٌ منطلق » ، فصار «أما فزيد منطلق » ، ولهـذا قال : منطلق » ، ولهـذا قال : « وَفَا لَتُو تَلُوهَا وُجُوبًا أَلِهَا » .

\* \* \*

وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ ، إِذَا لَمْ كَاكُ قَوْلٌ مَمَهَا قَدْ نُبِذَا (٢)

(۱) دأما، قصد لفظه: مبتدأ وكمهمايك من شيء، المقصود حكاية هذه الجملة التي بعد الكاف الجارة أيضاً، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وفا، قصر العشرورة: مبتدأ ولتلو، جار ومجرور متعلق بقوله وألفا، الآنى في آخر البيت، وتلو مضاف وها: مضاف إليه ووجوباً، وتلو مضاف وها: مضاف إليه ووجوباً، حال من الضمير المستتر في قوله وألفا، الآنى وألفا، ألف: فعل ماض مبنى للمجهول وناثب الفاعل ضمير مستتر فيسبه جوازاً تقديره هو يعود إلى فا الواقع مبتدأ، والالف للاطلاق، والجلة في محل وفع خبر المبتدأ.

(۲) و وحذف ، مبتدأ ، وحذف مضاف و دذى، اسم إشارة مضاف إليه والفا ،قصر المسرورة : بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة وقل ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حذف ، والجلتمن قل وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ وفى نثر ، جار وبجرور متعلق بقوله وقل ، السابق و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط و لم ، نافية جازمة و يك ، فعل مضارع ناقص ، بجروم بلم ، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة المتخفيف وقول ، اسم يك ومعها ، مع : ظرف متعلق بقوله ونبذ ، الآتى ، ومع مضاف =

# ٣٤٩ - فَأَمَّا الْقِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ مُ الْقِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ مُ الْمَوَاكِبِ .

= وها مضاف إليه وقد ، حرف تحقيق و نبذا ، نبذ : فعل ماض مبنى للجهول ، والآلف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى قول ، والجلة من الفعل ونائب الفاعل فى محل نصب خبرباك ، وجملة يك واسمه وخبره فى محل جر بإضافة وإذا ، إليها ، وهى جملة الشرط ، والجواب محذوف يدل سابق الكلام عليه ، والتقدير : إذا لم يك قول فحذف الفاء قليل .

٣٤٩ ــ هذا البيت ما هجى به بنوأسد بن أبى العيص قديماً ــ وهو من كلام الحارث ابن خالد المخزوى ، وقبله :

فَضَحْتُمُ ۚ قُرَيْشًا بِالْفِرَارِ ، وَأَنْتُمُ ۚ فَمُدُّونَ سُودَانٌ عِظَامُ لَاَنَاكِبِ اللّٰهَ : , قدون ، جمع قد ، وهو \_ بضم القاف والميم وتشديد الدال ، بزنة عتل ــ الطويل ، وقيل : الطويل العنق العنجمه و سودان ، أراد به الآشراف ، وقيل : هو جمع سود ، وهو جمع أسود ، وهو أفعل تفضيل من السيادة وعراض ، جمع عرض \_ بعثم العين وسكون الراء الهملة وآخره ضاد معجمة \_ بمعنى الناحية والمواكب ، الجاعة العين وسكون الراء الهملة وآخره ضاد معجمة \_ بمعنى الناحية والمواكب ، الجاعة

ركباناً أو مشاة ، وقيل : ركاب الإبل للزينة خاصة .

الإعراب: وأما ، حرف يتضمن معنى الشرط والتفصيل والفتال ، مبتدأ و لا ، نافية للجنس وقنال ، اسم لا ، مبنى على الفتح فى محل نصب و لديكم ، لدى : ظرف متملق بمحذوف خبر لا . ولدى مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه : والجحلة من لاواسمه وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ ، والرابط بينجملة المبتدأ والخبر هو العموم الذى فى اسم لا . كذا قبل ، ورده الجمهور ، واستظهر جماعة منهم أن الرابط هنا إعادة المبتدأ بلفظه فمو كقوله تمالى : (الحاقة ما الحاقة) (القارعة ما القارعة ) (وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، ولكن ، حرف استدراك و تصب ، واسمه محذوف ، أى : ولكنكم وسيراً ، مفعول مطلق لفعل محذوف : أى تسيرون سيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حليات مطلق لفعل محذوف : أى تسيرون سيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حدوف : أى تسيرون سيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حدوف : أى تسيرون سيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حدوف : أى تسيرون سيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حدوف : أى تسيرون سيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حدوف : أى تسيرون سيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محل حدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف مع فاعله فى محلات الفعل المحذوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف المحدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحذوف المحدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحدوف المحدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحدوف المحدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحدوف المحدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحدوف المحدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحدوف المحدوف : أى تسيرا ، وجملة هذا الفعل المحدوف ا

أى : فلا قتال ، وحُذِفَت فى النثر أيضاً : بكثرة ، وبقلة ؟ فالكثرة عند حَذْفِ القول معها ، كقوله عز وجل : ( فَأَمَّا الَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَ كَفَرْ ثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ؟ ) أى فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم ، والقليل : ما كان بخلافه ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « أما بعد ما بال وجال يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ه مكذا وقع فى صحيح البخارى « ما بال » محذف الفاء ، والأصل : أما بعد فا بال وجال ، فحذف الفاء ، والأصل : أما بعد فا بال وجال ، فحذف الفاء ، والأصل :

على الله و خبر لكن ، وبحوز أن يكرن قوله و سيرا ، هو اسم لكن ، وخبره محذوف ، والتقدير : ولكن لمكم سيرا على الحذوف ، وعراض ، جار وبجرور متعلق بالفعل المحذوف على الأول ، وبقوله سيرا على الثانى ، وعراض مضاف و د المواكب ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله و لاقتال لديكم ، حيث حذف الفاء من جواب أما ، مع أن الكلام ليس على تضمن قول محذوف ، وذك الصرورة ، ومثله قول الآخر :

فَأَمَّا الصُّدُورُ لاَ صُدُّورَ لِجَمْفَرِ وَلٰكِنَّ أَنْجَازًا شَدِيدًا صَرِيرُهَا فَذَفِ الفَاء من ولاصدور لجمفر، وليس على نقدير القول ، وقوله و ولكن أعازًا ، تقديره و ولكن أعازًا ، تظير ما ذكرناه في قول الحارث و ولكن سيرا ، في أحد الوجهين .

(۱) يمكن تخريج هذا الحديث على تقدير القول ، فتسكون من النوع الذي يكثر فيه حذف الفاء كالآية ، والتقدير : أما بعد فأقول : ما بال رجال ، وقدروى أن السيدة عائشة \_ رحى الله تعالى عنها ! \_ قالت و أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحداً ، فهذا على حذف الفاء ، وليس على نقدير قول قطعاً ، لانه إخبار عن شيء معنى .

# وَلا وَلَوْمَا يَلْزَمَانِ الْإَبْعِدَا إِذَا أَمْقِنَاعًا بِو مُسودٍ عَقَدَا ()

للولا ولوما استعالان:

أحدها: أن يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره ، وهو المراد بقوله : 
﴿ إِذَا امْتِنَاعًا بُوجِسُود عَقَدَا ﴾ ، ويلزمان حينشُذ الابتداء ؛ فلا يدخلان إلا على المبتدأ ، ويكون الخبر بمدها محذوفًا وجوبًا ، ولا بُدَّ للما من جواب (٢) ، فإن كان مُثْبَتًا تُونَ بِاللاّم ، غالبًا ، وإن كان منفيًا بما تَجَرَّدَ عَنْهَا (٢) غالبًا ، وإن كان منفيًا بما تَجَرَّدَ عَنْهَا (٢) غالبًا ، وإن كان منفيًا بما تَجَرَّدَ عَنْهَا (٢) غالبًا ، وإن كان منفيًا بما لم يقترن بها ، نحسو : ﴿ لُولًا زَيْدُ لاَ كُرمتك ، ولوما زيد لم يحيء عمو ﴾ ؛ فزيد — في الأكرمتك ، ولوما زيد لم يجيء عمو ﴾ ؛ فزيد — في

نَوْلاً رَجَاء لِقَاء الظاعِيسِينَ لَمَا أَبْقَتْ نَوَاكُمْ لَنَا رُوحًا وَلاَ جَسَدَا

<sup>(</sup>۱) دلولا ، قصد لفظه : مبتدأ ، ولوما ، معطوف على لولا ، يلزمان ، فعل مصارع ، وألف الاثنين فاعل ، والنون علامة الرفع ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ ، الابتدا ، مفعولى به ليلزمان ، إذا ، ظرف تصمن معنى الشرط ، امتناعا ، مفعول به تقدم على عامله ، وهو قوله ، عقدا ، الآتى ، بوجود ، جار وبجرور متملق بعقد الآتى أيضاً ، عقدا ، غمل ماض ، وألف الاثنين فاعل ، والجمئة من الفعل وفاعله فى محل جر بإضافة إذا إلها .

 <sup>(</sup>۲) قد يحذف جواب لولا لدليل يدل عليه ، نحو قوله تعالى : ( ولولا فعنل الله عليكم ورحته رَأن الله تواب حكم ) التقدير : لولا فعنله عليكم لهلكتم .

<sup>(</sup>٣) ومن غير الغالب قد يخلو الجواب المثبت من اللام ، وذلك نحو قول الفاعر : وَلاَ زُهَـ يُرُ جَعَانِي كُنْتُ مُعْتَذِراً وَلَمَ أَكُنْ جَاعاً لِلسِّلِمِ إِنْ جَنَعُوا وقد يغترن الجواب المننى بما باللام نحو قول الشاعر :

هذه المُنلُ وَنَحْوِها — مبتدأ ، وخبره محذوف وجوبًا ، والتقدير : لولا زيد موجود ، وقد سَبَقَ ذكر هذه المسألة في باب الابتداء .

#### \* \* \*

وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِن ، وَهَلَّ ، ألاً ، ألاً ، وَأُولِينُهَا الْفِمْلاَ<sup>(1)</sup>
أشار في هــذا البيت إلى الاستعال الناني للولا ولوما ، وهــو الدلالة على
التحضيض ؛ ويختصان حينئذ بالفعل ، نحو : « لَوْلاً ضَرَبْتَ زَيْداً ، وَلَوْماً قَعَلْتَ
التحضيض ؛ ويختصان حينئذ بالفعل ، نحو : « لَوْلاً ضَرَبْتَ زَيْداً ، وَلَوْماً قَعَلْتَ
التحضيض ؛ ويختصان حينئذ بالفعل ، نحو : « لَوْلاً ضَرَبْتَ رَيْداً ، وإن قَصَدْتَ بهمــا التوبيخ كان الفعل ماضياً ، وإن قَصَدْتَ بهمــا الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر ، كقوله تعالى : ( فَلَوْلاً نَفَرَ مِنْهُمْ طَأَيْفَةٌ لَيَتَفَقّهُوا ) أي : لينفِرَ

وبقيةُ أدواتِ التحضيض حَكمها كذلك ، فتقول : « هَلَا ضَرَبْتَ زيداً ، وَأَلاَ فَعَلْتَ كَذاً » وَأَلاَ مُخْفَفة كَالاً مشددة .

### \* \* \*

# وَقَدْ بِلِيهَا أَسْمُ بِفِعْلِ مُضْمَرِ عُلِّقَ ، أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخِّرِ ٢٠

<sup>(</sup>۱) د وبهما ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، بهما : جاد وبجرور متعلق بقوله : دمن ، الآق د التحضيض ، مفعول به لمن تقدم عليه دمن ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د وهلا ، معطوف على الضمير المجرور محلا بالباء في قوله بهما د ألا ، ألا ، معطوفان أيضاً على الضمير المجرور محلا بالباء ، بعاطف مقدر دوأولينها أول : فعل أمر ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب ، وها : مفعول أول د الفعلا ، مفعول ثان .

<sup>(</sup>٧) و وقد ، حرف تقلیل و پلیها ، یلی : فعل مضارع ، مرفوع بضمة مقدرة علی الیام ، وها : مفعول به لیلی و آسم ، فاعل یلی و بفعل ، جار و مجرور متعلق =

قد سَبَقَ أن أدوات التحضيض تختصُ بالفعل ، فلا تدخل على الاسم ، وذكر فى هذا البيت أنه قد يقع الاسمُ بعدها ، ويكون مَعْمُولا لفعل مُضْمَرٍ ، أو لفعل مُؤَخّرٍ عن الاسم ؛ فالأول كقوله :

٣٥٠ - \* هَلاُّ التَّقَدُّمُ وَالْقُلُوبُ صِحَاحُ \*

بقوله د علق ، الآتى د مضمر ، نعت لفعل ، علق ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم ، والجملة فى محل رفع نعت لاسم ، والجملة فى محل رفع نعت لاسم «أو » عاطفة « بظاهر » معطوف على قوله « بفعل ، السابق مع ملاحظة منعوت محذوف، أى أو بفعل ظاهر — إلخ « مؤخر » نعت لظاهر .

. ٣٥ ـــ هذا عجر بيت لا بعرف قائله ، وصدره :

## أَلْآنَ بَعْدَ لَجَاجَتِي تَلْحُونَنِي \*

اللغة: ولجاجتي ، بفتح اللام — مصدر لجج في الامر — من باب تعب — إذا لازمه ، وواظب عليه ، وداوم على فعله ، تلحونني ، تلومونني ، صحاح ، جمع صحيح : أي والقلوب خالية من الغضب والحقد والضغينة .

المعنى: يقول: أبعد لجاجتى وغضي وامتلاء قلوبنا بالفل والحقد تلوموننى وتعذلوننى. وتتقدمون إلى بطلب الصلح وغفران ما قدمتم من الإساءة. وهلا كان ذلك منكم قبل أن تمتلىء القلوب إحنة، وتحمل الضغينة عليكم بسبب سوء عملكم.

الإعراب: والآن و الهمزة للانكار ، والآن : ظرف زمان متعلق بقوله : و تلحونى ، الآتى و بعد مضاف ولجاجة من و للحونى ، الآتى و بعد مضاف ولجاجة من و لجاجتى ، مضاف إليه ، ولجاجة مضاف وباء المتكلم مضاف إليه و تلحوننى ، تلحو : فعل مضارع ، وواو الجماعة فاعل ، والنون علامة الرفع ، والنون الثانية للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به و هلا ، أداة تحضيض و التقدم ، فاعل بفعل محذوف : أى هلا حصل التقدم و والقلوب ، الواو للحال ، القلوب : مبتدأ و صحاح ، خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل نصب حال .

الشاهد فيه : قوله « ملا التقدم ، حيث ولى أداة التحضيض اسم مرفوع ، فيجعل هنا غاعلا لفعل محذوف ؛ لأن أدوات التحضيض مخصوصة بالدخول على الافعال ، وهذا \_\_\_ فر التقدمُ » مرفوعُ بغمل محذوف ، وتقديره : هَلَا وُجِدَ التقدُّمُ ، ومثلُهُ أَوْلُهُ : قُولُهُ :

٣٥١ – تَمَدُّونَ عَقْرَ النَّيبِ أَفْضَلَ تَجْدِكُمْ ، وَلاَ الْكَبِيِّ الْقَنْمَا الْكَبِيِّ الْقَنْمَا

الفعل ليس فى الكلام فعل آخر بدل عليه كما فى نحو زيداً أكرمته . .

ونظير هذا البيت قول الشاعر :

أَلاَ رَجُلاَ جَزَاهُ اللهُ خَــِيْرًا يَدُلُ عَلَى تُحَصِّــلَةٍ تَبيتُ

فإن ورجلا ، منصوب بغمل محذوف ــ وذلك فى بعض تخريجاته ــ وهذا الفعل المحذوف ليس فى الكلام فعل يقسره ، وتقدير الكلام : ألا تعرفوننى رجلا ، أو نحو ذلك .

٣٥١ ـــ البيت لجرير ، من قصيدة له بهجو فها الفرزدق .

اللغة . و تعدون ، قد اختلف العلماء في هذا الفعل ، هل يتعدى إلى مفعول واحد فقط أو يجوز أن يتعدى إلى مفعولين ؟ فأجاز قوم تعديته إلى مفعولين ، ومنع ذلك آخرون ، والبيت بظاهره شاهد الجواز وعقر ، مصدر قولك عقر الناقة ، أى : ضرب قوائمها بالسيف و النيب ، جمع ناب ، وهي الناقة المسنة و بجدكم ، عزكم وشرفكم وضوطرى، هو الرجل الصخم اللثيم الذي لا غناء عنده ، والضوطرى أيضاً : المرأة الحقاء والكي ، الشجاع المنكمي في سلاحه . أى المستر فيه و المقنعا ، بصيغة اسم المفعول — الذي على رأسه البيضة والمغفر .

المعنى: يقول: (تسكم تعدون ضرب قوائم الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلما ــ بالسيف، أفضل عركم وشرفكم، هلا تعدون قتل الفرسان أفضل مجدكم 1 ؟

الإعراب: « تعدون » تعد : فعل مضارع ، وواو الجماعة فاعل ، والنون علامة الرفع ، عقر » مفعول أول ، وعقر مضاف و « النيب » مضاف إليه « أفضل » مفعول ثان ، وأفضل مضاف و بحد من « بحدكم » مضاف إليه ، وبجد مضاف ، وكاف المخاطب مضاف إليه « بنى » منادى بحرف نداء محذوف ، منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم ، وبنى مضاف و « صوطرى » مضاف إليه « لولا » أداة تحضيض « الكمى » مفعول =

ف ﴿ الكَيِي ۗ ﴾ : مفعولٌ بفعل محذوف ، والتقدير : لولا تعدون الكَيِي المَقَنَّعَ ، والتقانى كَقُولك : لولا زيداً ضربت ، ف ﴿ رَيداً ﴾ مفعول ﴿ ض بت ﴾ .

\* \* \*

\_ أول لفعل محذوف يدل عليه ما فبله على تقدير مضاف ، أى: لولا تعدون قتل السكى و المقنعا ، صفة للسكى ، والمفعول الثانى محذوف ، يدل عليه السكلام السابق ، والتقدير : لولا تعدون قتل السكى المقنع أفضل مجدكم .

الشاهد فيه : قوله , لولا الكى المقنعا ، حيث ولى أداة التحضيض اسم منصوب ؛ فجمل منصوباً بفعل محذوف ، لاق أدوات التحضيض بما لايجوز دخولها إلا على الافعال . ونحب أن تنبك إلى أن العامل في الاسم الواقع بعد أدوات التحضيض على ثلاثة

أقسام تفصيلا .

أولها : أن يكون هذا الفعل العامل فى ذلك الاسم متأخراً عن الاسم نحو . هلا زيداً ضربت .

وثانيها : أن يكون هذا العامل محذوفا مفسراً بفعل آخر مذكور بعد الامم ، نحو «ألا عالداً أكرمته ، تقدير هذا السكلام . ألا أكرمت عالداً أكرمته .

وثالثها: أن يكون هذا الفعل العامل محذوفاً ، وليس فى اللفظ فعل آخر يدل عليه ، ولكن سياق السكلام ينيء عنه ، فيمكنك أن تنصيده منه ، وف استشهدما لهذا النوع في شريح الشاهد رقم ٥٠٥٠ .

## الإِخْبَارُ بِالَّذِي ، وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ

مَا قِيلَ ﴿ أَخْبِرْ عَنْهُ بِالَّذِي ﴾ خَبَرْ عَنِ الَّذِي مُبْتَدَاً قَبْلُ اسْتَقَرْ (1) وَمَا سِيدَ وَالَّي مُنْظِي التَّكْمِلَةُ (1) وَمَا سِيدَ وَالْحَا خَلَفُ مُمْطِي التَّكْمِلَةُ (1) وَمَا سِيدَ وَاللَّهُ مَا اللَّكْمِلَةُ (1) مَا وَرَا اللَّا خَذَا (1) مَا وَرَا اللَّهُ فَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَا

(۱) دما ، اسم موصول : مبتدأ ، قيل ، فعل ماض مبنى للجهول ، وجلته مع نائب فاعله المستثر فيه لا محل لها صلة للوصول ، أخبر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت ، عنه ، بالذى ، جادان وبجروران يتعلقان بأخبر ، وجملة « أخبر » وما تعلق به مقول القول ، خبر ، خبر المبتدأ ، عن الذى ، جار وبجرور متعلق متعلق بقوله ، خبر » السابق ، قبل » ظرف متعلق متعلق بقوله ، فبر » السابق ، وبملة بقوله د استقر » الآتى ، أو مبنى على ألهنم فى محل نصب متعلق بمحذوف حال ثانية ، وجملة واستقر » مع فاعله المستثر فيه جوازاً تقديره هو لا محل لها من الإعراب صلة الموصول المجرور محلا بعن .

(۲) د وما ، اسم موصول : مبتدأ د سواهما » سوى : ظرف متعلق بمحذوف صلة ما ، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه د فوسطه ، الفاء زائدة ، ووسط : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ ، ودخلت الفاء في جملة الخبر لشبه الموصول الواقع مبتدأ بالشرط و صلة ، حال من الهاء الواقعة مفعولاً به في قوله فوسطه و عائدها ، عائد: مبتدأ ، وعائد مضاف وضمير الغائبة العائد إلى الصلة مضاف إليه و خلف ، خبر المبتدأ ، وخلف مضاف ، و د معطى ، مضاف إليه ، ومعطى مضاف ، و د التكلة ، مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله .

(٣) د نمو ، خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك نمو د الذى ، اسم موصول مبتدأ « ضربته ، فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة لا عل لها صلة الموصول « زيد ، خبر الذى الواقع مبتدأ « فذا ، الفاء التفريع ، ذا : اسم إشارة مبتدأ « ضربت زيداً ، أصل فعل وفاعل ومفعول ، وقد قصد لفظه ، وهو خبر مقدم لسكان «كان ، فعل ماص عاقص ، واحمه خبير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ذا الواقع مبتدأ ، وجملاكان = هذا الباب وَضَعَه النحويون لامتحان الطالب وَتَدْرِيبِهِ ، كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك .

فإذا قيل لك : أخبر عن اسم من الأسماء بـ « الذى » ؛ فظاهرُ هذا اللفظ أنك تجمل « الذى » خبراً عن ذلك الاسم ، لكن الأمر ليس كذلك ، بل المجمولُ خبراً هو ذلك الاسم ، والمخبر عنه إنما هو « الذى » كا سَتَمرفه ، فقيل : إن الباء في «بالذى» بمعنى « عن » ، فكأنه قيل : أخبر عن الذى .

والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك ؛ فجىء بالذى ، وَاجْعَلُهُ مبتداً ، واجعل ذلك الأسمّ خبراً عن الذى ، وَخُذِ الجلة التي كان فيها ذلك الاسم فَوَسَطْهَا بين الذى وبين خبره ، وهو ذلك الاسمُ ، واجعل الجلّة صِلَة الذى ، واجعل العائيدَ على الذى الموصول ضميراً » تجعله عوضاً عن ذلك الاسم الذى صَبَّرته خبراً .

فإذا قيل لك : أخبرُ عن « زيد » من قولك « ضَرَ بْتُ زَيْدًا » ؛ فتقول : الذى ضربته زيد ، فالذى ، والهاء فى «ضربته» ضربته : صلة الذى ، والهاء فى «ضربته» خَلَف عن « زيد » الذى جملته خبراً ، وهى عائدة على « الذى » .

وَبِاللَّــــــذَيْنِ وَالَّذِينَ وَالَّتِي ﴿ أُخْبِرْ مُرَاعِيًّا وِفَاقَ الْمُثْبَتِ (')

واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة و فادر ، فعل أمر ،
 وفاعله ضمير مستشر فيه وجوباً تقديره أنت و المأخذا ، مفعول به لا در ، والالف للإطلاق .

<sup>(</sup>۱) و وباللذين ، الواو عاطفة أو للاستثناف . وباللذين جار ومجرور متعلق بقوله وأخبر ، الآتى و والذين ، والتى ، معطوفان على واللذين ، السابق و أخبر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و مراعياً ، حال من فاعل و أخبر ، وفى مراعضير مستتر هو فاعله ، وفاق و مفعول به لقوله مراعياً ، ووفاق مضاف ، و و المشبت ، مضاف إليه .

أى: إذا كان الاسمُ — الذى قيل لك أخبر عنه — مثنى فجىء بالموصول مثنى كاللذّين ، وإن كان مؤنثاً فجىء به كذلك كالذين ، وإن كان مؤنثاً فجىء به كذلك كالذين ، وإن كان مؤنثاً فجىء به كذلك كالذي .

والحاصِلُ أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به ؛ لأنه خبر عنه ، ولابد من مطابقة الخبر للمخبر عنه : إن مفرداً فمفرد ، وإن مثنى فمثنى ، وإن مجموعاً فمجموع ، وإن مذكراً فمذكر ، وإن مؤنثاً فمؤنث .

فإذا قبل لك : أخبر عن « الزَّ يُدَيْنِ » من « ضَرَ بْتُ الزَّ بْدَيْنِ » قلت : «اللّذَان ضربتهما الزَّ بْدَانِ » وإذا قبل : أخبر عن « الزَّ يْدِينَ » من «ضَرَ بْت الزَّ يْدِينَ » قلت : « الَّذِينَ ضَرَ بْتُهُمُ الزَّ يْدُونَ » وإذا قبل : أخبر عن « هِنْدٍ » من « ضَرَ بْتُ هِنْدًا » قلت : « الَّتِي ضَرَ بْتُهَا هِنْدُ » .

### **\***

# قَبُولُ تَأْخِيرٍ وَتَعَرِيفٍ لِمَا ۚ أَخْسِيرً عَنْهُ مَهُنَا قَدْ خُتِمَا (١)

= هذا ، ومثل اللذين والذين والتى : اللتان فى المثنى المؤنث ، واللاكى واللاكى فى الجمع المؤنث . والآلى فى جمع الذكور ، وليس الحسكم قاصراً على الاسماء الثلاثة التى ذكرها الناظم ، ولو أنه قال د وبفروع الذى نحو التى ، لكان وافياً بالمقصود ، وتصحيح كلامه أنه على حذف الواد العاطفة والمعطوف بها ، وكأنه قد قال : وباللذين والذين والتى ونحوهن ، فافهم ذلك ، والله تعالى المسئول أن يرشدك .

(۱) وقبول ، مبتدأ ، وقبول مضاف و و تأخير ، مضاف إليه و وتعريف ، معطوف على تأخير و لما ، جار وبجرور متعلق بقوله وحتما ، الآتى و أخبر ، فعل ماض مبنى للمجهول و عنه ، جار وبجرور متعلق بأخبر على أنه نائب فاعل أخبر ، والجلة لا محل لها صلة و ما ، المجرورة محلا باللام و مهنا ، ها : حرف تنبيه ، وهنا : ظرف متعلق بقوله و حتما ، الآتى و قد ، حرف تحقيق و حتما ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر قبه جوازاً تقديره هو يعود إلى وقبول تأخير وتعريف ، والآلف للإطلاق ، والجلة من الفعل - الذي هو حتم - ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ،

كَذَا الْنِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِي ۗ أَوْ بِمُضْمَرِ شَرْطُ ، فَرَاعِ مَا رَعَوْالْ ، فَرَاعِ مَا رَعَوْالْ ، يُشْتَرَط في الاسم المُخْبَرِ عنه بالذي شُرُوطُ :

أحدها : أن يكون قابلا للتأخير ؛ فلا يخبر بالذي عَمَّا لَهُ صَدْرُ الكلام ِ عَمَّا مَاهُ الشرط والاستغهام ، نحو : مَنْ ، وما .

الثانى : أن يكون قابلا للتعريف ؛ فلا يُخْبر عن الحال والتمييز .

الثالث: أن يكون صالحًا للاستفناء عنه بأجنى ؛ فلا يُخْبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبراً ، كالهاء في « زَيْدٌ ضَرَ 'بُتُهُ » .

الرابع: أن يكون صالحًا للاستغناء عنه بِمُضْمَّرٍ ؛ فلا يُخْبَرُ عن الموصوف دون صفته ، ولا عن المضاف دون المضاف إليه ؛ فلا تخبر عن «رجل» وَحْدَه ، من قواك « فَمرَ بت رَجُلاً ظَرِيفاً » فلا تقول: الذي ضربته ظريفاً رجل ؛ لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميراً ، وحينئذ بلزم وصف الضمير ، والضمير لا يُوصَفُ ، ولا يُوصَف به ؛ فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك ؛ لانتفاء هذا المحذور ، كقوله : « الذي ضَرَ بتُهُ رَجُلٌ ظَرِيفٌ » .

وَكَذَلَكَ لَا تَخْبَرَ عَنِ اللَّفَافَ وَحُدَّه ؛ فلا تخبر عن « غلام » وحُدَّه من

<sup>(</sup>۱) «كذا » جار وبحرور متعلق بقوله «شرط» الآتى «الغنى » مبتدأ « عنه » بأجني » جاران وبجروران متعلقان بقوله « الغنى » السابق «أو، عاطفة « بمضمر » معطوف على قوله « بأجني » السابق «شرط » خبر المبتدأ « فراع » الفاء حرف دال على التغريع ، راع : فعل أمر مبنى على حذف الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « ما » امم موصول: مفعول به لراع « رعوا » فعل ماض ، وواو الجماعة فاغله ، والجملة من الفعل الماحنى وفاعله لاعل لحاصلة ما الواقعة مفعولا به ، والعائد ضمير منصوب برعوا محذوف، وتقدير الكلام : فراع ما رعوه .

« ضربت غلام زيد » ؛ لأنك تضع مكانه ضميراً كا تقرر ، والضمير لا يُضاَفُ ؛ فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك ؛ لانتفاء المانع ؛ فتقسول : « الذى ضربته غُلاَمُ زيد » .

\* \* \*

وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَمْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفِمْلُ قَدْ تَقَدَّمَا (١) إِنْ صَحَ صَوْغُ مِيدَ الْهِ مِنْهُ لأَلْ

كَصَوْغِ ﴿ وَاقِ ﴾ مِنْ ﴿ وَقَى اللهُ الْبَطَلُ ﴾ (٢٠)

يُخْـبَر بـ « الذي » عن الاسم الواقع في جـلة اسمية أو فعلية ؛ فتقول في الإخبار عن « زيد » من قولك « زيد قائم » : « الذي هو قائم زيد » ،

<sup>(</sup>۱) د وأخبروا ، فعل وفاغل د هنا ، ظرف مكان متعلق بأخبروا د بأل ، عن بعض ، جاران ومجروران متعلقان بأخبروا أيضاً ، وبعض مضاف ، و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر ديكون ، فعل مضارع ناقص د فيه ، جار ومجرور متعلق بقوله « تقدما ، الآن د الفعل » اسم يكون د قد ، حرف تحقيق د تقدما ، تقدم : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يمود على الفعل الواقع اسما ليكون ، والخلة من الفعل الذي هو تقدم وفاعله المستتر فيه في محل نصب خبر يكون ، وجلة يكون واسمه وخبره لا محل لها صلة د ما ، المجرورة محلا بالإضافة .

<sup>(</sup>۲) د إن ، شرطية ، صح ، فعل ماض مبنى على الفتح فى مخل جرم فعل الشرط ، صوغ ، فاعل صح ، وصوغ مضاف ، و ، صلة ، مضاف إليه ، منه ، جار ومجرور متعلق بصوغ ، جار ومجرور متعلق بصوغ ، جار ومجرور متعلق بصد في خبر لمبتدأ محذوف ، أى وذلك كائن كصوغ ، وصوغ مضاف ، و ، واق ، مضاف إليه ، من ، حرف جر ، ومجروره محذوف ، أى : من قولك ، أو أن جلة ، وفى الله ، قصد لفظها ، فهى مجرورة تقديراً بمن ، والجار والمجرور متعلق بقوله صوغ .

واسم المفعول .

ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع فى جملة اسمية ، ولا عن الاسم الواقع فى جملة فعلية فعلُما غيرُ مُتَصَرِّف : كالرجل من قولك « نِمْمَ الرجلُ » ؛ إذ لا يصح أن يستعمل من « نسم » صلة الألف واللام .

وَنَحْبَرَ عَنَالَامُمُ الْحَرْبُمُ مِنْ قُولَكَ : ﴿ وَقَى اللَّهِ الْبَطْلَ ﴾ فتقول : ﴿ الْوَاقِ الْبَطْلَ ۗ اللهُ ﴾ وتخبر أيضًا عن ﴿ البطل ﴾ ؛ فتقول : ﴿ الْوَقِيهِ اللهُ البطلُ ﴾ .

وَ إِنْ يَكُنْ مَا رَفَعَتْ صِلَةٌ أَلْ صَمِيرً غَيْرِهَا أَبِينَ وَٱنْفَصَلُ (١) الوصفُ الواقعُ صِلَةً لأل ، إن رفع ضميرًا : فإما أن يكون عائدًا على الألف

<sup>(</sup>۱) دوإن ، شرطية « بكن ، فعل مضارع ناقص ، فعل الشرط ، مجزوم بالسكون « ما ، اسم موصول : اسم يكن « رفعت » رفع : فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث « صلة ، فاعل رفعت ، وصلة مضاف و « أل ، مضاف إليه ، والجلة من الفعل ـ الذي هو رفعت ـ وفاعله لا محل لها صله الموصول « ضير » خبر يكن ، وضير مضاف وغير من « غيرها » مضاف إليه ، وغير مضاف وغير مناف وها مضاف إليه وأبين ، فعل ماض مبني للجهول جواب الشرط مبني على الفتح في محل جرم ، ونائب الفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود مبنى على الموصولة الواقعة اسم يكن « وانفصل » الواد عاطفة ، انفصل : فعل ماض ، وفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود شير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود "إلى ما الموصولة أيضاً ، والفعل في محل جرم معطوف على «أبين » الذي هو جواب الشرط .

واللام ، أو على غـــيرها ؛ فإن كان عائداً عليها استتر ، وإن كان عائداً على غيرها انفَصَلَ .

فإن قلت : « بَلَفْتُ مِنَ الزَّيْدَيْنِ إلى الْعَمْرِينَ رسالةً » فإن أخبرت عن التاء في « بَلَفْتُ » قلت : « المبلغ مِنَ الزَيْدَيْنِ إلى العَمْرِينَ رسالةً أنا » ؛ ففي « المبلغ » ضمير عائد على الألف واللام ؛ فيجب استتاره .

وإن أخبرت عن « الزيْدَيْنِ » من المثال المذكور قلت : « الْبَلِّغُ أنا منهما إلى المَمْرِينَ رسالةً الزَّيْدَانِ » فـ « أنا » : مرفوع بـ « المبلغ » وليس عائداً على الألف واللام ؛ لأن المراد بالألف واللام هنا مُثَنَّى ، وهو المُحَبَّرُ عنه ؛ فيجب إبراز الضمير .

وإن أخبرت عن « الْمَمْرِينَ » من المثال المذكور ، قلت : « المبلّغُ أنا من الزَّايْدَيْنِ إليهم رِسَالَةً العَمْرُونَ » ؛ فيجب إبراز الضمير ، كما تقدم .

[ وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن « رسالة » من المثال المذكور ؛ لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة ، والمراد بالضمير الذى ترفعه صِلَةُ [ أل ] المتحكمُ ؛ فتقول : « المبلغُهَا أنا من الزَّيْدَيْنِ إلى العَسْرِينَ رِسَالَةٌ » ] .

## التسدد

ثَلَاثَةً ﴿ بِالنَّاءِ قُلْ لِلْمَشَرَهُ فِي عَدً مَا آحَادُهُ مُذَكِّرً ﴿ (١) فِي الْأَكْرَ (١) فِي النَّالِةُ فَا النَّكُرُ (١) فِي النَّالِةُ فِي الْأَكْثَرِ (١) فِي النَّالِةُ فِي الْأَكْثَرِ (١)

تثبت التاء فى ثلاثة ، وأربعة ، وما بعدها إلى عشرة (٢) ، إن كان الَمَدُودُ بهما مَدْكُما ، وتسقط إن كان المَدُودُ بهما مَدْكُما ، وتسقط إن كان مؤنثاً ، ويُضاف إلى جَمْع ، نحو : « عندى ثَلَاثَةُ رِجَال ، وأَرْبَعُ نِسَاء ، وهكذا إلى عشرة .

<sup>(</sup>۱) و ثلاثة ، بالنصب : مفعول مقدم على عامله ، وهو قوله : وقل ، الآن المتضمن معنى اذكر ، أو بالرفع : هبتدأ ، وقصد لفظه و بالتاء ، جار وبجرور متعلق بمحذوف حال من ثلاثة وقل ، فعل أمر ، وفاعله ضهر مستترفيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة فى محل رفع خبر المبتدأ وهو و ثلاثة ، إذا رفعته بالابتداء ، والرابط ضمير منصوب محذوف والتقدير : ثلاثة قله و المصره . فى عد ، جاران وبجروران متعلقان بقوله وقل ، السابق ، وعد مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر و آحاده ، آحاد : مبتدأ ، وآحاد مضاف و الهاء مضاف إليه و مذكره ، خبر المبتدأ ، والجلة من المبتدأ وخبره لا محل لها صلة الموصول المجرور عملا بالإضافة .

<sup>(</sup>۲) وفي العد ، جار ومجرور متعلق بقوله وجرد ، الآن وجرد ، فعل أم ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ووالمدين مفعول به مقدم على عامله ، وهو قوله واجرر ، الآتي واجرر ، فعل أم ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و جماً ، حال من المميز و بلفظ ، جار ومجرور متعلق بقوله : و جماً ، السابق ، ولفظ مضاف ، و وقلة ، مصاف إليه وفي الاكثر ، جار ومجرور متعلق بقوله : وقلة ي

<sup>(</sup>٣) العشرة داخلة ، متى كانت مفردة ، كمشرة أيام ، وإنما كان شأن هذه الاعداد ما ذكر لانها أسماء جموع مثل زمرة وفرقة وأمة ؛ فحقها أن تؤنث كهذه النظائر ؛ فأعطيت ما هو من حقها في حال عد المذكر ؛ لكونه سابق الرتبة على المؤنث ، فلما أوادوا عد المؤنث لومهم أن يفرقوا بينه وبين المذكر ؛ فلم يكن إلا حذف الناء .

وأشار بقوله : « جماً بلفظ قلة فى الأكثر » إلى أن الممدود بها إن كان له جَمْعُ قلة وكثرة لم يُضَفِ المُمَدَدُ فى الفالب إلا إلى جمع القلة ؛ فتقول : « عندى ثَلَاثَةُ أَفْلُسِ، وَثَلَاثُ أَنْفُوسٍ » . . .

ومما جاء على غير الأكثر قولُه تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِمِنَّ مَّالُهُ مَ ثَلَاَثَةَ قُرُّوهِ ﴾ ؛ فأضاف « ثلاثة » إلى جمع السكثرة مع وجود جمع القلة ، وهو « أَفْرًاء » (١) .

فإن لم يكن للامم إلا جَمْعُ كثرة لم 'يضَف إلا إليه ، نحو : « تَلَاَّنَةُ رِجَالٍ » .

وَمِانَةً وَالْأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِف وَمِانَةٌ بِالْجُنْمِ نَزْرًا قَدْ رُدِف (٢)

قد سبق أن « ثلاثة » وما بعدها إلى « عشرة » لا تضاف إلا إلى جمع ، وذَكَرَ هنا أن « مائة » و « ألفاً » من الأعداد المضافة ، وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد ،

<sup>(</sup>۱) الأصل في جمع قرء بيفتح القاف وسكون الراء ب أن يكون على أفعل ، نظير فلس وأفلس ، والمستعمل من جمع هذا اللفظ بوهو أقراء ب شاذ بالنسبة إليه ، وإذا كان جمع القلة شاذاً ، أو قليل الاستمال ، فهو بمنابة غير الموجود ، وهذا هو سراستمال جمع الكثرة في الآية الكريمة .

<sup>(</sup>۲) و ومائة ، مفعول تقدم على عامله ، وهو قوله : وأضف ، الآتى و والآلف ، معطوف على مائة و للفرد ، جار وجرور متعلق بقولة أضف الآتى وأضف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و ومائة ، مبتدأ و بالجمع ، جار وجرور متعلق بقوله و ردف ، ودف ، فعل ماض بقوله و ردف ، ودف ، فعل ماض مبن للجهول ، ونائب الفاعل صمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى و مائة ،الواقع حبداً ، والجلة من الفعل ـ الذى هو ردف ـ ونائب فإعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتداً .

نحو: «عندى مائةُ رَجُلٍ ، وألفُ درهم » ووَرَدَ إضافة «مائة » إلى جَمْع قليلاً ، ومنه قراءة حزةوالكسائى : (وَلَبِيثُوا فِي كُمْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائةً سِنِينَ) بإضافة مائة إلى سنين (١).

والحاصِلُ : أن العدد المُضَافَ على قسمين :

أحدها : مالا يضاف إلا إلى جَمْع ، وهو : ثلاثة إلى عشرة .

والنانى : مالا يضاف إلا إلى مفرد ، وهو : مائة ، وألف ، وتثنيتهما ، نحو : « مِاثَنَا درهم ٍ ، وَأَلْفَا دِرْهَم ٍ » وأما إِضَافَةً ﴿ مائة ٍ » إلى جميع فقليل .

. . .

وَأَحَدَ أَذْ كُوْ ، وَصِلْنَهُ بِعَشَرْ مُرَ كَبًا فَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَ كَوْ (٣) وَقُلْ لَدَى النَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشَّينُ فِيها عَنْ تَبِيمٍ كَسْرَهُ (٣)

<sup>(</sup>۱) قرى، فى هذه الآية الكريمة بإضافة مائة إلى سنين ؛ فسنين : "بمييز ، وفى ذلك شذوذ عن القياس من جهة واحدة ، وسهله شبه المائة بالعشر ، فى أن كل واحد منهما عشرة من آحاد المدتبة التى قبله ، الذى قبله فى المرتبة ؛ فالعشرة والمسائة كل واحد منهما عشرة من آحاد المرتبة التى قبله ، وقرى وبتنوين مائة فيجب أن يكون سنين بدلا من ثلثمائة أو بياناً له ، ولا يجوز جعله تمييزاً ؛ لانك لو جعلته تمييزاً لاقتصى أن يكون كل واحد من الثلثمائة سنين ، فتكون مدة لبثهم تسمائة سنة على الاقل ، وليس ذلك بمراد قطما .

<sup>(</sup>۲) « وأحد ، مغمول مقدم على عامله وهو قوله اذكر ، اذكر ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، وصلنه ، الواو عاطفة ، وصل : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به لصل ، بعشر ، جار ومجرور متعلق بصل ، مركباً ، حال من الضمير المستر في قوله صله السابق ، قاصد ، حال ثانية ، وقاصد مضاف ، و معدود ، مضاف إليه ، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، ذكر ، صفة لمعدود .

<sup>(</sup>٣) د وقل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً نقديره أنت د لدى ، ظرف متعلق بقل ، ولدى مضاف و د التأنيث ، مضاف إليه د إخدى عشرة ، قصد =

وَمِّعَ غَيْرِ أَحَــدِ وَإِحْدَى مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَعْدَ أَنَّ وَالْعَلَ عَعْدَ أَنَّ وَلِيَكَ وَعَلَمَ وَمَا يَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّهَا مَا قُدَّمَا (٢) وَلِيْلَا وَقَدَّمَ (٢)

لما فرغ من [ ذِكْرِ ] العدد المضاف ، ذَكَرَ العدد المركب ؛ فيركّب و عشرة » مع ما دونها إلى واحد ، نحو : ﴿ أَحَدَ عَشَرَ ، وَأَثْنَا عَشَرَ ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَأَلْاثَةَ عَشَرَ ، وَأَلْاثَةَ عَشَرَ ، وَأَلْاثَةَ عَشَرَ ، وَأَلْاثَةَ عَشَرَ ، وَأَلْاثَةً عَشَرَ » هذا الهذكر ، وتقول في المؤنث : ﴿ إِحْدَى عَشَرَةً ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةً ﴾ وأَرْبَعَ عَشَرَةً ﴾ فلمذكر : ﴿ إِلَى تِسْعَ عَشَرَةً ﴾ فلمذكر : ﴿ أَحَدُ وَاثْنَا ، وللمؤنث إِحْدَى واثْنَتَا .

لفظه: مفعول به لقل و والشين ، مبتدأ أول و فها ، عن تميم ، جاران وبجروران بتعلقان بمحدوف خبر مقدم وكسرة ، مبتدأ ثان مؤخر ، والجلة من المبتدأ الثانى وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الآول .

- (۱) و ومع ، ظرف متعلق بقوله ، افعل ، الآتى ، ومع مضاف و ، غير ، معناف إليه ، وغير مضاف و ، غير ، معناف إليه ، وإحدى ، معطوف على أحد ، ما ، مفعول مقدم على عامله وهو قوله ، افعل ، الآتى ، معهما ، مع : ظرف متعلق بقوله ، فعلت ، الآتى ، ومع مضاف والضعير مضاف إليه ، فعلت ، فعل وفاعل ، والجلة من هذا الفعل وفاعله لا محل لها صلة ، والعائد ضعير منصوب محذوف ، والتقدير : افعل الذى فعلته ، فافعل ، وفاعله ضمير هستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، قصدا ، حال من الضمير المستتر في افعل على التأويل بمشتن هو اسم فاعل : أى قاصداً .
- (٧) و لثلاثة ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و وتسعة ، معطوف على ثلاثة وما ، اسم موصول معطوف على ثلاثة أيضاً وبينهما ، بين : ظرف متعلق بمحذوف صلة و ما ، الموصولة ، وبين مضاف والضمير مضاف إليه و إن ، شرطية و ركبا ، ركب : فعل ماض مبنى للمجهول مبنى على الفتح فى محل جزم ، فعل الشرط ، وألف الاثنين عائب فاعله و ما ، اسم موصول : حتداً مؤخر و قدما ، قدم : فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف للإطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة الواقعة متداً ، والجملة من قدم ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول ، وجواب الشرط محذوف ، وجلة الشرط وجوابه لا محل لها اعتراضية .

وأما « ثلاثة » وما بمدها إلى « تسعة » فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله ؛ فتثبت التاء فيها إن كان الممدود مذكراً ، وتسقط إن كان مؤنثاً .

وأما «عشرة» - وهو الجزء الأخير - فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكراً ، وتثبت إن كان مؤنتاً ، على العكس من « ثلاثة » فما بعدها ؛ فتقول : « عِنْدِى ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُسلاً ، و ثَلَاثَ عَشَرَةَ أَمْرَأَةً » ، وكذلك حكم هشرة » مع أحد و إحدى ، واثنين واثنتين ؛ فتقول : « أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً ، واثناً عَشَرَ رَجُلاً » واثناً عَشَرَ رَجُلاً » واثناً عَشَرَ رَجُلاً » واثناً عَشَرَ وَجُلاً » واثناً عَشَرَةً أَمْرَأَةً ، وَاثناً عَشَرَةً امْرَأَةً ، وَاثناً عَشَرَةً امْرَأَةً ، وَاثناً عَشَرَةً امْرَأَةً » وإثبات التاء .

ويجوز في شين «عشرة» مع المؤنث التسكينُ ، ويجوز أيضاً كُشرُها ، و

\* \* \*

وَأُولِ عَشْرَةَ ٱثْلَــَتَى ، وَعَشْرًا اللهِ فَى ، إِذَا أَنْـتَى نَشَا أَوْ ذَ كَرَا<sup>(1)</sup> وَأَلْهَا لِللهِ وَالْفَعْحُ فِي جُزْءَى سِوَاهُمَا أَلِفُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) « وأول ، فعل أمر مبنى على حذف الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، عشرة ، مفعول أول لآول ، اثنتى ، مفعول ثان ، وعشرا ، معطوف على المفعول الآول ، اثنى ، معطوف على المفعول الآول ، اثنى ، معطوف على المفعول الثانى ، ولاحظر فى العطف على معمولين لعامل وأحد ، إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط ، أنتى ، مفعول به لقوله تشا الآتى ، تشا ، فعل مصارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة من تشا وفاعله المستتر فيه فى محل جر بإضافة إذا إلها ، أو ، عاطفة ، ذكرا ، معطوف على أنثى .

<sup>(</sup>٧) د واليا ، قصر للضرورة : مبتدأ د لغير ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وغير مضاف و د الرفع ، مضاف إليه د وارفع ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د بالآلف ، جار وبجرور متعلق بقوله : د ارفع ، ==

قد سبق أنه يقال فى العدد المركب «عشر» فى التذكير ، و «عشرة» فى التأنيث ، وسبق أيضاً أنه يقال « أحَد » فى المذكر ، و ﴿ إِحْدَى » فى المؤنث ، وأنه يقال « ثلاثة وأربعة — إلى تسعة » بالتاء للمذكر ، وَسُتُوطِها للمؤنث .

وذكر هنا أنه يقال : « اثناً عَشَرَ » للمذكر ، بلا ثاء فى الصَّدْرِ وَالعَجُز م نحو : « عندى اثناً عَشَرَ رَجُلاً » ويقال : « اثناً عَشْرَةَ أَمْرَأَةً » للمؤنث ، بتاء فى الصَّدْرِ والعَجُز .

وَ نَبَّهَ بَقُولُه : « واليا لغير الرفع » على أن الأعداد المركبة كلها مبنية : صَدْرُهَا وَتَجُرُهَا ، و تُلبَقَى على الفتح ، نحو : « أَحَدَ عَشَرَ » بفتح الجزءين ، و « ثَلَاثَ عَشَرَ » بفتح الجزءين .

ويستثنى من ذلك « اثناً عَشَرَ ، وَاثْنَتَا عَشَرَ هَ ، فإن صَدْرَها يعرب بالألف () رفعاً ، وبالياء نصباً وجرًا ، كما يعرب الثنى ، وأما مجزها فيبنى على الفتح ؛ فتقول : « جاء اثناً عَشَرَ رَجُلاً ، ومَرَرْتُ بِاثْسَنَى عَشَرَ وَجُلاً ، وجَاءَتِ اثْنَتَا عَشَرَةً امْرَأَةً ، ومَرَرْتُ بِاثْنَتَى عَشَرَةً امْرَأَةً ، ومَرَرْتُ بِاثْنَتَى عَشَرَةً امْرَأَةً ، ومَرَرْتُ بِاثْنَتَى عَشَرَةً امْرَأَةً » .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>=</sup> السابق و والفتح ، مبتدأ و فى جزءى ، جار ومجرور متعلق بقوله : و ألف ، الآنى ، وجزءى مصاف وسوى مضاف والضمير مضاف إليه وجزءى مصاف والضمير مضاف إليه ، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه ، ألف ، فعل ماض مبنى للجهول ، و نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره مويمود إلى الفتح الواقع مبتدأ ، و الجلة من ألف و نائب فاعله المستتر قيه فى محل رفع خبر المبتدأ . (١) اعلم أن و اثنى عشر ، و اثنتى عشرة ، معربا الصدر كالمثنى بالآلف رفعاً و بالياء نصباً وجراً ؛ لانهما ملحقان بالمثنى على ما تقدم فى بيان إعراب المثنى وما ألحق به فى باب المعرب والمبنى ، وهما مبنيا العجر على الفتح ؛ لتضمنه معنى و او المطف ، و لا محل لهمن الإعراب؛ لانه و اقع موقع النون من المثنى فى نحو : و الزيدين ، وليس الصدر مضافاً إلى العجر قطماً .

## وَمَـــيِّزِ الْمِشْرِينَ لِلنِّسْمِينَا بِوَاحِدٍ ، كَأَرْ بَمِينَ حِينَا(١)

قد سبق أن المدد مُضاف ومُر كُب ، وذَ كَر هنا المدد الفرد.. وهو من «عشرين» إلى « تسمين » \_ ويكون بلفظ واحد المذكر والمؤنث ، ولا يكون بميزه إلا مفرداً ، منصوباً ، محو : « عِشْرُونَ رَجُلاً ، وعِشْرُونَ امْرَأَةَ » وَ يُذْكر قبله النَّيِّف ، ويُمنظَفُ هو عليه ؛ فيقال : «أَحَد وعشرون » واثنان وعشرون ، وثلاثة وعشرون » واثنان وعشرون » وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة [ المذكر ] ويقال للمؤنث : «إحدى وعشرون » وكذا ما بعد الثلاث وعشرون » بلا تاء في « ثلاث » وكذا ما بعد الثلاث إلى التسع .

و تَلَخَّصَ مَمَا سبق ، ومن هذا ، أن أسماء العدد على أربعة أقسام : مضافة ، ومركبة ، ومفردة ، ومعطوفة .

#### \* \* \*

## وَمَكِيَّرُوا مُرَكِّبًا مِيثُلِ مَا مُيِّرُ عِشْرُونَ فَسَوْ يَنْهُمَا ٢٠

<sup>(</sup>۱) و وسيز ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ؛ العشرين ، مفعول به لميز و كأربعين ، جارومجرور مفعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف : أى وذلك كأن كأربعين ، حينا ، تمييز لاربعين ، منصوب بالفتحة الظاهرة .

<sup>(</sup>٧) . وميزوا ، فعل ماض وفاعله «مركبا ، مفعول به لميزوا « بمثل ، جار وبجروز متعلق بقوله ميزوا ، ومثل مضاف و «ما » اسم موصول : مضاف إليه « ميز » فعل ماض مبنى للجهول « عشرون » فائب فاعل لميز ، والجملة من ميز المبنى للجهول و فائب فاعله لاعل لها من الإعراب صلة الموصول ، والعائد محذوف ، وتقدير الكلام : بمثل الذى ميز به « فسوينهما » سو : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيفة ، وفاعسله عدير مستتر فيه وجوباً تقديره أنهت ، والضمير الباوز مفعول به .

أى : تمييز العلد للركب كتمييز « عشرين » وأخوانه ؛ فيكون مفرداً منصوباً » نجو : « أُحَدَ عَشَرَ رَجُلاً ، وَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً » .

وَإِنْ أَضِيفَ عَسدَدُ مُرَكِبُ كِبُ كَبْقَ الْبِنَا ، وَعُجُزْ قَدْ 'بَعْرَبُ (')
يجوز في الأعداد للركبة إضافتها إلى غير بميزها ، ماعدا « اثْسَنَى عَشَرَ » فإنه لا يضاف ؛ فلا يقال : « اثْنَا عَشَركَ » أ

وإذا أَضيف العددُ المركبُ: فذهبُ البصريين أنه يبقى الجزآن على بتأشهما ؛ فتقول: « هذه يَخْسَةً عَشْرَكَ » بفتح آخر الجزءين .

وقد أيمرُّبُ العجز مع بقاء الصَّدْرِ على بنائه ؛ فتقول : « هَٰذِهِ خَسَةَ عَشْرِكَ » وَرَا أَيْثُ خَسَةَ عَشْرِكَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) دوإن ، شرطية وأضيف ، فعل ماض مبنى للجهول ، فعل الشرط وعدد ، نائب فاعل لاضيف و مركب ، نعت لعدد و ببق ، فعل مضارح ، جواب الشرط ، مجزوم محذف الالف والبنا ، قصر العضرورة : فاعل يبق و وعجز ، مبتدأ وقد ، حرف تقليل و يعرب ، فعل مضارع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عجز الواقع مبتدأ ، والجلة من يعرب المبنى للجهول ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>٧) اعلم أولا أن العدد مطلقاً قد يضاف إلى غير بميزه ، سواء أكان مفرداً نحو ثلاثة ونحو عشرون ، أم كان مركباً - إلا اثنا عشر - كحمسة عشر ، فإنه يجوز أن نقول : ثلاثة زيد ، وثلاثتنا ، وأن تقول : عشروك ، وعشرو زيد ، ثم اعلم أنك إذا أضفت العدد إلى غير بميزه وجب ألا تذكر التمييز بعد ذلك أصلا ، وهذا من أجل أنك لا تقول : «عشرو زيد ، ولا « ثلاثة زيد ، إلا لمن يعرف جنسها ؛ فليست به حاجة إلى ذكر تمييز ، ثم اعلم أن « اثنى عشر ، و « اثنتى عشر ، لم تجز إضافتهما إلى غير المعدود ؛ لان « عشر » =

= فيما واقعموقع نون المثنى كا قلنا قريباً ، وهذه النون الاتجامع الإضافة ، ولوأنك حذفت وعشر، كما تحذف نون المثنى عند الإضافة فقلت واثنا زيد الالتبس بإضافة الاثنين وحدهما . ثم اعلم أن اللغات الجائزة فى العدد المضاف إلى غير المميز ثلاثة ، الآولى : بقاء صدر المركب وعجزه على البناء على الفتح ، وإضافة جملته إلى ما يضاف إليه ، والثانية : بقاء صدره وحده على الفتح وجر المجر بالإضافة ، ثم جر ما بعده افظاً أو علا ، وقد استحسن ذلك الاخفش ، وذكر ابن عصفور أنه الافصح ، والثالثة : أن يعرب الصدر بحسب العوامل ، ثم يضاف الصدر إلى المجز ؛ فالعجز بجرور أبداً على هذه الملغة ، ثم يكون العجز مضافاً إلى ما يذكر بعده ؛ فتقول : وزارتى خسة عشر زيد ، برفع خسة على الفاعلية ، وجر عشر بالإضافة ، وجر زيد أيضا ، وقد جوز ذلك الكوفيون ، وأباه البصريون . وجر عشر بالإضافة ، وجر زيد أيضا ، وقد جوز ذلك الكوفيون ، وأباه البصريون . إلى وصغ ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و من اثنين ، جار وبحرور متعلق بصغ و فا ، الفاء عاطفة ، ما : اسم موصول معطوف على اثنين ، وفرق ، جار وبحرور متعلق بصغ و كفاعل ، جار وبحرور متعلق بصغ ، أى : صغ جار وبحرور متعلق بصغ ، أى : صغ وزناً عاثلاً لفاعل ، من فعلا ، جار وبحرور متعلق بصغ ، أى : صغ وزناً عاثلاً لفاعل ، من فعلا ، جار وبحرور متعلق بصغ ، أى : صغ وزناً عاثلاً لفاعل ، من فعلا ، جار وبحرور متعلق باعض ، أى : صغ

(۲) دواختمه اختم: فعل أمر ، وفاغله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاه مفعول به و في التأنيث ، جار وجرور متعلق بمحذوف حال من الهاه في قوله و اختمه ، السابق و بالناء قصر للضرورة : جار وجرور متعلق بقوله : اختمه و ومتى ، اسم شرط جازم يجزم فعلين ، وهو ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب باذكر الآني و ذكرت ، ذكر ت فعل ماض مبني على الفتح المقدر في محل جزم ، فعل الشرط ، وناء المخاطب فاعله و فاذكر ، الفاء وافعة في جواب الشرط ، اذكر : فعل أمر ، وفاعله ضمير أمستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة في محل جوم جواب الشرط و فاعلا ، السابق ، وغير لاذكر و بذير ، جار وجرور متعلق بمحذوف نعت لقوله و فاعلا ، السابق ، وغير مضاف إليه .

أيصاغ « من اثنين » إلى « عشرة » اسم مُو ازِنُ لفاعِل ، كا يصاغ من « فعل » أي عارب من ضَرَب ؛ فَيُقالُ: ثانٍ ، وثالث ، ورابع — إلى عاشر ، بلا تاء في التذكير ، وبتاء في التأنيث .

وَ إِنْ ثُرُدْ بَمْضَ الَّذِي مِنْهُ بَنِي تُعَيِّفُ إِلَيْهِ مِنْسَلَ بَمْضِ بَيِّنِ<sup>(۱)</sup> وَ إِنْ ثُرُدْ جَعْلَ الْأَقَلِ<sup>\*</sup> مِثْلَ مَا فَوْقُ فَحُكُمَ جَاعِلِ لَهُ ٱخْتُكُمَ<sup>(۱)</sup>

(۱) د وإن ، شرطية د ترد ، فعل مضارع فعل الشرط ، مجزوم بالسكون ، وفاعله خير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بعض ، مفعول به لترد ، وبعض مضاف و د الذى ، اسم موصول : مضاف إليه و منه ، جار ومجرور متعلق بقوله و بنى ، الآتى و بنى ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة من بنى ونائب فاعله المستتر فيه لا عل لها من الإعراب صلة و تضف ، فعل معنارع جواب الشرط ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، ومفعوله محذوف و إليه ، جاد ومجرور متعلق بتضف و مثل ، حال من مفعول تضف المحذوف ، ومثل مضاف و و بعض ، مضاف إليه و بين ، نعت لبعض ، والتقدير : وإن ترد بعض الشيء الذى بنى الما الفاعل حال كونه بماثلا لبعض : أى فى معناه .

(۲) دوان ، شرطية د ترد ، فعل مضارع ، فعل الشرط ، مجزوم بالسكون ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و جعل ، مفعول به لترد ، وجعل مضاف و د الاقل ، مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول د مثل ، مفعول ثان لجعل منصوب بالفتحة الظاهرة ، ومثل مضاف و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه ، منى على السكون في محل جر د فوق ، ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ، فحكم ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، حكم : مفعول به مقدم على عامله وهو قوله احكما الآتى ، وحكم مضاف و دجاعل ، مضاف إليه د له ، جار ومجرور متعلق باحكم الآتى د احكم : فعل أمر ، منى على الفتح لا تصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلة ألفاً للوقف ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، ونون التوكيد المنقلة ألفا حرف لا عمل له من الإعراب .

لفاعل المَصُوغِ من اسم العدد استعمالان :

أحدهما : أن رُيفُرَدَ ؛ فيقال : ثانٍ ، وثانية ، وثالث ، وثالثة ، كما سَبَقَ .

والثانى: أن لا يفرد ، وحينئذ : إما أن يُسْتَعمل مَعَ ما اشْتُقِّ منه ، وإما أن يُسْتَعْمَل مع ما قَبْلَ ما اشْتُقَّ منه .

فنى الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده ؛ فتقول فى التذكير : ﴿ ثَانِي اَنْهَنِي ، وَثَالَثُ ثَلَاثَةٍ ، وَرَابِعُ أَرْبِعَةً ﴿ إِلَى عَاشِرٍ عَشَرَةٍ ﴾ وتقول فى التأنيث : ﴿ ثَانِيَةُ اِثْنَتِينِ ، وَثَانَةُ ثَلَاثٍ ، ورَابِعةُ أَرْبِعِ ﴾ إلى عاشرة عَشْرٍ ﴾ ، والمعنى : أحدُ اثنين ، وإحدى اثنتين ، وأحدُ عَشْرٍ ، وإحدْى عَشْرةٍ .

وهذا هو المراد بقوله : ﴿ وَإِن تَرَد بَعْضَ الذَى ﴿ البَيْتِ ﴾ أَى : وَإِن تَرَد بَعْضَ الذَى ﴿ الْبَيْتِ ﴾ أَى أَعْلُ منه : بفاعل ﴿ اللَّهِ مِنْ الذَى مِنْ الذَى مِنْ الذَى مِنْ الذَى مِنْ الذَى الذَى الذَى أَنِي فَاعْلُ منه : أَنْ فَا فُوقَهُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ

وفى الصورة الثانية بجوز وجهان ؟ أحدهما : إضافة فاعل إلى ما يليه ، والثانى : تنوينُهُ ونصبُ ما يليه به ، كما يُفْعَلُ باسم القاعل ، نحسو : « ضاربُ زيد ، به وضاربُ زيداً » .

فتقول فىالتذكير: « ثالثُ اتنين ، وثالثُ اثنين ، ورابعُ ثلاثَةَ ، ورابعُ ثلاثَةً » ، وهكذا إلى « عاشِر تسعةً » .

وتقول فى التأنيث: « ثالثةُ اثنتين ، وثالثةٌ اثنتين ، ورابعةُ ثلاثٍ ، ورابعةٌ بُلائًا » وهكذا إلى « عاشرةِ تسبع ، وعاشرةٍ تسمًا » ، والمعنى : جاعل الاثنينِ ثلاثةً ، والثلاثَةِ أربعةً .

وهذا هو المراد بقوله : ﴿ وَإِنْ ثُرُدُ جَعْلُ الْأَقَلَّ مِثْلَ مَا فَوْقُ ﴾ ، أى -وإن ترد بفاعل — المَصُوغِ من اثنين فما فوقه — جملَ ما هو أَقَلُ عددًا مثلَ ما فوقه ، فاحكم له محكم جاعل : من جوازِ الإِضَافَةِ إلى مفعوله ، [ وتنوينهِ ] ونصبه .

. . .

وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اَثْنَـنْنِ مُرَكِّبًا فَجِي ﴿ بِنَوْكِيبَيْنِ (') أَوْ فَاعِسِلاً بِحَالَتَيْهِ أَضِسَفِ إِلَى مُرَكِّبٍ بِمَا تَنْوِى بَنِي ('') أَوْ فَاعِسِلاً بِحَالَتَيْهِ أَضِسَفِ إِلَى مُرَكِبٍ بِمَا تَنْوِى بَنِي ('') وَشَاعَ أَلِاسْتِغْنَا بِحَادِى عَشَرًا وَنَحْوِهِ ، وَقَبْلَ عِشْرِينَ أَذْ كُرَا('')

(۱) و وإن ، شرطية ، أردت ، أراد : فعل ماض مبنى على فتح مقدر فى محل جرم ، فعل الشرط ، وتاء المخاطب فاعله ، مثل ، مفعول به لاردت ، ومثل مضاف و ، ثانى اثنين ، مضاف إليه ، مركبا ، حال من مثل ، لجىء ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، جى : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، بتركيبين ، جار ومجرود متعلق بقولة ، جىء ، .

(٧) و أو ، حرف عطف و فاعلا ، مفعول تقدم على عامله وهو قوله و أضف ، الآتى و بحالتيه ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف نعت لقوله و فاعلا ، وحالتى المجرور بالياء لأنه مثنى مضاف وضمير الغائب العائد إلى فاعل مضاف إليه و أضف ، فعل أمر معطوف بأو على و جيء ، في البيت السابق ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و إلى مركب ، جار و جرور متعلق بقوله و أضف ، السابق و بما » جار و جرور متعلق بقوله : وينى ، الآتى و تنوى ، فعل مضارع و وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة لا محل لها من الإعراب صلة وما ، المجرورة علا بالباء ، والعائد ضمير مستتر فيه بعدوف يقع مفعولا به لتنوى، و تقدير الكلام : بالذي تنويه وينى فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مركب ، والجلة من ينى وفاعله في محل جر صفة لمركب .

(٣) . وشاع ، تعل ماض ، الاستخنا ، قيسر للضرورة : فاعل شاع ، بحادى عشرا ، جار وبجرور متعلق بالاستغنا ، ونحوه ، الواو عاطفة ، نحو : معطوف على ==

وَبَارِهِ الفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ العَدَدُ مِحَالَتَهُ ِ قَبْسِلَ وَاوِ يُعْتَمَدُ (١)

قد سبق أنه يُبْنَى فَاعِلْ من اسم العدد على وجهين ؛ أحدا : أن يكون شُرَّاداً به بعضُ ما اشْتُقَّ منه : كثانى اثنين ، والثانى : أن يراد به جلُّ الأَقَلَّ مساويًا لمـا فوقه : كثالث اثنين .

وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول — وهو أنه بعضُ ما اشْتُقَ منه — يجوز فيه ثلاثة أوْجُهِ:

أحدها : أن تجيء بتركيبين صَدْرُ أولها « فاعل » في التذكير ، و « فاعلة » في التأنيث ، وَتَجُرُ هُمَا « عشر » في التذكير ، و « عشرة » في التأنيث ، وصَدْرُ الثاني منهما في التذكير : « أحد ، واثنان ، وثلاثة — بالتاء — إلى تسعة » ، وفي التأنيث : « إحدى ، واثنتان ، وثلاث — بلا تاء — إلى تسع » ، نحو : « وفي التأنيث : « إحدى ، واثنتان ، وثلاث — بلا تاء — إلى تسع » ، نحو : « قَالِثَ عَشَرَ » ، في عشر ، تَسْعَةَ عَشَر » ، في عشر » ، في عشر » ، في المناه المناه » وهكذا إلى « تأسيع عشر » ، في المناه » ، في المناه » المناه » ، في المناه » ، في المناه » المناه » ، في المناه »

<sup>=</sup> حادى غشرا ، ونحو مضاف والضمير مضاف إليه دوقبل، ظرف متعلق بقوله واذكرا، الآتى ، وقبل مضاف و ، عشرين ، مضاف إليه ، اذكرا ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت ، والآلف منقلبة عن نون التوكيد الحفيفة .

<sup>(</sup>۱) و وبابه ، معطوف على قوله ، عشرين ، فى البيت السابق ، الفاعل ، مفعول به لاذكر فى البيت السابق ، من لفظ ، جار ومجرور متعلق باذكر ، أو بنعت لقوله الفاعل محذوف تقديره : الفاعل المصوغ من لفظ ، ولفظ مضاف و ، العدد ، مضاف إليه ، بحالتيه ، الجار والمجرور متعلق باذكر ، وحالتي مضاف والضمير مضاف إليه دقبل ، ظرف متعلق بمحذوف حال من ، الفاعل ، وقبل مضاف و « واو ، مضاف إليه ويومند، فعل مضارع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى واو ، والجلة من يعتمد ونائب فاعله في محل جر صفة لواو .

و ﴿ ثَالِثَةَ كَشَرَاةَ ، ثَلَاثَ عَشرَاةً ﴿ إِلَى نَاسِمَةً عَشَرَةً ، نِيْعَ عَشرَاةً ﴾ ، وتسكون الكلاتُ الأَدْبَعُ مبنيةً على الفتح .

الثانى : أَن يُقْتَصَر على صدر المركب الأول ، فَيُعْرَب ويضاف إلى المركب الثانى باقياً الثانى على بناء جُزْءيه ، نحو : « هذا ثَالِثُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وهذه ثَالِثَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وهذه ثَالِثَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَهَ » .

الثالث: أن يُقْتَصَر على المركب الأول باقياً [على] بناء صدره وهجزه ، نحو: « هذاً ثَالِثَ عَشَرَ ، وَثَالِثَةَ عَشَرَةً » ، وإليه أشار بقوله : « وشاع الاستغنا محادى عشراً ، وبحوه » .

ولا يُستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثنانى — وهو أن يراد به جَمَّــلُ الأَقَلُّ مساويًا لما فوقه — فلا يقال « رابع عشر ثلاثَةَ حَشرَ » وكذلك الجميع ؛ ولهذا لم يذكره المصنف ، واقتصر على ذكر الأول(١).

وحادى : مقاوب واحد ، وحادية : مقاوب واحدة ، جعاوا فاءها بعد لاسهما ، ولا يستعمل «حادية» إلا مع ولا يستعمل «حادية» إلا مع

<sup>(</sup>۱) هذا الذي ذكره الشارح ــ من أنه لا يستعمل فاعل من المركب الدلالة على جعل الاقل مساوياً للاكثر ــ هو الذي ذهب إليه الكوفيون وأكثر البصريين .

ومذهب سيبوبه رحمه الله أنه يجوز ذلك ؛ ومستنده فى ذلك القياس ؛ ولك حينئذ فى ذلك وجهان :

أولها: أن تأتى بمركبين صدر أولها أكبر من صدر ثانيها بواحد ؛ فتقول : ورابع عشر ثلاثة عشر ، ويجب في هذا الوجه إضافة المركب الآول إلى المركب الثاني ؛ لأن تنوين الآول ونصب الثاني غير بمكن .

والوجه الثانى : أن تحذف عجز المركب الآول ؛ فتفول : , رابع ثلاثة عشر . ويجوز لك فى هذا الوجه إضافة الآول إلى الثانى ، وتنوين الآول ونصب الثانى محلا به .

«عشرة» ويستعملان أيضاً مع «عشرين» وأخواتها ، نحو : «حادى وتسعون ، وحادية وتسعون».

وأشار بقوله : « وَقَبْسُلَ عِشْرِين -- البيت » إلى أن فاعلا المَسُوع مـ السيد يُسْتَمْسَل قبل المُقُود و يُمْطَفُ عليه المُقُود ، نحو : « حادى وعشرون و تاسع وعشرون -- إلى التسعين »

وقوله : « بحالتيه » معناه أنه يُسْتعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سَبَقَتاً ، وهو أنه يقال · « فاعل » في التذكير ، و « فاعلة » في التأنيث .

. . .

# كُمْ ، وَكَأَى مَ وَكَذَا

مَيِّزُ فِي ٱلِاُسْتِفْهَامِ ﴿ كُمْ ﴾ يِمِثْلِ مَا مَيَّزْتَ عِشْرِينَ ، كَلَّمْ شَخْصاً سَمَا(١) وَأَجِزَ إِنْ تَجُرُّهُ ﴿ مِنْ ﴾ مُضْمَرًا إِنْ وَلِيَتْ ﴿ كُمْ حَرْفَ جَرَّ مُظْهَرًا(١)

«كُمْ » اسمٌ ، والدليلُ على ذلك دخولُ حرفِ الجرعليها ، ومنه قولم ، « عَلَى كُمْ جِذْعِ سَقَفْتَ بَيْتَكَ » وهى اسمٌ لعددٍ مُبْهَم ، ولا بُدَّ لها من تمييز ، نحو: « كُمْ رَجُلاً عِنْدَكَ ؟ » وقد يُحذَفُ للدلالة [عليه] ، نحو: «كُمْ صُمْتَ ؟ » أى : كم يوماً صمت .

<sup>(</sup>۱) و مين و فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و في الاستفهام ، بار وبجرور متعلق بمين ، ومثل مضاف ، من و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه ، مبني على السكون في محل جر مين ، ومثل مضاف ، و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه ، مبنى على السكون في محل جر مين ، فعل وفاعل و عشرين ، مفعول به لمينت ، والجملة من الفعل الذي هو مينت .. وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة الموصول ، والعائد ضمير محذوف مجرور بحرف جر مثل الحرف الذي جر المضاف إلى الموصول : أي مينت به عشرين و كم ، السكاف جارة ، وجرورها قول محذوف ، وكم : اسم استفهام مبتدأ وشخصاً ، تمييز المم و مما ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى كم الواقعة مبتدأ ، والجملة من سما وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب مقول القول المحذوف .

<sup>(</sup>٧) د وأجر ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، أجو : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت د أن ، مصدرية د تجره ، تجر : فعل مضارع منصوب بأن ، والهاء مفعول به لتجر د من ، قصد لفظه : فاعل تجر ، و د أن ، المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لاجر د مضمرا ، حال من د من ، د إن ، شرطية د وليت ، ولى : فعل ماض ، والتاء التأنيث دكم ، قصد لفظه : فاعل وليت د حرف ، مفعول به لوليت ، وحرف مضاف و « جر ، مضاف إليه ، مظهراً ، نعت لحرف جر ، وجواب الشرط محذوف بدل عليه سابق الكلام .

وتكون استفهامية ، وخبرية ؟ فالخبرية سيذكرها ، والاستفهامية بكون عميزها كمميز «عشرين» وأخوانه ؛ فيكون مفرداً منصوباً ، نحو : «كُمْ دِرْهَا قَبَضْتَ » ويجوز جره بـ « مِنْ » [ مضمرة ] إن وَ لِيَتْ «كُم » حرف جَر » ، نحو : « بَكُمْ دِرْهَمَ اشْتَرَيْتَ هَذَا » أى : بكم مِنْ درهم ي ؛ فإن لم يدخل عليها حرف جر وَجَبَ نَصْبُه .

#### \* \* \*

وَأُسِيْقَهُ لِلنَّهَا مُخْدِيرًا كَعَشَرَهُ أَوْ مِاثَةٍ : كَكُمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ (١) كَنْ مِنْ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي

(۱) و واستعملتها و الواو عاطفة أو المستثناف ، واستعمل : فعل أمر . مبنى على الفتح لانصاله بنون التوكيد الحنفيفة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً نقديره أنت ، وها : مفعول به لاستعمل و مخبرا ، حال من فاعل استعمل و كعشرة » جار وجرور متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقاً ، أى : واستعملها استمالا كائناً كاستمال عشرة وأو ، حرف عطف ومائة ، معطوف على عشرة وكم ، الكاف جارة لقول محذوف ، وكم : خبرية بمعنى كثير مبتدأ خبره محذوف ، والنقدير : كثير عندى ؛ مثلاً ، ويحوز أن يكون كم مفعولا به لفعل محذوف ، وتقديره : رأيت كثيراً ، وتحو ذلك ، وكم مضاف و و رجال ، مضاف إليه وأو ، حرف عطف و مره ، معطوف على رجال .

(٧) دكم جار و جرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وكأى ، مبتدأ مؤخر دوكذا ، معطوف على كأى ، مبتدأ مؤخر دوكذا ، معطوف على كأى د ويفتصب ، الواو عاطفة ، ينتصب : فعل مضارع د تمييز ، فاعل بنتصب ، وتمييز مضاف و د ذين ، مضاف إليه د أو ، عاطفة د به ، جار و جرور متعلق جوله د صل ، الآلى د صل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت د من ، قصد لفظه : مفعول به لصل د تصب ، فعل مضارع بجزوم فى جواب الأمر الذى هو قوله صل ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً نقديره أنت .

تُسْتِعمل ﴿ كُم ﴾ للتكثير ، فتمَيَّزُ بجمع مجرور كمشرة ، أو بمفرد مجرور كاثة ، نحو : ﴿ كُمْ غِلْمَانِ مَلَكُتُ ، وكُمْ دِرْهُم أَنْفَقْتَ ﴾ والمعنى : كثيراً من الغلمان ملكت ، وكثيراً من الدراهم أنفقت .

ومثل « كم » — فى الدلالة على التكثير — كذا ، وكأى ، وبميّزُهُمَا منصوبُ أو مجرور بمن — وهو الأكثر — نحو قوله تعالى : ( وَكَأَى مِنْ نَسِبَى ۚ قَاتَلَ مَتَهُ ) ، و « مَلَكُتُ كُذَا دِرْهَمَا » .

وتستعمل «كذا » مفردة كهذا المثال ، ومركبة ، نحو : « مَلَكُتُ كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا وَتَدَا دِرْهَمَا »(١) . دِرْهَمَا » ومعطوفاً عليها مثلُها ، نحو : « مَلَكُتُ كَذَا وكَذا دِرْهَمَا »(١) .

و «كم » لها صَدْرُ الكلام : استفهامية كانت ، أو خبرية ؛ فلا تقول : « ضربتكم رجلا » ولا « ملكتكم غلمان » وكذلك «كأى » مخلاف «كذا » ، نحو : « مَلَكُتُ كَذَا دِرْهَمًا » .

<sup>(</sup>۱) يجعل الفقهاء في الإقرارات كذا المركبة نحو : « له على كذا كذا قرشاً ، مكنياً بها عن أحد عشر ـــــ إلى تسعة عشر ، والمعطوف عليها مثلها نحو : « له عندى كذا وكذا ديناراً ، مكنياً بها عن واحد وعشرين ، إلى تسعة وتسعين ، وهو كلام حسن .

#### الحكاية

أَخْكِ ﴿ بِأَى ۗ ﴾ مَا لِتَنْكُورٍ شَيْلُ عَنْهُ بِهَا : فِي الْوَقْفِ ، أَوْ حِينَ تَصِلُ (١) وَوَقْفًا أَخْكِ مَا لِتَنْكُورٍ ﴿ بِمَنْ ﴾ وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقًا ؛ وَأَشْبِمَنْ (٢) وَوَقْفًا أَخْكِ مَا لِتَنْكُورٍ ﴿ بِمَنْ ﴾ وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقًا ؛ وَأَشْبِمَنْ تَعْدِلِ (٢) وَقُلُ : ﴿ مَنَانَ ، وَمَنَانِي ﴾ وَسَكِنْ تَعْدِلِ (٢)

(۱) و احك ، فعل أمر ، مبنى على حذف الياء ، وفاعله ضير مستر فيه وجوبا تقديره أنت و بأى ، جار ومجرور متعلق باحك دما ، اسم موصول : مفعول به لاحك ملنكور ، جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما الموصولة و سئل ، فعل ماض سنى للمجهول و عنه ، جاد ومجرور متعلق بسئل على أنه نائب فاعله ، والجلة من سئل ونائب فاعله فى عل جر صفة لمنكور و بها ، جار ومجرور متعلق بسئل أيضاً و فى الوقف ، جاد ومجرور متعلق بسئل أيضاً و فى الوقف ، جاد ومجرور متعلق باحك و أو ، عاطفة و حين ، ظرف معطوف على الوقف و تصل ، فعل مضارع ، وفاعله المستر فيه وجوباً تقديره أنت ، وجملة الفعل المضارع ـ الذى هو تصل - وفاعله المستر فيه فى محل جر بإضافة حين إلها .

(۲) و وقفا ، يجوز أن يكون حالا من فاعل و احك ، الآن بتأويل اسم الفاعل ، أى : واقفا ، ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الحافض ، أى : فى الوقف و احك ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و ما ، اسم موصول : مفعول به لاحك ولمنسكور ، جار و مجرور متعلق بمحذوف صلة ما و بمن ، جار و بجرور متعلق باحك و والنون ، مفعول به تقدم على عامله وهو قوله حرك الآتى و حرك ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و مطلقاً ، نعت لمصدر محذوف ، أى : تحريكا مطلقاً و واشبعن ، الواو على حرك ، والنون واشبع ، والشبع ، فعل أمر ، معطوف بالواو على حرك ، والنون للتوكيد ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت .

(٣) و وقل ، فعل أم ، وفاعله ضهير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، منان ، قصد لفظه : مفعول به لقل و ومنين ، قصد لفظه أيضاً : معطوف على قوله منان و بعد ، ظرف متعلق بقوله قل ولى ، جاد ومجرود منعلق بمحذوف خبر مقدم و إلفان ، مبتدأ مؤخر و بابنين ، جاد ومجرود متعلق بقوله إلفان ، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مقول لقول محذوف ، يضاف بعد إليه . أي : بعد قولك ــــ الح و وسكن ، ح

وَقُلْ لِمَنْ قَالَ هَأَنَتْ بِنْتَ»: «مَنَهْ» وَالنُّونُ قَبْسُلَ ثَا الْمُصَلِّى مُسْكَلَهُ (١٠ وَالْفَتْحُ زَرْ ، وَصِلِ النَّا وَالْأَلِفِ بِمِنْ بِإِنْرِ « ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِف » (٢٠ وَقُلْ : « مَنُونَ ، وَمَنِينَ » مُسْكِناً إِنْ قِبلَ : جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطْنَا (٢٠ وَقُلْ : « مَنُونَ ، وَمَنِينَ » مُسْكِناً إِنْ قِبلَ : جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطْنَا (٢٠ وَقُلْ : ﴿

= فعل أم ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وتعدل، فعل مضارع عزوم في جواب الآم ، وحرك بالكسر للروى ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت .

- (۱) و وقل ، فعل أم ، وفاعله صمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت دلمن ، جار وجرور متعلق بقل و قال ، فعل ماض ، وفاعله صمير مستر فيه جوازاً تقديره هو بعود على من المجرورة محلا باللام ، والجلة من قال وفاعله المستر فيه لا محل لها صلة من المجرورة علا باللام و أنت ، أنى : فعل ماض ، والتاء التأنيث و بنت ، فاعل أنى ، والجلة فى محل نصب مقول و قال ، و منه ، قصد لفظه : مفعول به لقل و والنون ، مبتدأ و قبل ، ظرف متعلق بقوله : و مسكنة ، الآتى ، وقبل مضاف و و تا ، مضاف إليه ، وتا مضاف و و المشى ، مضاف إليه و مسكنة ، خبر المبتدأ الذى هو قوله النون .
- (٧) و والفتح ، مبتدأ و نور ، خبر المبتدأ و وصل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و التا ، قصر الضرورة : مفعول به لصل و والآلف ، معطوف على التا و بمن بإثر ، جاران ومجروران متطقان بصل و ذا ، اسم إشارة : مبتدأ و بنسوة ، جار ومجرور متعلق بقوله كلف الآنى وكلف ، خبر المبتدأ الذي هو و ذا ، ، وجملة المبتدأ وخبره في محل جر بإضافة قول محذوف يضاف إثر إليه ، أى : باثر قوالك ذا \_ الخ .
- (٣) و وقل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و منون ، قصد لفظه : مفعول به لقل و ومنين ، معطوف عليه و مسكنا ، حال من فاعل قل و إن ، شرطية و قيل ، فعل ماض مبنى للجهول ، فعل الشرط و جا ، قصر المضرورة : فعل ماض و قوم ، فاعل جاء و لقوم ، جار و مجرور متعلق بجاء و فطنا ، نعت لقوم المجرور ، وجملة الفعل ـ الذي هو جا ـ وفاعله في محل رفع نائب فاعل لقيل ، وقصد الفطها ، وجواب الشرط محذوف ،

## وَإِنْ تَصِلُ فَلَفْظُ « مَنْ » لاَ يَغْتَلَفِ

وَنَادِرٌ ﴿ مَنُسُونَ ﴾ في نَظْمٍ عُرِف (١)

إِن سُئل بـ ﴿ أَى ۗ عن منكورٍ مذكورٍ في كلام سابق حُكى في ﴿ أَى ﴾ ما لذلك المنكور من إعمال ، وتذكير وتأنيث ، وإفراد وتثنية وجيع ، و يُفْمَلُ بها ذلك وَصْلاً ووَقْفاً ؛ فتقول لمن فال : ﴿ جَاءَنَى رَجِل ﴾ : ﴿ أَيُّ ﴾ ولمن قال : ﴿ رأيت رجل ﴾ : ﴿ أَيُّ ﴾ ولمن قال : ﴿ رأيت رجل ﴾ : ﴿ أَيُّ ﴾ وكذلك تفعل في الوصل ، رجلا » : ﴿ أَيُّ إِنَ فَتَى ﴾ وتقول في التأنيث : ﴿ أَيَّ ﴾ وفي التأنية ﴿ أَيَّ إِنَ مَ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ وفي المتثنية ﴿ أَيَّانٍ ﴾ وأيَّ إِن وَ أَيَّانٍ ﴾ وأيَّ أَيْ نَ وأيَّاتٍ ﴾ جراً ونصباً ، وفي الجمع ﴿ أَيُّونَ ، وَأَيَّاتُ ﴾ جراً ونصباً ، وفي الجمع ﴿ أَيُّونَ ، وَأَيَّاتُ ﴾ جراً ونصباً ، وفي الجمع ﴿ أَيُّونَ ، وَأَيَّاتُ ﴾ جراً ونصباً ، وفي الجمع ﴿ أَيُّونَ ، وَأَيَّاتُ ﴾ جراً ونصباً ، وفي الجمع ﴿ أَيُّونَ ، وَأَيَّاتُ ﴾ جراً ونصباً ، وفي الجمع ﴿ أَيُّونَ ، وَأَيَّاتُ ﴾ رفعاً ، و ﴿ أَيِّاتٍ ﴾ جراً ونصباً .

وإن سُئل عن المنكور المذكور به « مَنْ » حُكى فيها ماله من إعراب » ويُسَمّع الحركة التي على النون ؛ فيتولّدُ منها حرف مُجَانِسٌ لها ، ويحكى فيها ماله من تأنيث وتذكير ، وتثنية وجمع ، ولا تفعل بها ذلك كلّه إلا وقفا ، فتقول لمن قال : « جاءنى رجل » : « مَنُو » ولمن قال : « رأيت رَجُلاً » : « مَنَا » ولمن قال : « مررت برجل » : « مَنِي » وتقول في تثنية المذكر . « مَنَاثُ » رفعاً ، و همَنَيْنُ » نصباً وجراً ، وتسكن النون فيهما ؛ فتقول لمن قال : « جاءنى رجلان » :

<sup>(</sup>۱) دوإن ، شرطية ، تصل ، فعل مصارع ، فعل الشرط ، وفاعله صدير مسترقيه وجوياً تقديره أنت وففظ ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، ولفظ : مبتدأ ، ولفظ مصاف و من ، مصاف إليه د لا ، تافية ، يختلف ، فعل مصارع ، وفاعله صدير مسترقيه جوازاً تقديره هو يعود إلى لفظ من الواقع مبتدأ ، والجلة من الفعل الذي هو يختلف ألمنني بلا مع فاعله المسترفيه في محل رفع خبر المبتدأ ، وجلة المبتدأ وخبره في محل جزم حواب الشرط ، وتادر ، خبر مقدم ، منون ، قصد لفظه : مبتدأ مؤخر ، في نظم ، جاد وجرور متعلق ينادر ، عرف ، فعل ماض مبني للجهول ، وتاثب الفاعل صدير مسترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى نظم ، والجلة من الفعل – الذي هو عرف – وناثب فاعله المسترفيه في عل جر نعت لنظم ،

«مَنَانْ» ولمن قال : «رأيترَجُلين» : «مَنَيْنْ» ولمن قال : «مررت برجلين» : «مَنَيْنْ». وتقول للمؤنثة : « مَنَهْ » رفعًا ونصبًا وجرًا ؛ فإذا قيل : « أَتَتْ بِنْتُ » فقل : « مَنَهْ » رفعًا ، وكذا في الجر والنصب .

وتقول فى تثنية المؤنث « مَنْتَانْ » رفعاً ، و « مَنْتَيْنْ » جراً ونصباً ، بسكون النون التى قبل التاء ، النون التى قبل التاء ، وسكون نون التثنية ، وقد ورد قليلا فَتَنْحُ النون التى قبل التاء ، أخو : « مَنْتَانْ وَمَنَتَيْنْ » وإليه أشار بقوله : « والفتحُ نَزْ ر » .

وتقول في جمع المؤنث : « مَنَاتُ » بالألف والتاء الزائدتين كهندات ، فإذا قيل : « جاء نِسْوَ أَنْ » فقل : « مَنَاتُ » وكذا تفعل في الجر والنصب .

وتقول فى جمع المذكر رفعاً : « مَنُونْ » رفعاً ، و « مَنِينْ » نصباً وجراً ، بسكون النون فيهما ؛ فإذا قيل : « جاء قوم » فقل : « مَنُونْ » وإذا قيل : « مررت بقوم » أو : « رأيت قوما » فقل : « مَنِينَ » .

هذا حكم « مَنْ » إذا حُكى بها فى الوقف ، فإذا وُصِلَتْ لَم يُحُكُّ فيها شىء من ذلك ؛ لكن تكون بلفظ واحد فى الجميع ؛ فتقول : « مَنْ يا فتى » لقائل جميع ما تقدم ، وقد ورد فى الشعر قليلا « مَنُونَ » وَصْلاً ، قال الشاعر :

٣٥٢ ــ أَتُوْا نَارِى، فَقُلْتُ: مَنُونَ أَنْتُمُ ؟ فَقَالُوا: الْجِلْتُ ، قُلْتُ : عِمُوا ظَلاَماً!

٣٥٧ - روى أبو زيد في نوادره هذا البيث مع أبيات ثلاثة ، وهي :
وَنَارٍ قَدْ حَضَائَتُ لَهَا بِلَيْسُلِ بِدَارٍ لاَ أُرِيدُ بِهَا مُقَاماً
وَنَارٍ قَدْ حَضَائَتُ لَهَا بِلَيْسُلِ بِدَارٍ لاَ أُرِيدُ بِهَا مُقَاماً
فَوْا نَارِي ، فَقُلْتُ : مَنُونَ أَنْتُم ؟ فقالوا . . . البيت ، وبعده :
قَقُلْتُ : إلى الطَّعَامِ ، فَقَالُ مِنْهُمْ زَعِيمٌ : نَحَسُدُ الْأَنَسَ الظَّعَاماً =

فقال : « مَنُونَ أَنتُم » والقياس « مَنْ أَنْتُمْ » .

\* \* \*

وَالْقُلَمَ أُخْكِلَيْنَهُ مِنْ بَعَدْ ﴿ مَنْ ﴾ ﴿ إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا ٱقْــٰتَرَنْ (١)

یجوز اْن یُحْسَکَی العَلَمُ بـ « مَنْ » إِن لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا عَاطَفَ ' ؛ فَتَقُولُ لَمْ قَالَ : « جاءنی زید » : « مَنْ زَیْدُ » ولمن قال : « رأیت زیداً » : « مَنْ زَیْدًا » ولمن

ونسها أبو زبد إلى شمير بن الحارث الضى .

اللغة : « حضأت » فى القاموس : « حضاً الناركنع أوقدها أو فتحها لتلتهب كاحتضاها فاحتضأت . ا ه ، ومعنى فتحها و كلام المجد حركها « عموا ظلاما » دعاء مثل « عم صباحا » و « عم مساء » .

الإعراب: «أتوا ، فعل وفاعل « نارى ، نار : مفعول به لاتوا ، و نار مضاف ويا المشكلم مضاف إليه « فقلت » الفاء الترتيب الذكرى ، قلت : فعل وفاعل « منون » اسم استفهام مبتدأ « أنتم » خبره ، والجلة فى محل نصب مقول القول « فقالوا » فعل وفاعل « الجن » خبر مبتدأ محذوف ، أى فقالوا : نحن الجن ، والجلة فى محل نصب مقول القول « قلت » فعل ماض وفاعله « عموا » فعل أمر ، وواو الجماعة فاعله ، والجملة فى محل نصب مقول القول ، فلاما » يجوز أن يكون تمييزاً محولا من الفاحل ، والأصل لينعم ظلامكم ، ويجوز أن يكون منصوباً على الظرفية : أى فى ظلامكم .

الشاهد فيه : قوله . مُون أنتم ، حيث لحقته الواو والنون في الوصل ، وذلكشاذ .

(۱) و العلم ، معمول به لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وتقدير الكلام : واحك العلم واحك العلم الحكينه ، احك : فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والنون التوكيد ، والهاه مفعول به دمن بعد، جار وجرور متعلق باحك ، وبعد مضاف ، و دمن، قصد لفظه : مضاف إليه دان، شرطية دعريت، عرى : فعل ماض فعل الشرط ، والتاء التأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يهود إلى من د من عاطف ، جار وجرور متعلق بعرى بها ، جار وجرور متعلق باقترن الآتي د اقترن، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عاطف ، والجلة من اقترن وقاعله المستتر فيه في عمل جر صفة لماطف .

قال : « مورث بزيد ، « مَنْ زَيْدٍ ، فِتَعَكَى فَى الْعَلَمِ الْمُذَكُورَ بَعْدَ « مَنْ » ما للعلم الله السابق من الإعراب .

ومَنْ : مبتدأ ، والعَلَمُ الذي بعدها خَبَرُ عنها ، أو خبر (١) عن الاسم المذكور بعد [ مَنْ ] .

فإن سَبَقَ ﴿ مَنْ ﴾ عَاطِفٌ لَم يجز أن يُحْكَى فى العلم الذى بعدها ما قبلها من الإعراب ، بل يجب رفعه على أنه خَبَرٌ عن ﴿ مَنْ ﴾ أو مبتدأ خبره ُ ﴿ مَنْ ﴾ ؛ فتقول لقائل ﴿ جاء زيد ، أو رأيت زيداً ، أو مررت بزيد ﴾ : ﴿ وَمَنْ زَيْدٌ ﴾ .

ولا يُحْكَى من الممارف إلا القلَمُ ؛ فلا تقول لقائل : ﴿ رأيت غلامَ زيد ﴾ ﴿ مَنْ غُلاَمُ زَيدٍ ﴾ ﴾ ﴿ مَنْ غُلاَمُ زَيدٍ ؟ ﴾ بنصب غلام ، بل بجب رَفْعُه ؛ فتقول : ﴿ مَنْ غُلاَمُ زَيدٍ ﴾ ﴾ وكذلك في الرفع والجر .

<sup>(</sup>١) يقصد أن ومن ، يجوز أن تبكون هي الحبر مقدماً ، كما جاز أن تبكون مبتدأ .

### التَّأَ نِيثِ

علاَمَـــهُ التَّأَ نِيثِ تَامَ أَوْ أَلِفْ ، وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا التَّا : كَالْـكَتِفِ (') وَيُمْرَفُ التَّقْدِيرُ : بِالضَّمِيرِ ، وَبحُوْهِ ، كَالرَّدُ فِي التَّصْغِــيرِ ('')

أصلُ الاسمِ أَن يَكُونَ مَذَكُراً ، والتأنيثُ فَرْعٌ عن التذكير ، ولكون التذكير هو الأصل الثنَّفْقَى الاسمُ للذكّرُ عن علامة تدلُّ على التذكير ، ولسكون التأنيث فَرْعاً عن التذكير افْتَقَرَ إلى علامة تدلُّ عليه — وهي : التاء ، والألف للقصورة ، أو المدودة — والتاء أكثر في الاستعال من الألف ، ولذلك قُدِّرت في بعض الأسماء المحدودة — والتاء أكثر في الاستعال من الألف ، ولذلك قُدِّرت في بعض الأسماء المحيِّن وكتف .

ويُسْتَدَلُ على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة : بَمَوْدِ الصّمير إليه مؤنثًا ، نحو : ﴿ الكَتَفَ نَهَشْتُهَا ، والدين كَصَلْتُهَا ﴾ وبما أشبه ذلك كو صُفهِ بالمؤنث نحو : ﴿ أَكَلْتُ كَتِفًا مَشُو اللهُ ﴾ وكرد التاء إليه في التصغير : كَكُتَيْفَةٍ ، وَيُدَايَة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) د علامة ، مبتدأ ، وعلامة مضاف و د التأنيث ، مضاف إليه د تا ، خبر المبتدأ د أو ، عاطفة و ألف ، معطوف على تا ، د وفى أسام ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، وما بعدما جار وبجرور متعلق بقدروا الآتى د قدروا ، فعل وفاعل د التا ، قصر للضرورة : مفعول به لقدروا د كالكتف ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كالكتف ،

<sup>(</sup>٧) د ويعرف ، فعل مصارع مبنى للجهول والتقدير، نا ثب فاعل يعرف وبالصمير، جار وبجرور متعلق بقوله يعرف و ونحوه ، الواو عاطفة ، نحو : معطوف على الصمير ، ونحو مصاف ، وضمير الغيبة العائد إلى الصمير مصاف إليه وكالرد ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدا محذوف ، أى : وذلك كائن كالرد ، في التصغير ، جار وبجرور متعلق بالرد .

وَلاَ تَلِي فَارِقَةً فَمُــولاً أَصْلاً ، وَلاَ الفِمَالَ والفِمِيلاً (') كَذَالَةً مِنْ ذِى فَشُذُوذٌ فِيهِ (') كَذَالَةً مِنْ قَصْدُوذٌ فِيهِ (') وَمَا تَلِيهِ أَلَيْهِ الْفَرَقِ مِنْ ذِى فَشُذُوذٌ فِيهِ ('') وَمِنْ تَلِيهِ أَنْ مَوْصُوفَهُ عَالِباً التَّــا تَمَنَيعٍ (''') وَمِنْ تَلِيعً أَنْ مَوْصُوفَهُ عَالِباً التَّــا تَمَنَيعٍ (''')

قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنَّثُ عن المذكر ، وأكثرُ ما يكون ذلك في المسماء التي ما يكون ذلك في الصفات :كقائم وقائمة ، وقاعد وقاعدة ، ويَقِلُ ذلك في الأسماء التي ليست بصفات :كرجل ورّجُلَةٍ ، وإنسان وإنسانة ، وامري وامرأة .

<sup>(</sup>۱) دولاً ، الواو عاطفة ، أو للاستشاف ، ولا : حرف ننى د تلى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هي بعود إلى ناء التأنيث ، فارقة ، حال من الضمير المستثر في تلى ، فعولاً ، مغمول به لتلى ، أصلاً ، حال من فعولاً ، ولا ، الواو عاطفة ، ولا : نافية ، المفعال ، والمفعيلا ، معطوفان على قوله ، فمولاً ،

<sup>(</sup>۲) دكذاك ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، مفعل ، مبتدآ مؤخر وما ، الواو للمطف أو استثنافية ، ما : اسم موصول مبتدآ ، تليه ، تلي : فعل مضارع ، والهاء مفعول به لنلي د نا ، قصر للضرورة : فاعل تلي ، ونا مضاف و ، الفرق ، مضاف إليه ، والجملة من الفعل الذي هو تلي وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة ما الموصولة الواقعة مبتدآ ، فشذوذ ، الفاء زائدة ، وشذوذ : مبتدأ ثان ، فيه ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الثاني ، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول ، ووقعت الفاء فيه لشبه الموصول بالشرط .

<sup>(</sup>٣) . ومن فعيل ، جاد ومجرور متعلق بقوله ، تمتنع ، الآتي في آخر البيت وكفتيل ، جاد ومجرود متعلق بمحذوف حال من فعيل ، إن ، شرطية ، تبع ، فعل ماض ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعيل «موصوف» موصوف : مفعول به لتبع ، وموصوف معناف والهاء مصاف إليه «غالباً ، حال من الضمير المسترفى تبع «التا ، قصر للصرورة : مبتدأ ، تمتنع ، فعل مصارع ، وفاعله ضمير مسترفيه جوازا تقديره هي يعود إلى التا ، والجلة من تمتنع وفاعله المسترفيه في على رفع خبر المبتدأ ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه جملة المبتدأ والحبر .

وأشار بقوله : « ولا تلى فارقة فَمُولا — الأبيات » إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هده الثناء ، وهو : ما كأن من الصفات على « فَمُولِ » (١) وكان بمعنى فاعل ، وإليه أشار بقوله : « أصلاً » واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول ، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثرُ من الثانى ، وذلك نحو : « شَكُور ، وصَبُور » بمعنى شاكر وصابر ؛ فيقال للمذكر والمؤنت « صَبُور ، وشَكُور » بلا تاء ، نحو : « هذا رَجُلُ شَكُور » والمراقة صَبُور » .

فإن كان فَمُول بمعنى مفعول فقد تَلْحَقُه التاء فى التأنيث ، نحو : ﴿ رَكُو بَهَ ﴾ — بمعنى مركوبة — .

وكذلك لا تلحق التاء وَصْفاً على ﴿ مِفْعَالَ ﴾ كامرأة مِهْذَار — وهي الكثيرة الْهَذَر ، وهو الهَذَيَانُ — أو على ﴿ مِفْعِيل ﴾ كامرأة مِمْطير — من ﴿ عَطِرَتِ المرأة ﴾ إذا استعملَتِ الطيبَ — أو على ﴿ مِفْتَل ﴾ كَيْفَشَم ، وهو : الذي لا يَثْنيه شيء عما يربده ويهواه من شجاعته .

وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يُقاس عليه ، تحو: ﴿ عَدُو وَعَدُوتَهُ ، ومِيقَانَ ومِيقَانَة ، ومِيسْكِينَ ومِيسْكِينَة ﴾ .

وأما ﴿ فَمِيلِ ﴾ فإما أن يكون بمعنى فاعــل ، أو بمعنى مفعول ؛ فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء فى التأنيث ، نحــو : ﴿ رَجُلْ كَرِيمٌ ، وامْرَأَةٌ كَرِيمٌ ﴾ وقد خُذِفت منه قليلا ، قال الله تمــالى : ( مَنْ يُحْـِيى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ) ، وقال الله تمالى : ( إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) ، وإن كان بمعنى

<sup>(</sup>۱) بهذا استدل على أن و بغيا ، فى قوله تعالى : (ولم أك بعيا) وفى قوله سبحانه : (وما كانت أمك بغيا) على زنة فعول لافعيل ؛ إذ لوكانت على فعيل لوجب تأنيثها فيقال وبغية ، فى الموضعين ؛ لانها بمعنى فاعل ، والأصل و بغويا ، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياه وأدغمت الياه فى الياء ؛ فصاركا ترى .

مفعول — وإليه أشار بقوله : ﴿ كَفَتِيل ﴾ — فإما أن يستعمل استعالَ الأسماء أوْلا ؛ فإن اسْتَمْمِلَ استعالَ الأسماء — أي : لم يتبع موصوفَهُ — لحقته التاء ، أو لا ؛ فإن استعالَ السبع ، وأَلَيْلَةٌ ﴾ أي : مذبوحة ومنطوحة وما كولة السبع ، وإن لم يستعمل استعال الأسماء — أي : بأن يتبع موصوفَهُ — حُدِفت منه التاء غالباً ، نحو : « مررت بامرأة جَرِيح ، وبعين كَحِيل ، أي : مجروحة ومكعولة ، وقد تَلْحَقُهُ التاء قليلا ، نحو : « خَصْلَة ذَمِينَة ، أي : مذمومة ، و « فَصْلَة جَمِيدة ، أي : مخمودة .

\* \* \*

وَأَلِفُ النَّأْ بِيثِ : ذَاتُ قَصْرِ ، وَذَاتُ مَدَ ، نَحُوُ أَنْ فَى الْغُرِّ (') وَأَلِفُ النَّا بِيْدِيهِ وَزُنُ ، أَرَبَى ، وَالطُّولَ ('') وَأَلِا شَيْهَارُ فِي مَبَانِي الأُولَى ' يُبْدِيهِ وَزُنُ ، أَرْبَى ، وَالطُّولَى ('') وَمَرَطَى ، وَوَزْنُ ، فَعْلَى ، جَمْعًا أَوْ مَصْدَرًا ، أَوْ صِغَةً : كَشَبْتَى ('')

<sup>(</sup>۱) و ألف ، مبتدأ ، وألف مضاف وو التأنيث ، مضاف إليه و ذات ، خبر المبتدأ ، وذات مضاف و و قصر ، مضاف إليه و وذات ، معطوف على و ذات ، السابق ، وذات مضاف و و مد ، مضاف إليه و نحو ، خبر مبتدأ محذوف : أى وذلك نحو ، ونحو مضاف و و أنثى ، مضاف إليه ، وأنثى مضاف ، و و الغر ، مضاف إليه ، وأنثى الغر هى الغراء بألف تأنيث عدودة .

<sup>(</sup>۲) و والاشتهار ، مبتدأ و فى مبانى ، جار وبجرور متعلق بالاشتهار ، ومبانى مضاف و والاولى ، مضاف إليه و ببديه ، يبدى : فعل مضارع ، وضمير الغائب العائد إلى المبتدأ مفعول به ليبدى ووزن مضاف ، و وأربى ، مضاف إليه ، و والطولى ، معطوف على أربى ، وجملة الفعل الذى هو يبدى - وفاعله ومفعوله فى محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>٣) , ومرطى ، معطوف على دأربى ، فى البيت السابق , ووزن ، معطوف على ، وزن ، فى البيت السابق أيضاً ، ووزن مضاف و دفعلى ، مضاف إليه , جماً ، \_\_\_

وَكَحُبَارَى ، سُمَّهٰى ، سِبَطْرَى ، ذِكْرَى ، وَحِثِّينَى ، مَعَ السُّكُفُرَّى () وَحِثِّينَى ، مَعَ السُّكُفُرَّى () كَذَاكَ خُلَيْظَى ، مَعَ الشُّقَارَى ، وَأَعْزُ لِنَسِيْدِ هَذِهِ اسْتِينْدَارَا ()

قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين ؛ أحدها : المقصورة ، كُحُبْلَى وسَـَكُرَى ، والثانى : الممدودة ، كَحُبْلَى وسَـُكُرَى ، والثانى : الممدودة ، كَحَبْرَاء وغَرَّاء ، ولكل منهما أوزان تُعْرَفُ بها .

فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة ، وأوزان نادرة .

فَن المشهورة: فُعَلَى ، نحو: أَرَبَى — للداهية ، وشُمَنَى — لموضع.

ومنها : أَفْلَى ، انْمَا كَبُهْمْى -- لنبت ، أو صفة كَحُبْلَى ، والطُّولَىٰ ، أو مصدراً كرُّجْمَى .

ومنها: فَعَلَىٰ ، اسْمًا كَبَرَدَى - لنهر [بدمشق] ، أو مصدراً كمرَطَى - لَهُر اللهِ مِن العَدُو ، أو صفة كَيَدَى ، يقال: حمارٌ حَيَدَى ، أى : يَحِيدُ عن ظِلّهِ لنَشَاطِهِ .

<sup>...</sup> حال من فعلى و أو مصدراً أو صفة ، معطوفان على الحال وكشبعى ، جاد ومجرود متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف : أى وذلك كائن كشبعى .

<sup>(</sup>۱) د وكجارى، الواو عاطفة ، كجارى : جار وبجرور معطوف على دكشبعى، في البيت السابق و سمهى ، سيطرى ، ذكرى ، وحثيثى ، معطوفات على حبارى بعاطف مقدر فيها عدا الاخير د مع ، ظرف متعلق بمحذوف حال من المتقدمات ، ومع مصاف و د الكفرى، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۲) د كذاك ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، والسكاف حرف خطاب دخليطي ، مبتدأ مؤخر د مع ، ظرف متعلق بمحذوف حال من خليطي ، ومع مضاف و د الشقارى ، مضاف إليه د واعز ، الواو عاطفة ، واعز : فعل أم مبنى على حذف الواو ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د لفير ، جار وجمرود متعلق باعز ، وغير مضاف واسم الإشارة فى قوله دهذه ، مضاف إليه د استنداوا ، مفعول به لاعز .

قال الجوهماي : ولم يجيء في نُعُوتِ المذكِّر شيء على غيره .

ومنها : فَعْلَىٰ ، جَعَاً ، كَصَرْعَى جَمِعَ صريعٍ ، أَوْ مَصْدَرًا كَدَّعُوكَى ، أَوْ صَفَةً كَشَيْعَى وَكَسْلَىٰ .

ومنها : فُعَالَى ،كُعُبَارَى لطائر ، ويقع على الذكر والأنثى .

ومنها: أُفَّلَىٰ ، كُنَّمَا لِمَاطل .

ومنها: فِعَلَىٰ ، كَسِبَطْرِى ، لَضَرْبٍ من المشي (١) .

ومنها: فِعْلَى ، مصدراً كَذِكْرَى ، أو جمعاً كظِرْ بَى جمع ظَرِبَانِ ، وهى و دُوَيْبُ كَالْمُرة منتنة الربح ، تزعم العرب أنها تَفْسُو فى ثوب أحدهم إذا صادَها ، فلا تذهب رائحته حتى يَبْلَى الثوبُ ، وكحيضًلى جمع حَجَل ؛ وليس فى الجموع ما هو على [وزن] فِعْلَىٰ غيرها .

ومنها: فِعُبَلَىٰ ،كَنِيِّينَى ، بمعنى اَلْحُثِّ<sup>(٢)</sup>.

ومنها : فُعُلِّى ، نحو كُفُر"ى — لِوِعَاء الطَّلْم .

ومنها: فُعَّيْلَىٰ ، نحو خُلَيْظَى — للاختلاط ، ويقال : وَفَمُوا فِي خُلَيْظَى ، أَي : اخْتَلَطَ عليهم أَمْرُ كُمْ .

ومنها: فقَّالَىٰ ، نحو شُقَّارَى — لنبتِ .

(۱) سبطری: ضرب من المشی فیه تبختر ، ونظیره د دفقی ، بکسر الدال وفتح الفاء
 وتشدید القاف مفتوحة ـ وهو ضرب من المشی فیه إسراع و تدفق .

 لِمَدُّهَا : فَمُسَلَمَه ، أَفْعِلاَه — مُثَلَّتَ الْمَيْنِ — وَفَعْلَلاَهِ '' ثُمَّ فِعَالاً ، مَغْمُولاً '' مُثَلِّقَ ، فِعْلِياً ، مَغْمُولاً '' وَفَاعِلاَه ، فِعْلِياً ، مَغْمُولاً '' وَمُطْلَقَ الْمَيْنِ فَعَالاً ، وَكَذَا مُطْلَقَ فَاء فَعَسَلاَهِ أُخِسَدَا '' وَكُذَا مُطْلَقَ فَاء فَعَسَلاَهِ أُخِسَدَا '' لألف التأنيث المدودة أوزان كثيرة ، نَبَّه المصنف على بعضها .

<sup>(</sup>۱) دلمدها ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ومد مضاف وضمير المؤنثة العائد على ألف التأليث مضاف إليه وفعلاء ، مبتدأ مؤخر وأفعلاء ، معطوف على فعلاء بعاطف مقدر ومثلث ، حال من أفعلاء ، ومثلث مضاف و والعين ، معناف إليه و وفعللاء ، معطوف فعلاء .

<sup>(</sup>۲) دثم فمالا ، فعللا ، فاعولا ، وفاعلاء ، فعليا ، مفعولا ، كامن معطوفات على فعلاء فى البيت السابق بعاطف مقدر فى أكثرهن ، وقد قصر أكثرهن المضرورة ارتكاناً على فهم القارىء من قوله دلمدها ، فى البيت السابق .

<sup>(</sup>٣) د ومطلق ، حال تقدم على صاحبه وهو قوله د فعالا ، الآتى ، ومطلق مضاف و د العين ، مضاف إليه د فعالا ، قسر المضرورة أيضاً : معطوف على الاوزان السابقة د كذا » جار ومجرور متعلق بأخذ الآتى فى آخر البيت د مطلق ، حال تقدم على صاحبه وهو قوله : د فعلام ، الآتى ــ ومطلق مضاف و د فاه » مضاف إليه د فعلام ، مبتدأ د أخذا ، أخذ : فعل ماض مبنى للمجهول ، والآلف للإطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مسترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فعلاء ، والجملة من أخذ ونائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خور المبتدأ . .

ومنها: أفْعلِاء — مثلت العين — نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع: أَرْبُهَاء — بضم الباء وفتحها وكسرها.

ومنها : فَعْلَلَاء ، نحو عَقْرَ بَاء — لأنثى العقارب .

ومنها: فِمَالاًء، نحو قِصَاصًاء – للقِصَاصِ .

ومنها: كُعْلُلاًء، كَقُرْ فُصَاء.

ومنها : فَاعُولاً ، كَمَاشُورَا . .

ومنها : فَأَعِلاَّهُ ، كَفَاصِعاء – لجحر من جِحَرَ قِ البَّرْبُوع .

ومنها : فِعْلِياً ، نحو : كِبْرِياً ، وهي القطَّمَة .

ومنها : مَفْعُولاً ، بحو : مَشْيُوخاً ، جمع شَيْحٍ .

ومنها: فَمَالاً م -- مطلق العين ، أى : مضمومها ، ومفتوحها ، ومكسورها -- في : دَبُوقاً -- للعذرة ، و بَرَ اسّاء ، لُغة فى البَرْ نَسَاء ، وهم الناس ، وقال ابن السّلَميّت : يقال : ما أدرى أى البَرْ نَسَاء هو ، أى : أَىُّ الناس هو ، وكَثِيرَاء .

ومنها: فَعَلاَء – مطلق الفاء ، أى : مضمومها ، ومفتوحها ، ومكسورها – نحو : خُيلاًء – للعكبر ، وجَنفاًء – اسم مكان ، وسِيَرَاء – لِبُرْدٍ فيه خُطُوطُ صُغْر .

### المُقْصُورُ وَالْمُدُودُ

إِذَا ٱسْمُ ٱسْتَوْ جَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفُ فَتَحَا ، وَكَانَ ذَا نَظِير كَالْأَسَفُ (١) فَلِنَظِيرِ مِ الْمُسَدِ مِنْ قَبْلِ الطَّرِفِ ثَبُوتُ قَصْرٍ بِقِياسٍ ظَلَقِيرٍ (٢) فَلِنَظِيرِ مِ الْمُسَدِ وَ فَعْلَةً ، نَحُو الدُّمَ (١) كَفِعْلِ وَفُعْلَةً ، نَحُو الدُّمَ (١) كَفِعْلِ وَفُعْلَةً ، نَحُو الدُّمَ (١) المُقصور : هو الاسم الذي حَرْفُ إعرابه ألفُ لازمة .

(۱) « إذًا » ظرف تضمن معنى الشرط « اسم » فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده والتجلة من الفعل المقدر وفاعله المذكور فى علل جر بإضافة إذا إليها . « استوجب » فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم ، والحلة من استوجب المذكور وفاعله المستتر فيه لا محل لها مفسرة « من قبل » جار وبجرور متعلق باستوجب ، وقبل مضاف و« الطرف ، مضاف إليه « فتحا ، مفعول به لاستوجب « وكان ، غمل ماض باقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم « ذا » خبر كان منصوب بالآلف نيابة عن الفتحة ، وذا مضاف و « نظير » مضاف إليه «كالاسف » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كالاسف .

- (٧) و فلنظيره ، الفاء داخلة على جواب إذا الواقعة في البيت السابق ، لنظير : جار ويجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم ، ونظير مضاف والهاء مضاف إليه ، الممل ، نست لنظير ، والمعل مضاف و « الآخر ، مضاف إليه ، من إضافة اسم المفعول إلى قائب فاعله « ثبوت » مبتدأ مؤخر ، وثبوت مضاف و «قصر، مضاف إليه ، والجلة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب جواب إذا في البيت السابق ، بقياس ، جار ومجرور متعلق بثبوت « ظاهر ، نمت لقياس .
- (۲) دكفعل، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: وذلك كائن كفعل و وفعل، معطوف على المجرور فى كفعل و فى جمع، جار وبجرور متعلق بمحذوف حال منفعل وفعل، وجمع مضاف و و ما ، اسم موصول: مضاف إليه وكفعلة ، جار وبجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول و وفعلة ، معطوف على المجرور فى كفعلة ونحو، خبر مبتدأ محذوف : أى وذلك نحو، ونحو مضاف و و الدى ، معناف إليه

غرج بالأسم : الفعلُ ، نحو يَرْ ضَى ، وبحرف إعرابه : المبنى ، نحو إذا ، وبلازمة: المُثَنَّى ، نحو الزيدان ؛ فإن ألقه تنقلب ياء في الجر والنصب .

والقصور على قسمين : قياسي ، وسماعي .

فالقياسيُّ : كل اسم معتل له نظير من الصحيح ، مُلْنَزَم فتحُ ما قبل آخِرهِ ، وذلك : كصدر الفعل اللازم الذي على [ وزن ] فيل ؛ فإنه يكون فَعَلاً ، بفتح الفاء والدين ، نحو : أسف أسفا ، فإذا كان معتلا وجب قصرُهُ ، نحسو : جَوي جَوي [ لأن نظيره من الصحيح الآخر مُلْنَزَم فتحُ ما قبسل آخره] ونحو : فِعَل في جمع فِعلة بكسر الفاء ، وفعسل في جمع فيلة بضم الفاء ، نحو : مِرسى جمع مِرسيّة ، ومُدّى جمع مُدْ ية ، فإن نظيرها من الصحيح قرّب وقرّب جمع قرْبة وقرْبة ؛ لأن جمع فِملة بكسر الأول وفتح الثاني ، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل ، بكسر الأول وفتح الثاني ، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل ، بضم الأول وفتح الثاني .

والدُّى : جمع دُمْيَة ، وهي الصُّورة من العاج و بحوه .

\* \* \*

وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ أَلِفٌ فَاللَّهُ فِي نَظِيرِهِ حَثْمًا عُرِفٍ (١)

(۱) دما ، اسم موصول : مبتدأ أول د استحق ، فعل ماض ، وفاعله مستر ضمير فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة الواقعة مبتدأ وقبل ، ظرف متعلق باستحق وقبل مضاف و ، آخر ، مضاف إليه ، ألف ، مفعول به لاستحق ، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ، والجملة من الفعل — الذي هو استحق — وفاعله المستر فيه ومفعوله لا محل لها صلة الموصول و فالمد ، الفاء زائدة ، والمد : مبتدأ ثان و في نظيره ، الجار والمجرور متعلق بقوله : وعرف الآتي ، ونظير مضاف والهاء ضمير الغائب العائد إلى الذي استحق قبل آخره ألفاً مضاف إليه و حتما ، حال من الضمير المستر في عرف الآتي وعرف ، فعل ماض مبني للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المد ، والجملة من عرف ونائب فاعله المستر فيه غير المبتدأ الثاني ، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الثاني ، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الآول ، ودخلت الفاء فيه — وذلك في قوله و فالمد ، — اشبه الموصول بالشرط .

كَمْدَرِ الْفِمْـــلِ الَّذِي قَدْ بُدِيًا بِهَمْزِ وَصْــلِ : كَارْعَوَى وَكَارْ تَأْى (١)

ولما فَرَغَ من المقصور شَمرَعَ فى الممدود ، وهو : الاسم الذى [ فى ] آخره همزة تَلِي أَلْفًا زَائدة ، نحو خَرَاء ، وكِساء ، ورداء .

غرج بالاسم الفعلُ نحو ﴿ يَشَاءَ ﴾ ، وبقوله : ﴿ تَلِي أَلْفًا زَائْدَةَ ﴾ ما كان في آخره همزة تَلِي أَلْفًا غيرَ زَائْدَةٍ ، كَاء ، وآءَ جَمْعَ آءةٍ ، وهو شَجَر .

والمدود أيضاً كالمقصور : قياسي ، وسماعي .

قاتل قتالاً . تحو والى ولاه ، وعادى عداء .

فانقياسى: كلُّ معتل له نظير من الصحيح الآخر ، مُثَنَزَم زيادةُ ألف قبل آخرهِ ، وذلك كمصدر ما أولُه همزةُ وصل ، نحو : أرْعَوَى أرْعِوَا ، وَأَرْ تَأَى أَرْتِثَاء ، واسْتَقْصَى اسْتِقْصَاء ؛ فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا ، واقتدر اقتداراً ، واستخرج استخراجا ، وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وَزْنِ أَفْعَلَ ، نحو : أعظى إعْطَاء ؛ فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما(٢).

. . .

(۱) و کصدر ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، والتقدير : وذلك کائن کصدر \_ إلخ ، و مصدر مضاف و و الفعل ، مضاف إليه و الذی ، اسم موصول : نعت الفعل و قد ، حرف تحقیق و بدتا ، بدی و : فعل ماض مبنی المجهول ، و تاکب فاعله ضمیر مستر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الذی ، والالف للإطلاق ، والجملة من بدی و تاکب فاعله المستر فیه لا محل لها صلة و بهمز ، جار و بجرور متعلق بقوله بدی السابق ، و همز مضاف ، و و وصل ، مضاف إليه و کارعوی ، جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ معذوف ، و تقدیر السکلام : و ذاک کائن کارعوی و وکار تأی ، معطوف علی کارعوی . و تغاه و مماد ذاک مصدر الفعل الذی علی مثال تصر ینصر إذا کان دالا علی صوت کرغاه و تغاه و محاه و حداه ، أو کان دالا علی حاه مثل مشاه ، و مصدر الفعل الذی علی مثال

وَالْمَادِمُ النَّفِائِرِ ذَا قَصْرِ وَذَا مَدَّ ، بِنَقْلِ : كَأَلِمُهُمَا ، وَكَأَلِمُلَا اللَّهُ اللَّهُ ال

وضابطهما : أنَّ ما ليس له نظير اطَّرَد فتحُ ما قبلَ آخرِهِ فَقَصْرُهُ موقوفُ على السماع ، وما ليس له نظير اطَّرَد زيادَةُ ألف قبل آخره فدُّهُ مقصور على السماع .

فَن الْمُقْصُورِ السَّمَاعِيِّ : الْفَتَى ، واحد الفِتْيَانِ ، والحِيْجَا : التَّمَثْلُ ، والثَّرَى ، الترابُ ، والسَّنَا : الضَّوْءِ .

ومن الممدود السماعي: الْفَتَاء: حَدَاتَةُ السِّنِّ، والسَّنَاء: الشَّمرَف، والثَّرَاء، مَ كثرة المال، والحِذَاء: النَّمْلُ.

#### \* \* \*

وَقَصْرُ ذِى اللَّهُ اضْطِرَ اراً مُجْمَعُ عَلَيْهِ ، وَالْمَكُسُ بِخُلْفٍ بَعْمَ (٢) لا خِلافَ بين البصريين والكوفيين في جواز قَصْرِ الممدود للضرورة .

واختلف فى جواز مد القصور ؟ فذهب البصريون إلى المنع ، وذهب الكوفيون إلى الجواز ، واستدلوا بقوله :

<sup>(</sup>۱) و والعادم ، مبتدأ ، والعادم مضاف و و النظير ، مضاف إليه و ذا ، حال من الصمير المستتر في قوله بنقل الآتي ، وذا مضاف و وقضر ، مضاف إليه و وذا مد ، مركب إضافى معطوف على قوله ذا قصر و بنقل ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ عذوف : أى وذلك كائن كالحجة و وكالحذا ، معطوف على قوله كالحجا .

<sup>(</sup>۲) د وقصر ، مبتدأ ، وقصر مضاف و د ذی ، مضاف إليه ، وذی مضاف و د المد ، مضاف إليه ، وذی مضاف و د المد ، مضاف إليه ، اضطراراً ، مغمول الأجله ، جمع ، خبر المبتدأ ، عليه ، جار وبحرور متعلق بمجمع على أنه نائب فاعل له ، الآنه اسم مفعول د والعكس ، مبتدأ د بخلف ، جار وبحرور متعلق بقوله : د يقع ، الآتى د يقع ، فعل مضارع ، وفاعله صمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى العكس ، والجلة من الفعل ــ الذي هو يقع ــ وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ .

٣٥٣ -- يَا لَكَ مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شِيشَاء كَنْشَبُ فَى الْمَسْمَــلِ وَاللَّهَاءِ فَاللَّهَاءِ فَاللَّهَاءِ ف فَدٌ ﴿ اللَّهَاءِ ﴾ للضرورة ، وهو مقصور .

\* \* \*

٣٥٣ ــ نسب أبو عبيد البكرى في شرح الأمالي هذا البيت إلى أبي المقدام الراجز ، وقال الفراء : هو لأعرابي من أهل البادية ، ولم يسمه .

اللغة: دشيشاء بشينين معجمتين أولاهما مكسورة وبينهما ياء مثناة ، ممعوداً به هو الشيص ، وهو التمر الذي يشتد نواه لانه لم يلقح ، وقال ابن فارس : هو أردأ التمر ، وقال الجوهري : الشيش والشيشاء : لغة في الشيص والشيصاء دينشب أي : يعلق والمسعل بفتحتين بينهما سكون ــ موضع السعال من الحلق د والمهاء بم بفتح اللام وبالمد ، وأصله القصر ــ وهي هنة مطبقة في أقصى سقف الفم .

الإعراب: ويا ، أصله حرف نداه ، وقصد به هنا مجرد التنبيه والله ، جاد وعرور متملق بمحدوف خبر مبتدأ محدوف : أى يا لك شيء ، مثلا د من تمر » بيان اللكاف في الله : أى أنه جار وجرور متعلق بمحدوف حاله من السكاف في الله ، وقيل : إن والله ، جار وجرور متعلق بمحدرف خبر مقدم ، و دمن ، زائدة ، وقيل : إن والله ، مؤخر ، وفيه أعاريب أخر ، ومن شيشاء ، جار وجرور معطوف بالواو على قوله : د من تمر ، وينشب ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى شيشاء ، في المسمل ، جار وجرور متعلق بينشب ، واللهاء ، معطوف على المسمل ،

#### كيفية تثنية المقصور والمدود، وجمعهما تصعيعاً

آخِرَ مَقْصُور تُنَكِّنَى ٱجْعَلُهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ مُو تَقِياً (') كَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ مُو تَقِياً (') كَذَا الَّذِى الْبِياَ أَصْلُهُ ، نَحُو الْفَتَى وَالْجَامِدُ الَّذِى أُمِيلَ كَمَتَى ('') فِي غَيْرٍ ذَا تُقْلَبُ وَاوا الألِف وَأُولُها مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أَلِف ('')

(۱) و آخر ، مفعول لفعل محذوف يفسره قوله و اجعله ، الآتى ، والتقدير : اجعل آخر مقصور ـــ إلخ ، وآخر مضاف و و مقصور ، مضاف إليه و تثنى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة من تثنى وفاعله المستر فيه ، فى محل جر صفة لمقصور ، والرابط بينجلة النعت ومنعوته ضمير منصوب بتثنى محذوف أى تثنيه واجعله ، اجعل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول أول لاجعل و يا ، قصر للضرورة : مفعول ثان لاجعل و إن ، شرطية وكان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مقصور و عن ثلاثة ، جار ومجرور متعلق بقوله مرتقياً الآتى و مرتقياً ، خبركان ، وجواب الشرط محذوف .

(۲) «كذا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، الذى ، اسم موصول : مبتدأ مؤخر ، اليا ، قصر للضرورة : مبتدأ ، أصله ، أصل : خبر المبتدأ ، وأصل مضاف والها ، مضاف إليه ، والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها صلة المرصول ، نحو ، خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك نحو ، ونحو مضاف و ، الفتى ، مضاف إليه ، والجامد ، معطوف على الذى ، السابق ، الذى ، نعت للجامد ، أميل ، فعل ما ض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة لا عل لها صلة ، حكنى ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كتى .

(٣) • فى غير ، جار وبجرور متعلق بقوله : وتقلب ، الآتى ، وغير مضاف ، و د ذا ، اسم إشارة : مضاف إليه و نقلب ، فعل مضارع مبنى للجهول و واوا ، مفعول ثان لتقلب و الآلف ، نائب فاعل لتقلب ، وهو مفعوله الآول و وأولها ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، أول : فعل أمر ، مبنى على حذف الياء ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لآول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لآول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لآول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لاول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لاول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لاول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لاول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لاول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول لاول و ما ، اسم موصول : مفعول فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مفعول أول الأول و ما ، اسم موصول : مفعول أول و ما ، اسم و مله و منه و م

الاسم المتمكنُ إِنْ كان صحيحَ الآخِرِ ، أو كان منقوصاً ، لِحَقَّتُهُ علامَهُ التثنيةِ مِن غير تغيير ؛ فتقولُ في « رَجُلِ ، وجارية ، وقاضٍ » : « رَجُلاَنِ ، وَجَارِ يَتَانِ ، وَقَاضِيانِ » .

و إن كان مقصوراً فلا بُدًّ من تغييره ِ ، على ما نذكره الآن .

و إن كانِ ممدوداً فسيأتى حكمه .

فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعداً قلبت ياء ؛ فتقسول في « مَنْهَى » : « مَنْهَى » : « مَنْهَى » : « مَنْتَقْصَيَانِ » و إن كانت ثالثة الله الله من الياء — كفَتَى وَرَحَى — قلبت أيضاً ياء ؛ فتقول : « فَتَيَانِ ، وَرَحَيَانِ » ، وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت ؛ فتقول في « مَتَى » علماً : « مَتَيان » وَكذا إذا كانت ثالثة بدلا من واو — كمصاً وَقَفاً — قلبت واواً ؛ فتقول : « عَصَوانِ ، وَقَفَولَ : » ، وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصلِ ولم تُمَل ، كإلى عَلماً ؛ فتقول : « إَوَانِ » ، وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصلِ ولم تُمَل ، كإلى عَلماً ؛ فتقول : « إَوَانِ » ، وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصلِ ولم تُمَل ، كإلى عَلماً ؛

فالحاصلُ : أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضم :

الأول: إذا كانت را بِعَةً فصاعداً .

الثاني : إذا كانت ثالثة ً بدلا من ياء .

الثالث: إذا كانت [ ثالثة ] مجمولَةَ الأصلِ وأميلَتْ .

<sup>=</sup> ثان لاول وكان ، فعل ماض ناقص ، واسمه صمير مسعر هيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة و قبل ، ظرف مبنى على الضم فى محل نصب متعلق بقوله : و آلف ، الآلى و قد ، حرف تحقيق و ألف ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى اسم كان ، والجلة من ألف ونائب فاعله المستتر فيه فى محل نصب خبر كان ، والجلة من كان واسمه وخبره لا محل لها صلة الموصول .

وتقلب واواً في موضعين :

الأول: إذَا كانت ثالثه ّ بدلا من الوالو .

الثانى: إذا كانت ثالثةً مجهولةً الأصل ولم تُتَمَلُّ .

وأشار بقوله: « وأولِها ما كان قَبْسُلُ قِد أَلَفَ » إلى أنه إذا نُحِلَ هذا الْعَمَلُ اللهَ كُور في للقصور — أعنى قلب الألف ياء أو واواً — لحقتها علامَةُ التئنية ، التي سبق ذكرُها أولَ الكتابِ ، وهي الألف والنون المكسورة رفعاً ، والياء المنتوح ما قبلها والنون المكسورة جراً ونصباً .

\* \* \*

وَمَا كَمُسَحْــرَاء بِوَاو أَثَلَيا وَنَعُو عِلْبَاء كِسَاء وَحَيَا<sup>(١)</sup> بِوَاوِ أَوْ هُوْ ، وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلِ قُصِرُ<sup>(٢)</sup>

(۱) د ما ، اسم موصول : مبتدأ وكصحراء ، جار رجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول دبواو ، جار وجرور متعلق بقوله ثنى الآنى و ثنیا ، ثنی : فعل ماض مبنی للجهول . والالف للإطلاق ، و تائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يدر د إلى ما المرصولة الواقعة مبتدأ ، والجملة من ثنى و تائب فاعله المستر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ ، ونحو ، الواو حرف عطف أو للاستثناف ، نحو : مبتدأ ، ونحو مضاف و ، علماء ، مضاف إليه وكساء ، وحيا ، معطوفان على علياء بعاطف مقدر فى الأول ، وقد قصر الثانى للضرورة ، وكساء ، وحيا ، معطوفان على علياء بعاطف مقدر فى الأول ، وقد قصر الثانى للضرورة ، السابق ـــ وأو ، عار وجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ــ وهو قوله : دنحو ، فى الديت السابق ــ وأو ، عاطفة وهمن معطوف على واو و وغير ، مفعول تقدم على عامله ـــ وهو ما ، اسم موصول : مضاف إليه و ذكر ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مسترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مالموصولة ، والجلة من ذكر ونائب فاعله المستر فيه لا محل لها صلة و صحح ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، ومناء ، مبتدأ و شذ ، فعل ماض ، وفيه ضمير مستر جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة هو فاعل ، والجلة لا محل لها حالها الموصولة و فاعل ، والجلة لا محل لها حالها .

لما فَرَغَ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شَرَعَ في ذكر كيفية تثنية المهدود .

والممدود : إما أن تكون همزته بَدَلاً من ألف التأنيث ، أو للإلحاق ، أو يدلاً من أصل ، أو أصْلاً .

فإن كانت بدلا من ألف التأنيث ؛ فالمشهورُ قَلْبُهَا وَاواً ؛ فنقول في : « تَعُرَّاء ، وَحَمْرًاء ، وَحَمْرًاوانِ » . وَحَمْرًاوَانِ » .

وإن كانت للالحاق ، كمِلْبَاء ، أو بدلا من أصل ، نحو : «كِسَاء ، وحَيَّاء » ( ) جاز فيها وجهان ؛ أحدها : قلبها واواً ؛ فتقول : « عِلْبَاوَانِ ، وكِسَاوَانِ ، وحَيَّاوَانِ » وكَسَاءَانِ ، وحَيَّاوَانِ » وحَيَّاوَانِ » والثانى : إبقاء الممزة من غير تغيير ؛ فتقول : « عِلْبَاءانِ » وكِسَاءانِ ، وحَيَّاوَانِ » والقلبُ في المُدْحقة أولى من إبقاء الممزة ، وإبقاء الممزة المبدلة من أصل أون من قلبها واواً .

و إن كانت الهمزة الممدودة أصلاً وجب إبقاؤها ؛ فتقول في «قُرَّاء ، وَوُضَّاء» (٢٠): « قُرَّاءان ، ووُضّاءان » .

<sup>—</sup> صلة « على نقل » جار وبجرور متعلق بقوله «قصر » الآتى « قصر » فعل ماض مبنى للجهول ، و نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة الواقعة مبتدأ ، والجلة من قصر و نائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۱) أصل كساء كساو ؛ بدليل قولك ؛ «كسوت فلاناً كسوة ، فوقعت الواو فه كساء إثر ألف زائدة فقلبت همزة ، وأصل حياء حياى ، بدليل قولك ؛ «حييت ، وقولك: «حيي فلان يميا » و «حى ، فوقعت ياء حياى إثر ألف زائدة فقلبت همزة ؛ فكل من الواو والياء إذا وقعت إثر ألف زائدة قلبت همزة ، سواء أكانت متطرفة كا هنا ، أم كانت في وسط الكلمة كما في «صائم ، وقائم ، وقائل ، من القول ، وكما في « بائيم ، وصائر ، وقائل يمن القيلولة ،

<sup>(</sup>۲) قراء ــ بعنم القاف وتشديد الراء ــ وصف من القرامة ، تقول : =

وأشار بقوله: « وما شَذَ عَلَى نقل تُصِر » إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر ، اقتصر فيه على السماع ، كقولهم فى « الخُوْزُلَك » « الخُوْزُلَكَانِ » وقولهم فى : « خَمْرَاء » : « خَمْرَايانِ » والقياسُ « الخُوْزُلَكَانِ » وقولهم فى : « خَمْرَاء » : « خَمْرَايانِ » والقياسُ « خَمْرَاوَانِ » .

\* \* \*

وَأَخْذُفْ مِنَ الْمُقْصُورِ فِي جَمْعٍ عَلَى حَدِدٌ الْمُثَنِّى مَا يِهِ تَكَمَّلًا (') وَالْفَعْحَ أَبْقِ مُشْعِراً عِمَا حُذِف وَإِنْ جَمَّمْقَدُ لَهُ بِتَاء وَأَلِف ('') فَالْمَافِ أَفْلِبْ فَلْبَهَا فِي التَّنْفِيدُ وَتَاء ذِي التَّا أَلْزِمَنَ تَنْحِيَهُ (''') فَالْمِلْفَ أَقْلِبْ فَلْبَهَا فِي التَّنْفِيدُ وَتَاء ذِي التَّا أَلْزِمَنَ تَنْحِيَهُ (''')

= درجل قراء ،: أى حسن القراءة ، و دوضاء ، بضم الواو وتشديد الضاد ــ وصف
 من الوضاءة وهى حسن الوجه .

- (۱) داحذف، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و من المقصور ، في جمع ، جاران ومجروران متعلقان باحذف و على حد ، جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لجمع ، وحد مضاف و و المثنى ، مضاف إليه و ما ، اسم موصول : مفعول به لاحذف و به ، جار ومجرور متعلق بقوله : تكلا الآتى و تكلا ، تكمل : فعل ماض ، والألف للإطلاق ، والفاعل ضبير مستر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى ما ، والجلة من تمكل وفاعله المستر فيه لامحل لها صلة الموصوا
- (۲) و والفتح ، مفعول مقدم على عامله وهو قوله : وأبق ، الآتى وأبق ، فعل أمر ، مبنى على حذف الياء ، وقاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و مشعراً ، حال من الفتح ، أو من الصمير المستر في أبق و بما ، جار وبجرور متعلق بمشعر و حذف ، فعل ماض منى للمجهول ، ونائب الفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة المجرورة محلا بالباء ، والجلة من حذف ونائب فاعله المستر فيه لا محل لها صلة ما الموصولة المجرورة محلا بالباء ، والجلة من حذف ونائب فاعله المستر فيه لا محل لها صلة ما المجرورة محلا بالباء ، وإن شرطية وجمعته ، جمع : فعل ماض فعل الشرط ، وتاء المخاطب فاعله ، والماء مفعول به و بتاء ، جار وبجرور ، تعلق بجمعت و وألف ، معطوف على ناه . (۲) و فالالف ، الفاء واقعة في جواب الشرط في البيت السابق ، والآلف : \_\_\_\_

إذا رُجِع صَيِحُ الآخِرِ على حَدَّ المثنى — وهو الجمع بالواو والنون — لحقته العلامة من غير تغيير ؛ فتقول في « زيد » : زَيْدُونَ .

وإن ُجِمِعَ المنقوصُ هذا الجمَّ حُذِفَتْ ياؤه ، وضُمَّ ما قبل الواو وكُسِرَ ما قبلِ الياء ؛ فتقول [ في قاض ] : قَاضُونُ ، رفعًا ، وقَاضِينَ ، جرًا ونصبًا .

وإن جُمِعَ الممدودُ هذا الجُمَعَ عُومِلَ معاملَتَهُ في التثنية ؛ فإن كانت الهمزة ، بدلا من أصل ، أو للالحاق -- جاز [ فيه ] وجهان : إبقاء الهمزة ، وإبدالها واواً ؛ فيقال في «كَساء » علماً : «كِساَؤُونَ ، وكِساَوُونَ » ، وكذلك عِلْباً ، وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها ؛ فتقول في « قُرَّاء » : « قُرَّاؤُونَ » .

وأما المقصور — وَهُو الذي ذكره المصنف — فتحذف ألفِهُ إذا نُجِمَ بالواو والنون ، وتبقى الفتحة دالة عليها ؛ فتقول فى مُصْطَفَّى : « مُصْطَفَوْنَ » رفعاً ، و « مُصْطَفَّيْنِ » جرَّا و نصباً ، بفتح الفاء مع الواو والياء ، وإن نُجمِع بألف و تاء قلبت ألفه ، كا تقلب فى التثنية ؛ فتقول فى « حُبْلَى » : « حُبْلَيَات » وفى « فَتَى ، وعَصاً » عَلَى مُونت : « فَتَيَات ، وعَصَوَات » .

= مفعول تقدم على عامله ـ وهو قوله : « اقلب » الآتى ـ « اقلب » فعل أمر ، وفاعله صمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « قلبا » قلب : مفعول مطلق ، وقلب مصاف وها مضاف إليه « في التثنية » جار وبجرور متعلق بقلب ، وجملة اقلب وفاعله ومفعوله في مل جزم جواب الشرط « وتاء » مفعول أول مقدم على عامله ـ وهو قوله « ألزمن » الآتى ـ وتاء مضاف و « ذى » مضاف إليه ، وذى مضاف و « التا ، مضاف إليه «ألزمن » ألزم : فعل أمر ، والنون التوكيد ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « تنجيه » مفعول ثان لالزم .

و إن كان بعد ألف القصور تاء وحب حينيْدٍ حَدْفُهَا ؛ فتقول في « فتاة » : « فَتَيَات » وفي « قَنَاة » : « قَنَوَات » .

\* \* \*

وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثَّلَائِيَّ أَسُمًا أَنَلِ إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ عِمَا شُكِلُ (') إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ عِمَا شُكِلُ (') إِنْ سَاكِنَ الْفَيْنِ مُؤَنَّقًا بَدَا كُفْتَنَمَا بِالنَّسَاءِ أَوْ مُجَرَّدًا (') وَسَكِّنِ النَّالِيَ غَيْرَ الْفَتَحِ أَوْ خَفَفُهُ بِالْفَتَحِ ؛ فَكُلاً قَدْ رَوَوْ ('') وَسَكِّنِ النَّالِيَ غَيْرَ الْفَتَحِ أَوْ خَفَفُهُ بِالْفَتَحِ ؛ فَكُلاً قَدْ رَوَوْ ('')

(۱) والسالم ، مفعول أول تقدم على عامله — وهو قوله : و أنل ، الآنى — والسالم معناف و و العين ، مضاف إليه و الثلاثى ، نعت للسالم و اسما ، حال من الثلاثى و أنل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و إنباع ، مفعول ثان لانل ، وإنباع معناف و و عين ، معناف إليه ، من إضافة المصدر إلى مفعوله الاول وفاء ، فاه : مفعول ثان لا تباع ، وفاء معناف والصمير معناف إليه و بما ، جار وجر ور متعلق بإنباع و شكل ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفاء ، والجملة من شكل ونائب فاعله المستر فيه لاعل لها صلة الموصول المجرور علا بالباء ، والعائد ضمير محذوف مجرور باه أخرى ، ومتى اختلف متعلق الجارين : الذى جر الموصول ، والذى جر العائد . فالحذف شاذ أو قليل على ما تقرر في موضعه .

(۲) د إن ، شرطية و ساكن ، حال من الضمير المستتر في قوله : , بدا ، الآتي ، وساكن مضاف و , المين ، مضاف إليه , مؤنثاً ، حال ثانية , بدا ، فعل ماض ، فعل اشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى السالم المين , عنتما ، حال ثالثة و بالتام ، جاد ومجرور متعلق بمختم ، أو ، عاطفة ، مجردا ، معطوف على قوله : « مختم السابق .

(٣) د يرسكن ، فيل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و التالى ، مفعول به لسكن و غير ، بالنصب مفعول التالى ، أو بالجر مضاف إليه ، وغير مسناف ، و د الفتح ، مضاف إليه و أو ، عاطفة و خففه ، خفف : فعل أمر معطوف على سكن ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والحاء مفعول به و بالفتح ، جار وجرور متطق بخفف و فحكلا ، مفعول مقدم على عامله \_ وهو قوله و ربووا ، الآتى \_ وقد ، حرف تحقيق و ربووا ، قعل ماض وفاعله .

إذا بُعِيعَ الاسمُ الثّلاَئِيَّ ، الصعيحُ الدينِ ، الساكنُهَا ، المؤنث ، المختوم بالناء المجرّدُ عنها ، بألف وتاء ، أُتبِعَتْ عينه فَاءهُ في الحركة مطلقاً ؛ فتقول : في « دَعْدِ » : «دَعْدِ » : «دَعْدَ » : « جَمْنَةَ » : « جَمْنَات » ، وفي « جُمْنَا » ، وفي « جُمْنَات » ، وفي « جُمُنا ، و بُسْرَة » : « جَمُناد ، وكُسْرَة » . « جِمْنَا الله عنه الفاء والدين ، وفي « جِمْنَاد ، وكُسْرَة » . « جِمْنَا الله والدين .

ويجوز فى المين بعد الضبة والكسرة التسكينُ والغتحُ ؛ فتقول: بُجْلاَت ، وَكِشَرَات، وَكِشَرَات، وَكِشَرَات، وَكُشَرَات، وَنْ فَالْتُنْتُ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلْكُونُ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلَالْتُ وَلْكُنْ وَلْكُونُ وَلْكُنْ وَلْكُنْ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلْكُونُ وَلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِي لَعْلُونُ وَلِلْكُونُ وَلْكُونُ وَلْكُونُ وَلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ

واحترز بالثّلاً بيِّ من غيره كجعفر – علم مؤنث ، وبالاسم عن الصفة ، كَضَخْمَة ، وبالصحيح العين من معتلها كجَوْزَة ، وبالساكن العين من محركها ، كَشَجَرَة ؛ فإنه لا إتباع في هذه كلها ؛ بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع ؛ فتقول : « جَعْفَرَات ، وضَخْمَات ، وجَوْزَات ، وشَجَرَات » ، واحْتَرَزَ بالمؤنث من الهذكر كبَدْر ؛ فإنه لا يُجْتَعُ بالألف والتاء .

\* \* \*

وَمَنَعُسُوا إِنْبَاعَ نَحُوْ ذِرْوَهُ وَزُنْبَيَةٍ ، وَشَذَّ كَشُرُ جِرْوَهُ (ا)

يعنى أنه إذا كان المؤنثُ المذكورُ مكسورَ الفاءِ ، وكانت لامــه واواً ؛

فإنه يمتنع فيــه إنباعُ العين ِ للفاء ؛ فلا يقال في « ذِرْوَة » ذِرِوَات – بكسر

<sup>(</sup>۱) ، ومنعوا ، فعل وفاعل ، إتباع ، مفعول به لمنعوا ، وإتباع مضاف و « نحو » مضاف إليه ، وتحو مضاف و « ذروة ، مضاف إليه « وزبية ، معطوف على ذروة «وشذ، فعل ماض «كسر ، فاعل شذ ، وكسر مضاف و « جروة » مضاف إليه .

الفاء والعين — استثقالا للسكسرة قبل الواو ، بل يجب فتحُ العين أو تسكينُهَا ؟ فتقول : ذرِوَات ، أو ذرِّوَات ، وشذ فولُهم « جِرِوات » بكسر الفاء والعين .

وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الغاء مصمومةً واللامُ ياء ، نحو « زُبْيَــة » ؟ فلا تقول « زُبُيَـات » بضم الفاء والعين — استثقالا للضمة قبل الياء ، بل يجب الفتحُ أو التسكينُ ؛ فتقول : « زُبِيَات ، أو زُبْيَات » .

#### \* \* \*

وَنَادِرْ ، أَوْ ذُو اضْطِرَارٍ — غَيْرُ مَا قَدَّمْتُهُ ، أَوْ لِأَنَاسِ ٱنْتَمَى (')
يعنى أنه إذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عُدَّ نادراً ، أو ضروةً ،
أو لُغَةً لقومٍ .

فَالْأُولُ كَقُولُمْ فَى ﴿ جِرِّوَةَ ﴾ : ﴿ جِرِوَاتَ ﴾ بَكْسِرِ الْمَاءِ والعين .

والتانى كقوله :

٣٠٤ – وَ ُحَلْتُ زَفْرَاتِ الصَّحَى فَأَطَقْتُهَا وَمُلِي بِزَفْرَاتِ الْعَشِيِّ بَدَانِ يَدَانِ

فَسَكَن عَيْنِ « زَفْرَات » ضرورة ، والقياسُ فَتَحُمَا إتباعا .

<sup>(</sup>۱) دونادر، خبر مقدم دأو، عاطفة دذو، معطوف على نادر، وذو معناف و داضطراد، مضاف إليه دغير، مبتدأ مؤخر، وغير مضاف و دما، اسم موصول : مضاف إليه دقدمته، فمل وفاعل ومفعول به، والجلة لاعل لها من الإعراب صلة الموصول دأو، عاطفة دلاناس، جار وبجرور متعلق بقوله : دانتمى، الآتى دانتمى، فمل ماض، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يمود إلى غير، والجلة معطوفة على الخبر فهى فى محل رفع.

٣٥٤ — هذا البيت لعروة بن حزام ، احد بنى عذرة ، من قصيدة له متمة يقولها في عفراء ابنة عمه ، وقد رواها أبو على القالى في ذيل أماله ، ومطلعها قوله : \_\_\_\_

والثالث كقول هُــذَيل في جَوْزَة وَبَيْضَة ونحوها : «جَوَزَات ، وَبَيَضَات » — بفتح الفاء والعين (١) — والمشهورُ في لسان العرب تسكينُ العين إذا كانت غَيْرَ صحيحة .

\* \* \*

= خَلِيلَ مِنْ عُلْياً هِلِالِ بْنِ عَامِرِ بِعَفْرَاء عُوجاً الْيَوْمَ وَانْتَظِرَانِي

اللغة: وزفرات ، جمع زفرة ، وهى: إدخال النفس فى الصدر ، والشهيق إخراجه ، وأضاف الزفرات إلى الضحى ثم إلى العثى لأن من عادة المحبين أن يقوى اشتياقهم إلى أحبابهم فى هذين الوقتين و فأطقتها ، استطعتها ، وقدرت علمها و يدان ، قوة وقدرة .

الإعراب: « وحملت ۽ حل : فعل ماض ، مبنى للجهول ، وتاء المشكام نائب فاعل ، وهو المفعول الآول « زفرات ، مفعول ثان لحل ، وزفرات مضاف و « الصحى » مضاف إليه « فأطقتها » الفاء عاطفة ، وما بعدما فعل وفاعل ومفعول به « وما » الواو عاطفة ، ما : نافية « لى » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم » بزفرات » جار ومجرور متعلق بالمنبر المحذوف ، وزفرات مصاف ، و « العشى » مضاف إليه « يدان » مبتدأ مؤخر .

الشاهد فيه : قوله ، زفرات ، فى الموضعين ، حيث سكن العين لضرورة إفامة الوزن وقياسها الفتح إتباعاً لحركه فاء السكلمة ، وهى الزاى ، قال أبو العباس المبرد : وهذه من أحسن ضرورات الشعر .

### (١) ومن ذلك قول الشاعر :

أُخُو بَيَضَاتِ رَائِح مُتَأَوِّبٌ رَفِيقٌ بَسْح الْمُنْكِبَيْنِ سَبُوحُ الْخُو بَيَضَا لَا يَحْرِكُ ثَانِيهِ ، ١ ه . قال ابن سيده ، هذا شاذ ، لا يعقد عليه باب ، لأن مثل هذا لا يحرك ثانيه ، ١ ه . ( ٨ – شرح ابن عليل ؛ )

## جَمْعُ النَّهُ كُسِير

أَنْسِلَةُ أَفْسُلُ ثُمَّ فِنْسِلَةً أُثَمَّتَ أَفْسَالٌ - بُجُوعُ قِلَةُ (١)

جمعُ التكسير هو: ما دَلَّ على أَكْثَرَ من اثنين ، بتغيير ظاهير كرجُل ورِجال أو مُقَدَّر كُفُلْك في للفرد والجم ، والضمة التي في المفرد كضمة تُفْل والضمة التي في الجمع كضمة أُشد ، وهو على قسمين : جمع قلة ، وجمع كثرة ، فجمع القلة يدلُّ حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة ، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية (٢) ، ويستعمل كل [ منهما ] في موضع الآخر مجازاً .

وأمثلة جمع القـــلة : أَفْمِلَة ۚ كَأْسُلِيَحَة ، وأَفْمُلُ ۚ كَأْفُلُس ، وَفِمْلَة ۗ كَفِيْتَةٍ ، وأَفْمُلُ كَأَفْلُس ، وَفِمْلَة ۗ كَفِيْتَةٍ ، وأَفْمَالُ كَأْفُراس .

وماعدا هذه الأرْبَعَةَ من جموع التكسير فجموعُ كَثْرَاةٍ .

\* \* \*

وَبَعْضُ ذِي بِكُثْرَةِ وَصْعًا بَنِي كَارْجُلٍ ، وَالْمَكْسُ جَاءَكَالْشُنِي (٢)

<sup>(</sup>۱) «أفعلة » مبتدأ «أفعل ، ثم فعلة ، ثمة أفعال » معطوفات على المبتدأ بعاطف مقدر في الأول وحده «جموع » خبر المبندأ وما عطف عليه ، وجموع مضاف و «قلة » مضاف إلىه

<sup>(</sup>٣) هذا أحد قولين ، والقول الثانى أن جمع الكثرة يدل على الثلاثة إلى حالا نهاية ، وعلى هذا يكون جمع القلة وجمع الكثرة متفقين في المبدأ ؛ ولكنهما مختلفان في النهاية ؛ ويكون الذي ينوب عن الآخر جمع القلة ؛ إذ ينوب عن جمع الكثرة في الدلالة على أحد عشر فصاعداً ، أما جمع الكثرة فدلالته حينئذ على الثلاثة إلى العشرة ليست بالنيابة عن جمع القلة ، ولكن بالاصالة ، ودلالته هذه حقيقة ، لا مجاز .

<sup>(</sup>٣) . وبعض ، مبتدأ ، وبعض مضاف و . ذى ، مضاف إليه . بكثرة ، =

قد يُسْتَغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة : كرِجْل وَأَرْجُل ، وَعُنْقَ وَأَعْنَاقَ ، وَفُوْاد وَأَفْثِدَة .

وقد يُسْتَغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القله : كُرَّجُل وَرِجَال ، وَقَلْبِ وَقُلُوبٍ .

#### . . .

لِفَعْلِ أَسْمًا صَحَّ عَيْنَا أَفْعُ لُ وَلِلرُّبَاعِيِّ أَسْمًا أَيْضًا يُجْعَلَ (١) إِنْ كَالْمَنَاقُ وَالذِّرَاعِ: في مَدَّ، وَتَأْنِيثِ، وَعَدَّ الأَحْرُف (٢)

= جاد ومجرور متعلق بقوله بنى الآتى ، وضعا ، تمبيز ، أو حال بتقدير مشتق ، أو منصوب على نزع الخافض ، بنى ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى بعض ذى ، والجملة من الفعل المضارع الذى هو ينى وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ «كأرجل ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والعكس ، مبتدأ ، جاء ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى العكس ، وألجملة من جاه وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ «كالصنى» جاد ومجرور متعلق بمحذوف من جاه وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ «كالصنى» جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كالمصنى .

- (۱) د لفعل ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خير مقدم ، اسما ، حال من فعل المجرور باللام ، صح ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو بعود إلى قوله اسما ، والجلة من صح وفاعله المستر فيه في محل نصب صفة لقوله اسما ، عينا ، تمييز ، أفعل ، مبتدأ مؤخر ، والمرباعي ، جار وبجرور متعلق بقوله : « يجعل ، الآتي متخذم عليه ، وأصله مفعوله الثانى ، اسما ، حال من الرباعي ، أيضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف ، يجعل ، فعمل مضارع مبنى للجهول ، وناتب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى أفعل ، وناتب الفاعل هذا هو المفعول الآول .
- (۲) د إن ، شرطية دكان ، فعل هاض ناقص فعل الشرط ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو بعود إلى الرباعي في البيث السابق دكالمناق ، جار وبجرور متعلق بكان ، بمحذوف خبر كان د والنراع ، معطوف على العناق د في مد ، جار وبجرور متعلق بكان ، أو بما تعلق به خبرها ، أو بما في السكاف \_ في قوله كالعناق \_ من معنى التشبيه ، أو بمحذوف حال من الضمير المستر في كان ، وقوله د وتأنيث ، وعد الاحرف ، معطوفان على مد .

أَفْمُلُ : جَمْ لَكُلُّ اسم [ ثلاثى ] على فَعْلِ ، صحيح العين ، بحو : كُلْبِ وَأَكْلُ ، وَظَلْي وَأَظْلِي ، وأصْلُهُ أَظْلِي ، فقلبت الضمة كسره نتصح الياء فصار أَظْلِي ؟ فعومل معامَلَة واض (١).

وخرج بالأسم الصفة ؛ فلا يجوز [ نحو ] صَخْم وَأَضْخُم ، وجاء عَبْد وأَعْبُد ، لاستمال هذه الصفة العين ، نحـو : تُوب وَعَيْن ، وَشَوْبُ وَأَنُوبُ (٢) .

وأَفْسُلُ — أيضاً — جمعُ لكلِّ اسمٍ ، مؤنت ، رباعي ؓ ، قبل آخرہ مَدَّۃٌ ۖ كَمَنَاق وأَعْنُق ، وَيَمِينِ وأَيْمُنِ .

وشذ من اللذكر: شِهابٌ وأشْهُبُ ، وعُرَابٌ وأَعْرُبُ .

\* \* \*

وَإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتُكِ مِنِّى خَلِيقَةٌ فَسُلِّى ثِيارٍ، مِنْ ثِيابِكِ تَنْسُلِ وَقَد ورد جمع على أثوب، وهو شاذ، ومنه قول معروف بن عبد الرحن:

لَكُلِّ دَهْرٍ قَدْ لَبِسْتُ أَنْوُبَا حَتَّى اَكْنَسَى الرَّأْسُ قِنَاعاً أَشْيَبَا ﴿ لَكُلِّ مُعَبِّباً ﴿ الْمُنْاعَ أَشْيَبَا ﴿ الْمُنْامِ لَا تُعَبِّباً ﴿ اللَّهُ مُعَبِّباً ﴿

وقالوا : دار وأدور ، وساق وأسوق ، ونار وأنور ، وقالوا : ناب ـــ وهو المسن من الإبل ـــ وأنيب ، وذلك كله شاذ لا يقاس عليه .

ورِيما هروا الواو لئتل الصنة على الواو ، وبهذا دوى قول حربن أبندبينة الخزوى · قلما فَقَدْتُ الصَّوْتَ مِنْهُمْ وَأَطِفَنَتْ مَصَابِيحٌ شُبَّتْ بِالْعَشَاء وَأَنْوُرُ

<sup>(</sup>۱) ومثل ظبى وأظب قولهم ثدى وأثد ، وكذلك ما لامه راو ، نحو : دلو وأدل ، وجرو وأجر ، وبهو وأبه ، وأصل أدل أدلو ، قلبت ضمة اللام كسرة ، ثم قلبت الواو باء لتطرفها وانكسار ماقبلها ، ثم يعامل معاملة قاض .

 <sup>(</sup>۲) قد ورد جمع ثوب على أثواب ، وهو قياس نظيره من معتل العين ، وقد ورد
 جمه على ثياب من جموع الكثرة كما فى قول امرىء القيس :

وَغَيْرُ مَا أَفْسَلُ فِيهِ مُطَّرِدٌ مِنْ الثَّلَآبِي أَنْمَا لَ بِأَفْمَالِ بَرِد (') وَغَيْرُ مَا أَغْنَاهُمُ فِنسَلَانُ فِي فَسَلِ : كَفَوْلِهِمْ صِرْدَانُ ('') وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ فِنسَلَانُ فِي فَسَلِ : كَفَوْلِهِمْ صِرْدَانُ ('')

قد سبق أن أفشُلَ جع لَكُلُّ اسم ثلاثى على فَعْـل صبح العين ؛ وذَكَرَ ، هنا أنَّ مالا يَطَرِد فيه من الثلاثى أفعُـل بُحْمَعُ على أفعالٍ ، وذلك كثوّب وأثوّاب ، هنا أنَّ مالا يَطَرِد فيه من الثلاثى أفعُـل بُحْمَعُ على أفعالٍ ، وذلك كثوّب وأثوّاب ، وإبل وآبال ، وجَمَل وأحمَل وأخمال ، وعِنَب وأعناب ، وإبل وآبال ، وتُقل وأقفال .

وأما جمع فَمْــلِ الصحيح ِ العين على أفْعَال فشاذ : كَفَرْ خ ِ وأَفْرَ اخ ِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) و وغير ، مبتدأ ، وغير مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و أفعل ، مبتدأ و فيه ، جار ومجرور متعلق بقوله مطرد الآتى و مطرد ، خبر المبتدأ ، الذى هو أفعل ، والجملة من هذا المبتدأ وخبره لا محل لها صلة الموصول و من الثلاثى ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستر في قوله مطرد و اسما ، حال من الثلاثى و بأفعال ، حار ومجرور متعلق بقوله : و يرد ، الآتى و يرد ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى غير الواقع مبتدأ ، والجملة من الفعل المضارع الذى هو يرد و فاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ، وهو غير .

<sup>(</sup>٣) • وغالباً ، منصوب بنزع الخافض • أغناه ، أغنى : فعل ماض ، وهم : مفعول به لاغنى • فعلان ، فاعل أغنى • فى فعل ، جار وبجرور متعلق بأغنى • كقولهم ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير وذلك كائن كقولهم ، وقول مضاف والضمير مضاف إليه • صردان ، خبر لمبتدأ محذوف أبضاً ، أى : مذه صردان ، والجلة من المبتدأ المحذوف وخبره فى محل نصب مقول القول .

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك قول الحطيئة من كلة يستعطف فيها أمير المؤمنين عمر بن الحطاب : مَاذَا تَقُول لأَفرَاخِ بِدِى مَرَحِ زُغْبِ الحُواصل لاَمَاء وَلاَ شَجَرُ أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فَى قَمْرِ مُظْلِمَةً فَاغْفِرْ عَلَيْـكَ سَلاَمُ اللهِ يَا عُمَرُ ومثل فرخ وأفراخ : زند وأزناد ، وثهر وأنهار ، وشعر وأشعاد ، وشخص وأشخاص.

وأما ُفقلُ فَجاء بعضُه على أفعال: كرُطَب وأَرْطَاب، والغالبُ مجيئُه على فِمْلاَن. كَصُرَد وصِرْدَان، ونُغَرَ ونِغْرَان (١) .

\* \* \*

فِي ٱسْمِ مُذَكِّرِ رُبَاعِيِّ بَمَدَ ثَالِثٍ ٱفْسِلَةُ عَنْهُمُ اطَّرَدُ<sup>(۲)</sup> وَالرَّمْهُ فِي فَعَالٍ ، أَوْ إِعْلاَلِ<sup>(۲)</sup>

« أَفْسِلَة » جع لَكُل اسم ، مذكر ، رباعي ، ثالثُه مدة ، نحو : قَذَالِ وأَقَذْلِة ، ورَغِيف وأَرْغِيَة ، وعُمود وأُغِيدَة

وَٱلْتُزِمِ ٱفْمِلَة فَجِمِ الصَاعَفَ أُو لَلْمَتَلَ اللَّامِ مَنْفَعَالِ أُو فِعَالَ : كَبَتَاتُ وأُبِيَّــة ، وزِمَام وأُزِمَّة ؛ وقَبَاء وأَقْبِيَــة؛ وفنيَاء وأَفْنِية .

\* \* \*

فعُلُ لِنَحْمَوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرًا وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَفْسُ لِ يُدْرَى ﴿ ا

(١) النغر ـــ بضم النون وقتح الغين ـــ البلبل ، أو فرخ العصفور ، أو طير كالعصفور .
 أحر المنقار .

- (۲) وفى اسم ، جار وبجرور متعلق بقوله ، اطرد ، الآنى فى آخر البيت ، مذكر رباعى ، صفتان لاسم ، بمد ، جار وبجرور متعلق بمحذوف بعت لاسم ، أو حال منه ، ومد مصاف ، و ، ثالث ، مضاف إليه ، أفعلة ، مبتدأ ، عنهم ، جار وبجرور متعلق بقوله ، اطرد ، الآنى ، اطرد ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تفديره هو يعود إلى أفعلة ، والجلة من اطرد وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله أفعلة .
- (٣) دوالزمه، الزم: فعل أم، وقيه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت فاعل ، والضمير البارز الذي يعود إلى أفعلة في البيت السابق مفعول به د في فعال ، جار وبجرور متعلق بالزم د أو فعال ، معطوف عليه د مصاحبي ، حال من المتعاطفين ، ومصاحبي مضاف و د تضعيف ، مضاف إليه د أو إعلال ، معطوف على تضعيف .
  - (٤) ﴿ فَعَلَ ۚ مُبْتَدَأً ﴿ لَنَّحُو ﴾ جَارُ وَمُجْرُورَ مَنْعَلَقَ بَمَحَدُوفَ خَبْرُ الْمُبْتَدَأُ ، وَنَحُو =

من أمثلة جمع الكاثرة : فُعْلُ ، وهو مُطّرد في [كل] وَصَف يكون الله كر منه على أفعَلَ ، والمؤنث [منه على ] فَصْلاً ، نحسب : أخَر وحُرْرٍ وحَرْرًا وحُرْرٍ .

ومن أمثلة جمع القلة : فِعْلَة ، ولم يَعلَّرد فى شىء من الأبنية ، وإنما هو عفوظ ، ومن الذى خُفِظ منه : فَــَتَّى وفِعْيَة ، وشَيْخ وشِيخَة ، وغُلاَم وغِلْمة ، وصَبِيْة . وصَبِيْنَة .

#### . . .

وَ فُعُلُ لِأَمْمِ رُبَاعِيٍّ ، عِمَدُ قَدْ زِيدَ قَبْ لَا مِ ، أَعَلَالًا فَقَدُ (١) مَا لَمُ الْعَمْ ذُو الأَلِفِ وَفُعَ لَ جَمْاً لِفُسْلَةٍ عُرِف (١) مَا لَمُ مُضَاعَف فِي الْأَعَمَّ ذُو الأَلِف وَفُعَ لَ جَمْاً لِفُسْلَةٍ عُرِف (١)

= مضاف و وأحمر ، مضاف إليه و وحرا ، معطوف على أحر و وفعلة ، مبتدأ و جماً ، مفعول ثان تقدم على عامله ، وهو قوله و يدرى ، الآتى و بنقل ، جار و بحرور متعلق بقوله يدرى الآتى و بنقل ، جار و بحرور متعلق بقوله يدرى الآتى و يدرى ، فعل مضارع مبئى للجهول ، ونائب الفاعل ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فعلة الواقع مبتداً ، ونائب الفاعل هو مفعوله الآول ، والجلة من يدرى ونائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خير المبتداً .

- (۱) و وضل ، مبتدأ و لاسم ، جار و مجرور متملق بمحذوف خبر المبتدأ و رباعی نعت لاسم و بمد ، جار و بجرور متملق بمحذوف حال من اسم ، أو نعت ثان له ، قد ، حرف تحقیق و زید ، فعل ماض مبنی للجهول ، و نائب الفاعل ضیر مستر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی مد ، والجلة من زید و نائب فاعله المستر فیه فی محل جر صفة لمد ، قبل، ظرف متعلق بزید ، وقبل مضاف و و لام ، مضاف إليه و إعلالا ، مفعول مقدم علی عامله ، وهو قوله فقد الآثی و فقد ، فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی لام ، والجلة فی محل جر صفة للام .
- (۲) د ما ، مصدریة ظرفیة د لم ، نافیة جازمة د بضاعف ، فعل مصارح ، مبنی للجهول مجروم بلم د فی الآعم ، جار و بحرور متعلق بقوله بضاعف ، ذو ، نائب فاعل لیضاعف ، وذو مضاف و دالالف، مضاف إلیه دوفعل، مبتدأ دجماً، حال من الضمیر =

# وَ نَحْوِ كُبْرَى ، وَ لِفِعْـــــــلَةَ فِعَلْ ، وَ لِفِعْــــــلَةَ فِعَلْ ، وَقَدْ بَجِيءِ جَعْمُهُ عَلَى فُعَــــــــــلَ (١٠٠

من أمثلة جمع الكثرة: فُمُــلُ ، وهو مُطَّرد فى كلِّ اسم ( ) رُبَاعِي ً ، قد زيدً قبل آخره مَنْاَعَف إِن كَانَت المدة أَلفاً ، قبل آخره مَنْاَعَف إِن كَانَت المدة أَلفاً ، ولا فَرْق فى ذلك بين المذكَّر والوْنث ، نحو : قَذَال وقُذُل ، وحَمَار وحُمُر ، وكُرَاع وذُرُع ، وقَضِيب وقُضُب ، وعَمُود وعُمُد .

وأما المضاعف : فإن كانت مدتُه ألفاً فجمعُه على نُعُلِ غيرُ مُطَّردٍ ، نحو :

= المستتر فى دعرف ، الآتى د لفعلة ، جار وبجرور متعلق بقوله جمعاً ، أو بقوله : عرف دعرف ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضعير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فعل الواقع مبتدأ ، والجمسلة من عرف ونائب فاعله المستتر فيه محل فى رفع خبر المبتدأ .

- (۱) و ونحو ، معطوف على فعلة فى البيت السابق ، ونحو مضاف و دكبرى ، مضاف إليه و ولفعلة ، الواو للاستثناف ، لفعلة : جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و فعل ، مبتدأ مؤخر ، وقد ، حرف تقليل ، يجى ، ، فعل مضارع ، جمع ، جمع : فاعل يجى ، ، وجمع مضاف والهاء مضاف إليه ، على فعل ، جار وبجرور متعلق بقوله : جمع أو بقوله يجى ، .
- (٢) أما الصفة التي على أربعة أحرف ثالثها مدة فإن كانت المدة واوآ بأن تكون الصفة على فعول بفتح الفاء كثر جمها على فعل ، تحو : صبور وغفور وفحور ، تقول في جمهن : صبر ، وغفر ، وفخر ، وإن كانت المدة ألفاً أو ياء فإن جمع الصفة على فعل حينئذ شاذ ، نحو : نذير ونذر وصناع وصنع .

وإذا جمعت الاسم المستجمع لهذه الشروط هذا الجمع ؛ فإن كانت عينه واوآ نخو : سور ، سوار وسواك وجب أن تسكن هذه الواو في الجمع ، إلا أن تهمزها ، فتقول : سور ، وسوك ، لان الواو المضمومة نهاية في الثقل ، وإن كانت العين ياء نحو سيال ـ برنة كتاب ، اسم نوع من الشجر ـ جاز بقاؤها مضمومة ، وجاز تسكينها ، يحينئذ تقلب ضمة الفاء كسرة ؛ لئلا تنقلب الياء واوآ فيلتيس بالواوى العين .

عِنَانَ وعُنُنِ ، وحِجَاجِ وحُجُجِ ؛ فإنكانت مدتُهُ غيرَ ٱلفِ فَجَمُه عَلَى مُثُلِ مُطَّرِدٌ ، نحو : سَرِير وسُرُرٍ ، وذَلُولَ وذُلُلِ .

ومن أمثلة جمع الكثرة فعَلَ ، وهو جمع لاسم على فُعْلَة أو على فُعْلَىٰ — أنثى الأَفْعَــلِ — أنثى الأَفْعَــلِ — وغُرَف ؛ والثانى : كَكُبْرَى وَكُبَر ، وعُرْفَ وغُرَف ؛ والثانى : كَكُبْرَى وَكُبَر ، وصُغْرَ .

ومن أمثلة جمع الكثرة فِعَلْ ، وهو جمع لاسم على فِعْلَة ، نحو : كِسْرَة وكِسَر ، وحِجّة وحِجَج ، ومِر ْ يَة ومِرَ كَى ، وقد بجىء جمعُ فِعْلَة على فعَل ، نحو : لِحْية ولُحّى ، وحِلْية وحُلَّى .

\* \* \*

في نَحْوِ رَامٍ ذُو اطِّرَادٍ 'فَمَلَهْ وَشَاعَ نَحْوُ كَامِــلِ وَكَمَلَهُ' ()
ومن أمثلة جمع الكثرة : فَتَلَة ، وهو مُطَّرد في [كل] وَصْفٍ ، على فاعلٍ ، معتلًا
اللّم لذكّر عاقل ، كرّامٍ ورُمَاة ، وقاضٍ وقُضّاة .

ومنها: نَعْلَة ، وهو مُطَّردٌ في وصف ، على فاعِل ، صيح اللام ، لمذكّر عاقل عو : كَامِل وَكَمَله ، وسَاحِر وسَحَرة ، واستغنى الصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها ، وهو رّام وكَامِلُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وفى نحو ، جار وبجرور متعلق باطراد الآتى ، أو بفعل يدل عليه اطراد ، ونحو مضاف ، و ، رام ، مضاف إليه و ذو ، خبر مقدم ، وذو مضاف و ، اطراد ، مضاف إليه ، فوط ، وشاع ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، وشاع : فعل ماض ، ونحو ، فاعل شاع ، ونحو مضاف و «كامل ، مضاف إليه ، وكله ، معطوف على كامل .

فَلَى لِوَصْفِ كَفَتِيلِ ، وَزَمِنْ ، وَهَالِكِ ، وَمَيِّتْ بِهِ قَمِنْ (١)

من أمثلة جمع الكثرة: قَنْلَى ، وهو جمع لوصف ، على قَبِيلِ بمعنى مفعول ، دال عَلَى هلاك أو توجَيم : كَفَتِيل وتَعْلَى ، وَجَرِيح وَجَرْحَى ، وأُسِيرٍ وَأَسْرَى .

ويحمل عليه ما أشبهه فى المعنى ، من قبيل بمعنى فاعل : كمريض ومَرْضَى ، ومن قبيل ، كرَّ مِن وَرَّمْنَى ، ومن فاعل : كمالك وَهَلْكَى ، ومن قبيل : كميِّت وَمَوْتَى [ وَأَفْمَل عُو : أَخَق وَخَقَى ] (٢) .

#### \* # \*

# لِنُعْسِلِ أَنَّمَا صَحَّ لَامًا فِمَلَّهُ

وَالْوَضْعُ فِي فِمْــلِ وَفَمْـلِ قَلْلَهُ (٢)

من أمثلة جمع الكثرة فِمَلَة ؛ وهو جمع لفُمْل ، اسمًا ، صحيحَ اللام ِ ، نحو :

<sup>(</sup>۱) فعلى ، مبتدأ , لوصف ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ ، كفتيل ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ ، وزمن ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر مبتدأ ، به ، جار ومجرور متعلق بقوله قن الآتى ، خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>٧) سقط من أكثر نسخ هذا الكتاب ما بين المعقوفين ، فتكون الأوزان التي تلحق بفعيل بمعنى مفعول في الجمع على فعلى أدبعة فيها ذكر الشاوح على ما هو في أكثر النسخ ، وخسة على ما في هذه النسخة ، وبق سادس وهو فعلان نحو : سكران وسكرى ، وقرأ حزة (وترى الناس سكرى وما هم بسكرى) .

<sup>(</sup>٣) و لفعل ، جار وبحرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و اسما ، حال من فعل وصح ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود على قوله اسما ، والجملة من صح وفاعله المستر فيه في محل نصب نعت لقوله اسما و لاما ، تمييز و فعلة ، مبتدأ مؤخر و والوضع ، مبتدأ و في فعل ، جار وبحرور متعلق بقوله : وقلله ، الآتى وفعل، معطوف على فعل و قلله ، قلل : فعل ماض ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الوضع ، والحاء مفعول به ، والجملة من قلل وفاعله المستر فيه في محل وقع خبر المبتدأ .

قُرُ ط و قِرَطَة ، ودُرْج ودِرَجَة ، وكُوزٍ وكِوَزَة ، ويحفظ في اسم على فِمْلٍ ، نحو : قِرْد و قِرَدة ، أو على فَمْل نحو ، غَرْد وغِرَدَة (١) .

\* \* \*

و ُفَعَّــــَلُ لِفَاعِلٍ وَفَاعِــــَلَهُ وَصُفَيْنِ ، نَحُو عَاذِلَ وَعَاذِلَهُ (٢) وَمِثْنَانَ أَنْ الْمُعَالُ لِمَا نَدَرًا (٢) وَذَانَ فِي الْمُعَــلُ لَامًا نَدَرًا (٢)

ومن أمثلة جمع السكثرة : 'فمَّــل ، وهو مَقِيس فى وَصْف ، صحيح اللام ، على فاعل أو فاعلة ، نحو : ضارب وضُرَّب وصائم وصُوَّم ، وضاربة وضرَّب وصائمة وصُوَّم .

ومنها فمَّال ، وهو مَقِيس فى وصف ٍ ، صحيح اللام ِ، على فاعل ، لمذكر ، نحو : صأم وصُوًّام ، وقَائْم وقُوَّام .

ونَدَرَ كُنَّل وَفُمَّال فَى المعتل اللام المذكَّر ِ ، نحو : عَازٍ وَغُرَّى ، وَسَارٍ وَ ُسرَّى ،

 <sup>(</sup>١) الغرد ـــ بفتح الغين وسكون الراء هنا ، ويأتى أيضاً بفتح الغين والراء جميعاً ـــ ضرب من المكأة ، وجمعه غردة بوزن قردة . وغراد كجبال .

<sup>(</sup>۲) د وفعل ، مبتدأ د لفاعل ، جار وبجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ د وفاعله ، معطوف على فاعل ، وصفين ، حال من فاعل وفاعله د نحو ، خبر مبتدأ محدوف ، وتقدير الكلام : وذلك نحو ، وتحومضاف ود عاذل ، مضاف إليه د وعاذله ، معطوف على عاذل .

<sup>(</sup>٣) و ومثله به مثل : خبر مقدم ، ومثل مضاف والهاء مضاف إليه والفعال به مبتدأ مؤخر و فيا ، جار و بجرور متعلق بمثل لما فيه من معنى المائلة و ذكرا ، ذكر : فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف للإطلاق ، وتاثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما ، والجلة من ذكر وتاثب فاعله المستتر فيه لا محل لها صلة و ما ، المجرورة محلا بنى و وذان ، اسم إشارة مبتدأ و في المعل ، جار و بحرور متعلق بقوله و تدرا ، الآتي و لاما ، تمييز و قدرا ، فعل وفاعل ، والجلة في محل وقع خبر المبتدأ .

وعاف وَعُلَى ، وقالوا : غُزَّاء في جمع غَاذٍ ، وَسُرَّاء في جمع سَارٍ ، وندر أيضاً [في جمع] فاعلة ، كقول الشاعر :

٣٠٥ – أَبْصَارُهُنَّ إِلَى الشَّبَّانِ مَا أِلَةٌ وَقَادُ أَرَاهُنَّ عَنِّى غَيْرَ صَدَّادِ [ يعنى جمع صادَّة ] .

\* \* \*

فَعْلُ وَقَعْـــلَةٌ فِعَالُ لَهُمَا وَقَلَ فِعِا عَيْنَهُ الْيَا مِنْهُمَا<sup>(1)</sup>

ه ۳۵۵ — البيت للقطامى ، واسمه عمير بن شييم بن عمرو التغلبي ، وقبل البيت المستشهد مه قوله :

ما للسكو اعب ودَّعْنَ الحَياةَ اكا ودَّعْنَى وَجَعَلْن الشّيبَ مِيعادِى اللّهَة : «الكواعب ، جمع كاعب ، وهى المرأة التي كعب ثديها ونهد «ودعن الحياة ، دعاء عليهن بالموت ، لانهن قطعنه وبتتن حبل وصاله «أبصارهن » أراد أنهن يدمن النظر إلى الشبان لما يرجون عندهم من مجاراتهن في الصبابة ، وقد كان شأنهن معه كذلك يوم كان شبابه غضا .

الإعراب: وأبصارهن وأبصار : مبتدأ ، وأبصار مضاف وضمير النسوة مضاف إليه ولل الشبان و جار و مجرور متعلق بقوله و مائلة و الآتى و مائلة و خبر المبتدأ و وقد و حرف تحقيق وأراهن أرى : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا ، والضمير البارر مفعول أول و عنى و جار و بجرور متعلق بقوله : و صداد و الآتى ، وساغ تقديم معمول المضاف إليه على المضاف الأمرين ، أو لهما : أن المعمول جار و بجرور فيتوسع فيه ، والثانى : أن المضاف يشبه حرف الننى فكأنه ليس فى الكلام إضافة و غير ، مفعول ثان الأرى ، وغير مضاف و و صداد ، مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله . صداد ، الذي هو جمع صادة ، حيث استعمل فعالا \_ يضم الفاء وتشديد العين مفتوحة \_ في جمع فاعلة .

(۱) د فعل ، مبتدأ أول ، وفعلة ، معطوف عليه ، فعال ، مبتدأ ثان ، لهما ، جار وجرور متملق بمحدوف خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محارفع خبر =

من أمثلة جمع الكثرة : فِعال ، وهو مُطَّرد فى فَثْل وَفَمَّلَة ، اسمين ، نحو : كَوْب وَكُوْب وَثَيَاب ، وَقَصْمة وَقِصَاع ، أو وصفيت ، نحو : صَوْب وَصِيَاف ، وَصِيَاب ، وَصَوْبَة وَصِيَاف ، وَصَوْبَا ، وَمَنْ وَصَوْبَا ، وَمَنْ وَصَوْبَا ، وَمَنْ فَيْ الله ، نُعْلِم وَضَيَا ، وَضَوْبَاع .

\* \* \*

وَفَمَـلُ أَيضًا لَهُ فِعــالُ مَا لَمُ بَكُنْ فِي لاَمِهِ اعْتِلاَلُ (')
أَوْ يَكُ مُضْمَفًا ، وَمِثْلُ فَعَـلِ ذُو النَّا ، وَفُعْلُ مَعَ فِعْلٍ ، فَاقْبَلِ ('')
أَى : اطَّرِد أَيضًا فِعاَل فِي فَعَلَ وَفَعَلَة ، ما لم يَكَن لامهما معتلا أو مضاعفًا ، نحو :
« جَبَل وَجِبَل ، وَجَمَل وَجِمَل ، وَرَقْبَةً ورِقَابٍ ، وَنَمَرَةً وثمار » .

وَاطَرِدَ أَيْضًا فِمَالٌ فَى فِعْلُ وَقُعْلُ ، نحو : ذِئْبِ وَذِئَابِ ، وَرُمْحَ وَرِمَاحٍ . واحترز من المعتل اللام ، كَفَتَى ، ومن المضعف كَطَلَلِ .

4 4 4

السابق بجزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه ضمير مستثر فيه جوازاً تقدير. =

<sup>=</sup> المبتدأ الأول و وقل ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فعال و فيا ، جار ومجرور متعلق بقوله و قل ، السابق و عينه ، عين : مبتدأ و عين مضاف وضمير الغائب العائد إلى ما الموصولة مضاف إليه و اليا ، قصر للضرورة : خبر المبتدأ ، والجلة من المبتدأ والحبر لا محل لها صلة و ما ، المجرورة محلا بني و منهما ، جار ومجرور متعلق محدوف حال من ما الموصولة ،

<sup>(</sup>۱) د وفعل ، مبتدأ أول د أيضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف د له ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، فعال ، مبتدأ ثان مؤخر ، وجلة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الآول دما ، مصدرية ظرفية د لم ، نافية جازمة « يكن ، فعل مضارع ناقص مجزوم بلم « فى لامه » فى لام : جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر يكن مقدم على اسمه ، ولام مضاف وضمير الغائب العائد إلى فعل مضاف إليه داعتلال ، اسم يكن تأخر عن خبره ، ولام مضاف وضمير الغائب العائد إلى فعل مضاوع ناقص ، معطوف على د يكن ، فى البيت

وفى قَمِيل وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدْ كَذَاكَ فِي أَنْثَاهُ أَيْضًا اطَّرَدُ (١)

واطرد أيصاً فِعَالٌ فَى كُلُ صَفَةً عَلَى فَعِيلَ بَمَعَى فَاعَلَ : مَقَتَرَنَةَ بِالنَّاءَ أَو نُجَرَّدَةَعَنها ، كَـُكُرِيمُ وكرام ، ومَرَيضٍ ومِرَاض ، ومَرَيضة ومِرَاض .

\* \* \*

وَشَاعَ فِي وَصَفِي عَلَى فَعَلاَنا ، أَوْ أَنْنَكِيهُ ، أَو عَلَى نُعْلاَنا <sup>(\*)</sup> وَسُلُهُ فُعْلاَنا <sup>(\*)</sup> وَسُلُهُ فُعْلاَنَة ، وَالْرَمْهُ فِي خَوْ طَوِيلٍ وَطَوِيلٍ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أى : وَاطْرُدُ أَيْضًا مِحِيءَ فِمَالَ جَمَّا ، لوصف عَلَى فَعْلَانَ ، أَوَ عَلَى فَعْلَانَةً ، أَوَ عَلَى فَعْلَى ، نحو : عَطْشَانَ وَعِطَاشَ ، وَعَطْشَى وَعِطَاشَ ، وَنَدْمَانَة وَنَدِام .

= هو يعود إلى فعل فى البيت السابق , مضمفا ، خبربك ، , و مثل ، خبر مقدم ، و مثل مضاف و « التا ، قصر مضاف و « التا ، قصر الضرورة : مضاف إليه « وفعل ، معطوف على ذو التا « مع ، ظرف متعلق بمحدوف على المصاحبة المعطوف ، ومع مضاف و « فعل ، مضاف إليه « فاقبل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوياً تقدره أنت .

- (۱) د وفی فعیل ، جار و بحرور متعلق بقوله : « ورد ، الآتی د وصف ، حال من فعیل ، ووصف مضاف و ، فاعل ، مضاف إلیه ، ورد ، فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستثر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی فعال «کذاك » جار و بحرور متعلق بقوله : « اطرد » الآتی ، فی آنثاه ، مثله ، أیضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف ، اطرد ، فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستثر فیه جوازاً تقدیره هو حود إلی فعال ،
- (۲) د وشاع ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يمود إلى فعال د في وصف ، جار ومجرور متعلق بقوله : د شاع ، السابق د على فعلانا ، جار ومجرور متعلق بقوله : د فعلانا ، السابق د أو ، متعلق بمحدوف نعت لوصف د أو أنثييه ، معطوف على قوله : د فعلانا ، السابق . السابق .
- (٣) و ومثله ، مثل : خبر مقدم ، ومثل مضاف والضمير مضاف إليه وفعلانة ، =

وكذلك اطرد فِعال في وصف ، على فَعْلاَنِ ، أو على فَعْلاَنَةٍ ، نحو : « خُصَان وَخَاص ، وَخُصَانة وَخَاص » .

والتزم فِمَال في كل وصف على فعيل أو َفعِيلة ، مُعْتَلِّ العين ، نحو : « طويل وَطِوَال ، وَطَوِيلة وَطِوَال » .

#### \* \* \*

وَ بِفُمُولِ فَمِـــــلُ تَحُوُ كَبِدْ يُخَصَّ غالبًا ، كَذَاكَ يَطَرِدْ ('')
فَ فَعْلِ أَسْمًا مُطْلَقَ الْفَا ، وَفَعَلْ لَهُ ، وَ لِلْفُعَالِ فِعْلَانٌ حَصَلُ ('')

= مبتدأ مؤخر و والزمه ، الزم ؛ فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت والهاء مفعول به و في نحو ، جار ومجرور متعلق بقوله و الزمه ، السابق ، ونحو مضاف و و طويل ، مضاف إليه و وطويلة ، معطوف على طويل و تنى ، فعل مضارع مجزوم فى جواب الامر ـــ وهو قوله و الزمه ، ــ والياء للإشباع .

- (۱) و ربفعول ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، بفعول : جار وبجرور متعلق بقوله ؛ ويخص ، الآتى و فعل ، مبتدأ و نحو ، خبر لمبتدأ محذوف ، أى وذلك نحو ، ونحو مضاف و دكبد ، مضاف إليه و يخص ، فعل مضارع مبتى للجهول ، ونائب العاعل ضير مستثر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعل الواقع مبتدأ ، والجملة من الفعل المضارع ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ \_ وهو قوله وفيل ، \_ وغالبا ، حال من الضمير المستثر فى يخص ، كذاك ، كذا : جار ومجرور متعلق بيطرد الآتى ، والمكاف حرف خطاب و يطرد ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعول في أول البيت .
- (٢) وفى فعل ، جار وبجرور متعلق بقوله : ويطرد ، فى البيت السابق و اسما ، حال من فعل ومطلق ، حال من فعل ومطلق ، ومطلق مضاف و والفاء قصر للضرورة : مضاف إليه و وفعل ، مبتدأ وله ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ووالفعال ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، للفعال : جار وبجرور متعلق بقوله حصل الآتى وفعلان ، مبتدأ وحصل ، فعل ماض ، وفاعله صمير مستتر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى فعلان ، والجلة من الفعل الماضى ومو حصل وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .

وَشَاعَ فَى حُوتٍ وَقَاعِ مَنَعَ مَا ضَاهَاهُمَا ، وَقَلَّ فَي غَسيْرِها(١)

ومن أمثلة جمع الكثرة: فُمُول، وهو مُطَرِد في اسم ثلاثي على قَبِل نحـــو: لاكبد وَكَبُود، ووَعِلِ ووُعُول » وهو ملتزم فيه غالبًا.

واطَّرَدَ فُعُول أيضاً في اسم على فَعْلِ — بفتح الفاء — نحو: «كَتْبِ وَكُمُوب ، وَ فَلْس وَ فُلُوس » أو على فِعْل — بكسر الفاء — نحو: « جُمْل وَ حُمُول ، وَضِر ْس وَضُر ُوس » أو على فَعْل — بضم الفاء — نحو: « جُمْد وَجُنُود ، وَبُرُود » .

ويحفظ ُفعُول فى فَعَل ، نحو : « أَسَدِ وَأَسُود » ويفهم كونه غير مطرد من قوله : « وَ فَعَل له » ولم يقيده باطراد .

\* \* \*

وأشار بقوله : « وللفُعاَل فِعْلاَن حَصَلْ » إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فِعْلاَناً ؛ وهو مُطَّرد في اسم على فُعال ، نحو : « غلاَمَ وَغِلْمان ، وَغُرَابٍ وَغُرَابٍ وَغُرَابٍ وَغُرَابٍ .

وقد سبق أنه مطرد في فُعَل : كَشُرَد وصِر ْدَان .

<sup>(</sup>۱) و شاع ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فعلان و في حوت ، جار و بجرور متعيق بقوله شاع و وقاع ، معطوف على حوت و وما ، اسم موصول معطوف على حوت أيضاً و ضاهاهما ، ضاهى : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والضمير البارز مفعول به ، والجلة لا محل لها صلة الموصول و وقل ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود على فعلان و في غيرهما ، في غير : جار و بجرور متعلق بقوله قل ، وغير مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه .

واطرد فِمْلاَن — أيضاً — في جمع ما عينُه واو ١ من فُمْل ، أو فَعَل ؛ نحو : ﴿ عُودٍ وعِيدان ، وَحُوت وحِيتان ِ (١ ) ، وقاع وقيمان ، وتاج وتيجان » (٢ ) .

وقَلَّ فِمْلَانٌ فِي غير ما ذكر ، محو : ﴿ أَخِرُ وَإِخْوَ انَ ، وَغَزَ ال وَغِزْ لَانَ ﴾ .

\* \* \*

وَ فَعْلاً أَشْمًا ، وَقَعِيلاً ، وَفَعَلْ غَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ - فَعْلاَنْ شَمِل (٣)

من أبنية جمع الكثرة : نُعْلَانُ ، وهو مَقِيس فى اسم صحيح العين ، على فَعْلِ ، فَحُو : « فَضِيب وقُضْبَانَ ، فَعُو : « فَضَيب وقُضْبَانَ ، وَعَلِمْ وَرُغْفَانَ » أو على فعيل ، نحو : « فَصَيب وقُضْبَانَ ، وَحَلَ وَرُغْفَانَ » أو على فَعَلَ ، نحو : « ذَ كُرُ وذُ كُرَّ ان ، وَحَلَ وَرُعْلانَ » .

\* \* \*

# وَلِسَكُوبِمِ وَبَخِيــــلِ نُعَلاَ كَذَا لِياً ضَاهَاهُمَا فَذْ جُمِلاً (٤)

- (١) وكذلك نون ونينان ، وكوز وكيزان ، والنون : الحوت .
- (٢) وكذلك دار وديران، وأصل مفرداتها بفتح الفاء والعين جميعًا .
- (٣) و وفعلا ، مفعول به نقدم على عامله ، وهو قوله : وشمل ، الآتى آخر البيت داسما ، حال من قوله فعلا و وفعيلا ، وفعل ، معطوفان على قوله : وفعلا ، السابق ، ووقف على الثانى بالسكون على لغة ربيمة و غير ، حال من و فعل ، وغير مضاف و ومعل ، مضاف إليه ، فعلان ، مبتدأ وشمل فعل ماض ، مضاف إليه ، فعلان ، مبتدأ وشمل فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعلان ، والجلتمن شمل وفاعله المستترفيه في محل دفع خبرالمبتدأ ، وتقدير البيت : وزن فعلان شمل فعلا اسماً وفعيلا وفعل بشرط كون الاخير غير معتل العين .

وَنَابَ عَنْهُ ٱلْعَلِامِ فِي الْمَالُ لَامًا ، ومُضْعَفِ، وَغَيْرُ ذَاكَ قَلَ (١)

من أمثلة جمع الكثرة: أفقلاً ، وهو مَقْيِس فى قَعِيلِ – بمعنى فاعل – صفة لذكر عاقل ، غير مضاعف ، ولا معتل ، نحو : « ظرّ يف وظرّ فاء ، وكريم وكرّ ماء ، و تخيل و نُخلاً » .

وأشار بقوله : « كذا لما ضاهاها » إلى أن ما شابَةً قَمِيلًا – في كونه دالا على معنى هو كالغريزة – يُجنّع على تُعَلَاء ، نحو : عاقل وعُقَلَاء ، وصالح وصُلَحَاء ، وشاعر وشُعَرَاء .

وينوب عن مُعَلاَء في المضاعف والمعتلِّ ؛ أَفْعِلاَء ، نحو : « شَدِيد وأَشِدَاء ، وَوَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

[ وفد یجیء « أَفْمِلِاً » جماً لغیر ما ذکر ، نحو : « نَصِیب وَأَنْصِباً ، وهَــيَّن وأَهْوِنَاءِ » ) .

\* \* \*

<sup>=</sup> جار وبجرور متعلق بجعل و ضاهاهما ، ضاهی : فعل ماض ، وفاعله خمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی ما الموصولة ، والضمیر البارز مفعول به ، والجلة من ضاهی وفاعله المستر فیه ومفعوله لا عل لها صلة د ما ، المجرورة محلا باللام د قد ، حرف تحقیق د جعلا ، جعل : فعل ماض مبنی للمجهول ، و تاکب الفاعل خمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی فعلا ، و هو مفعوله الاول ، وقد معنی مفعوله الثانی ، والالف للإطلاق .

<sup>(</sup>۱) د و ناب ، فعل ماض د عنه ، جار و بحرور متعلق بناب ، أفعلاء ، فاعل ناب و في المعل ، جاد و بحرور متعلق بناب و لا ما ، تمييز و ومضعف ، معطوف على المعل لاما و غير ، مبتدأ ، وغير مصاف و اسم الإشارة من و ذاك ، مصاف إليه ، والسكاف حرف خطاب و قل ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى غير الواقع مبتداً ، والجملة من قل وفاعله المستتر فيه في محل دفع خبر المبتدأ .

فَوَاعِلْ لِفَوْعَــلِ وَفَاعَلِ وَفَاعِلاً، مَعَ نَمُو كَاهِـلِ (') وَمَاعِلْ مَعَ نَمُو كَاهِـلِ (') وَحَائِضٍ ، وَصَاهِـل ، وَفَاعِلَهُ ، وَشَذّ فِي الْفَارِس ، مَعْ مَا مَا ثُـلَهُ ('')

من أمثلة جمع الكثرة : فَوَاعِلُ ، وهو لاسم على فَوْعَل ، نحو : « جَوْهَرِ وَجَوَاهِم » أو على فَاعَلٍ ، نحو : « طَابَع ٍ وطَوَابِعَ » ، أو على فَاعِلاً ، نحو : « قَاصِماً ، وقَوَاصِع » أو على فَاعِلٍ ، نحو : «كاهِــل ٍ ، وكَوَاهِــل »

وقَوَاعل - أيضًا - جمع لوصف على فَاعِلِ إِن كَانَ لَمُؤْنَثُ عَاقِلَ ، نحبُو : « حَاثِضٍ وَحَوَائْضَ » ، أو لَمَذَكُر مَا لا يَمْقَلَ ، نَحُو : « صَاهِبِلُ وَصَوَاهِلَ » .

فإن كان الوصف الذى على فَاعِلِ لمذكر عاقل ، لم يجمع على فَوَاعل ، وشذ « فارس وفوارس ، وسابق وسوابق » .

وفواعل —أيضًا— جمع لفاعلة ، نحو : «صاحبة وصَوَ احب ، وفاطمة وفَوَ اطم » .

#### \* \* \*

وَ بِفَعَا ثِلَ ٱجْمَعَن فَعَالَهُ وَشِيْهُهُ ذَا تَاء أَوْ مُزَالَهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) و فواعل ، مبتدأ و لفوعل ، جار وبجرود متعلق بمحذوف خبر المبتدأ و وفاعل ، وفاعلا ، معطوفان على فوعل ومع ، ظرف متعلق بمحذوف حال ، ومع مضاف و و تحو ، مضاف إليه ، ونحو مضاف و وكامل ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>٧) و وحائض ، وصاهل ، وفاعله ، معطوفات على دكاهل ، فى البيت السابق دوشذ ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فواعل د فى الفارس ، جار و بحرور متعلق بقوله : وشذ ، و مع ، ظرف متعلق بمحذوف حال ، ومع مضاف و د ما ، التم هوصول مضاف إليه و مائله ، مائل : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة المجرورة عملا بإضافة مع إليها ، والضمير البارز مفعول به ، والجملة من مائل وفاعله المستتر فيه ومفعوله لا عمل لها صلة الموصول .

<sup>(</sup>٣) و بفعائل ، جار وبجرور متعلق بقوله : و اجمعن ، الآتی و اجمعن ، اجمع :

فعل أمر ، والنون للتوكيد ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و فعاله ، مفعول

يه لاجمعن و وشبه ، معطوف على فعالة و ذا ، حال من المفعول به ، وذا مضاف =

من أمثلة جع الكثرة: فَمَاثِلُ ، وهو: لكل اسم رباعي ، بمدّة قبل آخره ، مؤنثاً بالتاء ، نحو: « سَعَابة وسعائب ، ورسَالة ورسائل ، وكناسة وكنائس ، وصَحِيفة وصَحَائف ، وحَلُوبة وحَلائب » أو مَجرداً منها ، نحو: « سَمَال و سَمَارُ لِ ، وعُمَارُ لِ ، وعُمَارُ بِ ، وعُمَارُ بِ .

\* \* \*

وَ اِلْفَمَالِي وَالْفَمَالَى مُجِمَا صَعْرَاه وَالْمَذْرَاه ، وَالْقَيْسَ أَنْبَمَا (١) من أمثلة جع الكثرة : فَمَالِي ، وفَمَالَى ، ويشتركان فيا كان على فَمْلاً ، اسما كَصَحْراء وصَحَارِي وصَحَارَى ، أو صفة كمَذْرَاء وعذاري وعَذَارَى .

. . .

وَأَجْعَلْ فَعَالِيٌّ لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدِّدَ ، كَالسَّكُرْسِيٌّ تَتْبَعِ الْعَرَبْ (٢)

و « تا « ، مضاف إليه « أو » عاطفة « مزاله » مزال : معطوف على ذا تا « ، ومزال معناف والها » .
 معناف والها « — الذي يعود على تا « — مضاف إليه ، من إضافة اسم المفعول إلى مفعوله الثانى ، ومفعوله الأول ضمير مستتر فيه جوازاً هو نائب فاعل له .

- (۱) « بالفعالى ، جار ومجرور متعلق بقوله : « جمعا ، الآتى ، والفعالى ، معطوف على الفعالى ، معطوف على الفعالى ، جمع : فعل ماض مبنى للمجهول ، والآلف للإطلاق ، صحاء ، نائب فاعل جمع ، والعذراء ، معطوف على صحراء ، والقيس ، مفعول به مقدم لا تبع ، اتبع : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والآلف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة لاجل الوقف .
- (۲) و واجعل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً نقديره أنت وفعالى ، مفعول أول لاجعل و لغير ، جار ومجرور متعلق باجعل على أنه مفعوله الثانى ، وغير مضاف و « ذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و « نسب ، مضاف إليه و جدد ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى نسب ، ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه خوازاً تقديره هو يعود إلى نسب ، والجلة من جدد ونائب فاعله المستتر فيه فى محل جر نعت لنسب ، كالسكرسي ، تقبع ، فعل متعلق بمحذوف خبر مبتداً محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كالسكرسي ، تقبع ، فعل مصادع بجزوم في جواب الامر وهو قوله اجعل وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً نهديره أنت ، العرب ، مفعول به لتقبع .

من أمثلة جمع الكثرة : فَمَالَى ، وهو جمع لكل اسم ، ثلاثى ، آخِرُهُ ياء مُشَدَّدة غير متجددة النسب ، نحو : «كُرْسِي وكُواسِيّ ، وبَرْدِي وبَرَادِي » ، ولا يقال : « بُصر ي و بَصَارِي » .

#### \* \* 4

وَ بِفَسَالِلَ وَشِبْهِ الْطِقِ الْطِقِ الْفَاتَةِ الْرَّكُونَ النَّلَاثَةِ الْرَّكُونَ النَّلَاثَةِ الْرَّكُونَ مِنْ غَسَيْرِ مَا مَضَى ، ومِنْ تُخَاسِي مِنْ غَسَيْرِ مَا مَضَى ، ومِنْ تُخَاسِي مَنْ غَسَيْرِ مَا مَضَى ، ومِنْ تُخَاسِي جُرَّدَ ، الآخِسَرَ انْفِ بالقِياسِ (17)

(۱) و وبفعالل ، الواو عاطفة أو للاستثناف ، بفعالل : جاد وجرود متعلق بقوله : وانطقا ، الآتى و وشبه ، الواو عاطفة ، شبه : معطوف على فعالل ، وشبه مضاف والهاء مضاف إليه و انطقا ، انطق : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر قيه وجوباً تقديره أنت ، والآلف منقلبة عن نون التوكيد الحقيفة الوقف و في جمع ، جاد وجرود متعلق بقوله : انطقا ، وجمع مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه وفوق ، ظرف متعلق بقوله : ارتق ، وفوق مضاف و و الثلاثة ، مضاف إليه و ارتق ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من ارتق وفاعله المستتر فيه لا عل لها صلة الموصول .

(۲) و من غير ۽ جار و مجرور متعلق بمحذوف حال من ما الموصولة في البيت السابق ، وغير مصاف و و ما ، اسم موصول : مصاف إليه و معنى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستشر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من معنى وفاعله المستشر فيه لاعل لها صلة دومن خاسى، جار و مجرور معطوف بالواو على قوله من غير \_ إلخ وجرد، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستشر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخاسى ، والجلة في عمل جر نعت المنجاسى والآخر ، مفعول به مقدم لقوله انف الآق و انف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستشر فيه وجوباً تقديره ألمت و بالقباس ، جار و مجرور متعلق بانف .

والرَّابِيعُ الشَّبِيسِةُ المَزِيدِ قَدْ يُعَذَّفُ دُونَ مَابِدِ ثَمَّ العَدَدُ (١) وزَائِدَ العَادِي الْمَافِي الْحَذِفْ ، مَا لَمَ يَكُ لَيْنًا إِثْرَهُ اللَّهَ خَصَالًا) وزَائِدَ العَادِي الرَبَاعِي الْحَذِفْ ، مَا لَمْ يَكُ لَيْنًا إِثْرَهُ اللَّهَ خَصَالًا)

من أمثلة جم الكثرة : ﴿ فَمَا لِلُ ﴾ وشبهه ، وهـــو : كل جم ثالثُه ألف بعدها حرفان .

فیجمع بفَمَاللِ : کل اسم ، رباعی ، غیر مزید فیسه ، نحو : « جَمْفَرَ وَجَمَافِر ، وزِبْر ج وزَبَارج ، وبُرثُنِ وَبَرَان » .

ویجمع بشبهه : کل اسم ، رباهی ، مَزید ٍ فیه ، کَه «سَجَوْهَر وجَواهِرَ ، . وصَیْرَف ٍ وصَیَارِف ً ، ومَسْجِد ومَسَاجِد » .

(۱) دوالرابع ، مبتدأ د الشيه ، نعت الرابع د بالمزيد ، جار وجرور متعلق بالشبيه دقد ، حرف تقليل و يحذف ، فعل مضارع مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه في على فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الرابع ، والجلةمن يحذف ونائب فاعله المسترفيه في على رفع خبر المبتدأ ددون ، ظرف متعلق بقوله يحذف ، ودون مضاف و دما ، اسم موصول : مضاف إليه د به ، جار و بحرور متعلق بقوله : ، تم ، الآن ، تم ، فعل ماص و المدد ، فاعله ، والجلة من تم وفاعله المسترفيه لا عل لها صلة الموصول ، والمراد بما به العدد الحرف الخامس من الخاس ،

(y) ورزائد، مفعول به لفعل محذوف يفسره قوله: واحذفه الآق ، والتقدير: واحذف زائد العادى \_ إلخ ، وزائد مضاف و والعادى و مضاف إليه ، وفيه ضمير مستر مو فاعله ؛ لانه اسم فاعل من قولك عداه يعدوه إذا جاوزه والرباعى و مفعوله به المعادى ، وقد سكن يامه ضرورة واحذفه واحذف : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والهاء مفعول به وما و مصدرية ظرفية ولم ، نافية جازمة ويك و فعل مضارع ناقص ، مجروم بسكون النون المحذوفة المتخفيف ، واسمه ضمير مسترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الوائد ولينا و خبريك وإثره وائر : منصوب على الظرفية ، متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وإثر مضاف والهاء مضاف إليه مبنى على العنم في محل جر دالذ والها على من والألف منافع والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذي ، والجلة من ختم وفاعله المسترفيه لاعل ها من الإعراب صلة الموصول، وأواد بالذي ختم الحرف الآخير ، وفاعله المسترفيه لاعل لها من الإعراب صلة الموصول، وأواد بالذي ختم الحرف الآخير ، يعنى أن حرف اللين يأتى عقيه الحرف الآخر من السكلمة .

واحترز بقوله: « من غير ما مضى » من الرباعى الذى سبق ذكر جَمْيه : كَأْخَر ، وَخَرَّاه ، وَنحومًا مما سبق [ ذكرهُ ] .

وأشار بقوله : « ومن خاسى جُرَّدَ الآخِرَ أَنْفِ بِالقياس » إلى أن الخاسى " المجردَ عن الزيادة يجمع على فَمَا ثُلِ قياساً ، ويحذف خامسُهُ ، نحو : « سَفَارِجٍ » فى سَفَرْ جل ، و « فَرَ ازد » فى فَرَزْدَق ، و « خَوَ ارِنَ » فى خَوَرْ نَق .

وأشار بقوله : « والرابع الشبيه بالمزيد - البيت » إلى أنه يجوز حذف رابع المحاسي المجرق عن الزيادة ، وإبقاء خامسه ، إذا كان رابعه مُشبها للحرف الزائد - بأن كان من حروف الزيادة ، كنون « خَوَرْ نَقِ » ، أو كان من عُرج حروف الزيادة ، كذال « فرزدق » - فيجوز أن يقال : « خَوَارِق ، وفرَازق » ، والكثير الأول ، وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع ، نحو . « خَوَارن ، وفرَازد » .

فإن كان الرابعُ غيرً مُشبه للزائد لم يجُزُ حَذْفُهُ ، بل يتعين حذفُ الخامسِ ؛ فتقول في « سَفَرْ جَلِ » : « سَفَارِ جَ » ولا يجوز لا سَفَارِل » .

وأشار بقوله: «وزائد العادى الرباعى — البيت » إلى أنه إذا كان الخاسئ مَزيداً فيه حرف حُذِف ذلك الحرف ، إن لم يكن حرف مَدَّ قبل الآخر ؟ فتقول في «سِبَطْرَى» : «سَبَاطِر » ، وفي «فَدَوْ كس» : «فَدَاكس» ، وفي «مُدَحْرج» : «دَحَارج» .

فإن كان الحرفُ الزائدُ حرف مَدُّ قبل الآخر لم يُحُدَّفُ ، بل يجمع الاسم على « فَعَالِيلَ » نحو : « قِرْطَاس وقرَ اطيس ، وقينْدِيل وقَنَاديل ، وعُصْفُور وعَصَافير » .

وَالسِّينَ وَالتَّامِنَ كَه مُسْتَدَعِ أَذِلَ إِذْ بِبِنَا الجُنبِ بَقَامُا مُخِلُ (١) وَالسِّينَ وَالْبَا مِثْلُمُ إِنْ سَبَقَا (١) وَالْبَهْرُ وَالْبَا مِثْلُمُ إِنْ سَبَقَا (١)

إذا اشتمل الاسمُ على زيادة ، لو أبقيت لاختلُّ بناء الجمع ، الذى هو نهاية ما ترتقى اليه الجوعُ — وهو فَمَالل ، وفَمَاليل — حُذفَتِ الزيادة ، فإن أمكن جَمْعُهُ على إحدى الصيغتين ، بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض ؛ فله حالتان :

إحدامًا : أن يكونالبعض مَزِيَّةٌ على الآخَرِ .

والثانية : أن لا يكون كذلك .

والأولىٰ هي المرادة هنا ، والثانية ستأتى في البيت الذي في آخر الباب .

ومثال الأولى « مُسْتَدْع » فتقول فى جميه : « مَدَاع » فتحذف السين والتاء ، و تُشِقى المبيم ؛ لأنها مُصَدَّرَة ومجرَّدة للدلالة على معنى ، وتقول فى « أَلَنْدُو » ،

<sup>(</sup>۱) و والسين ، مفعول تقدم على عامله ــ وهو قوله : وأزلى ، الآتى ــ و والتا ، قصر للضرورة : معطوف على السين و من ، جارة وكستدع ، السكاف اسم يمعنى مثل ، مبنى على الفتح فى محل جر بمن ، والسكاف مضاف ومستدع : مضاف إليه ، والجاروالمجرور متعلق بقوله : و مخل ، متعلق بأزل و إذ ، حرف دال على التعليل و ببنا ، جار و بجرور متعلق بقوله : و مخل ، مضاف إليه و بقاهما ، بقا : مبتدأ ، وقد قصره للمضرورة ، وبقا مضاف وهما : مضاف إليه و مخل ، خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۲) د والميم ، مبتدأ د أولى ، خبر المبتدأ د عن سواه ، الجار والمجرور متعلق بأولى ، وسوى مضاف ، والهاء العائد إلى الميم مضاف إليه د بالبقا ، جاد ومجرور متعلق بأولى د والهمز ، مبتدأ د واليا ، معطوف على الهمز د مثله ، مثل : خبر المبتدأ ، ومثل مضاف وضمير الغائب الغائد على الميم أيضاً مضاف إليه د إن ، شرطية دسبقا، سبق : فعل ماض ، فعل الشرط ، مبنى على الفتح فى محل جوم ، وألف الاثنين فاعل ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق السكلام ، وتقدير السكلام : إن سبق الهمز والياد فهما مثل الميم .

و « يَانَدَدِ » : « أَلاَدٌ » ، و « يَلاَدٌ » فتحذف النون ، وَ تُبْقِي الهمزة من « ألندد » ، والياء من « يلندد » ؛ لتصدُّرها ، ولأنهما في موضع يَقَعَانِ فيسه دَالَـيْنِ عَلَى مَعْنَى ، نحو : أقوم ، ويقوم ، بخلاف النون ؛ فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا .

والأَلَنْدَد ، واليَلَنْدَد : الْخُصِمُ ، يقال : رجل أَلَنْدَد ، وَيَلَنْدَد ، أَى : خَصِمْ ، مثل الأَلَدُ .

\* \* \*

وَالْيَاءَلَا الْوَاوَ اُحْذَفِ اَنْ جَمَعْتَ مَا كَلَّ هَحَيْزَ بُونِ ﴾ فَهُوَ حُكُمْ حُتِماً (١) إذا اشتمل الاسم على زيادتين ، وكان حذف إحداهما يتأتّى معه صيغة الجمع ، وحَذْفُ الأخرى لايتأتّى معه ذلك — حُذَفِ ما لا يتأتى معه [صيغة الجمع] وأبتى الآخر ' ؛ فتقول في ه حَيْزَ بُونِ ﴾ : ه حَزَا بِين ﴾ ؛ فتحذف الياء ، وتبتى الواو ، فَتُقْلَبُ ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ، وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حُذِفِت لم 'ينْن حذفها عن حذف الياء ؛ لأنَّ بقاء الياء مُفَوِّتُ اصيفة منتهى الجموع .

وَالْحَيْزَ بُونُ : الْعَجُوزِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و والياء ، مغمول تقدم على عامله ... و هو قوله : و احذف ، الآتى ... و لا ، عاطفة و الواو ، معطوف على الياء و احذف ، فعل أمر ، و فاعله ضير مستتر فيه رجو بأ تقديره أنت و إن ، شرطية وجمعت ، جمع : فعل ماض ، فعل الشرط ، مبنى على الفتح المقدر في محل جوم ، و تاء المخاطب فاعله مبنى على الفتح في محل رفع و ما ، اسم موصول : مفعول يه جلعت ، مبنى على السكون في محل تصب و كيزيون ، جار و مجرور متعلق بمحذوف صلة ما الموصولة الواقعة مفعولا ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام و فهو ، الفاء للتعليل ، هو : ضمير منفصل مبتدأ و حكم ، خبر المبتدأ و حتما ، حتم : فعل ماض مبنى الملجهول ، و نائب الفاعل ضمير هستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حكم ، والالف للإطلاق ، والجلة من حتم و نائب فاعله المستتر فيه في محل وفع صفة لحكم .

كائن كالملندي.

وَخَيْرُوا فِي زَائِدَى مَرَنْدَى وَكُلِّ مَاضَاهَاهُ كُو الْعَلَنْدَى ١٠٥٥

يعنى أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مَزِّيةٌ على الآخر كنت بالخيار ؛ فتقول ف : « سَرَاند » بحذف الألف وإبقاء النون ، و « سَرَاند » بحذف النون وإبقاء الألف " و ه عَلَاند » و « عَلَاند » و ه عَلَاند » و مثلهما « حَبَنْطَى » فتقول : « عَلَاند » و « عَلَاد » و مثلهما « حَبَنْطَى » فتقول : « حَبَاط » و « حَبَاط » ؛ لأنهما زيادتان ، زيدتا مماً للالحاق بسَفَرْ جَل ، ولا مَزِيّة لإحداها على الأخرى ، وهذا شأنُ كل زيادتين زيدتاً للالحاق .

والسَّرَ نْدَى: الشديد ، والأنثى سَرَ انْدَةُ ، والْعَلَنْدَى — بالفتح — الغليظُ من كُل شيء ، وربما قيل : جمل عُلَنْدَى — بالصم — والحُبَنْطَى : القصيرُ البَطِينُ ، يقال رَجُلُ حَبَنْطَى : القصيرُ البَطِينُ ، يقال رَجُلُ حَبَنْطَى .

<sup>(</sup>۱) د وخيروا ، فعل وفاعل د فى زائدى ، جار و بجرور متعلق بخيروا ، وزائدى مضاف ، و د سرندى ، مضاف إليه د وكل ، معطوف على سرندى ، وكل مضاف ، و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه د ضاهاه ، ضاهى : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والهاء العائدة إلى سرندى مفعول به ، والجلة من ضاهى وفاعله المستر فيه ومفعوله لاعل لها صلة الموصول المجرور علا بالإضافة وكالعلندى ، جار و جرور متعلق بمحذوف خبر هبندا محذوف ، وتقديره : وذلك

<sup>(</sup>٧) الآلف التي تبق هي ألف الاسم المقصورة التي تكتب ياء لوقوعها بعد ثلاثة أحرف فأكثر ، وستقع هذه الآلف بعد كسرة الحرف الذي يلى ألف الجمع ، فتقلب هذه الآلف ياء ، فيصير الاسم حال الجمع منقوصاً ، فتعامل هذه الياء المنقلبة عن الآلف معاملة الياء في جواد وغواش ودواع .

### التصيير

فَمَيْلاً الجُمَلِ النَّسِلاَئِيِّ ، إِذَا صَغَرَّاتَهُ ، نَعْوُ (قُلْاَیَّ) فِي (قَلَاَیَهُ ('' فُفْيْمِلُ مَّعَ فَنَيْمِسِيلِ لِمِاً فَاقَ كَجَفْلٍ دِرْهَمِ دُرَيْمِهِا ('' إذا صُغْرَ الاسم ('') المتمكن ضمَّ أولُه ، وفُتح ثانيه ، وزيد بعسد ثانيه يَاهِ

(۱) و فعيلا ، مفعول ثان نقدم على عامله ــ وهو قوله : داجعل ، الآتى ــ والمحمل ، فعل الرس ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و الثلاثى ، مفعول أول لاجعل و إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط و صغرته ، صغر : فعل ماض ، وتاء المخاطب فاعله ، والحاء مفعول به ، والجملة فى محل جر بإضافة و إذا ، إليها ، وجواب إذا محذوف لدلالة الكلام ألسابق عليه ، وتقدير الكلام : إذا صغرت الثلاثى فاجعله على وزن فعيل و تحو ، وتحو مضاف ، و وقدى ، مضاف فعيل و تقدى ، عال من قدى المصغر .

(٧) و فييمل ، مبتدأ و مع ، ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الحبر الآتي ، ومع معناف و و فعيعيل ، مصاف إليه و لما ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ و فاق ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازا تقديره هو يمود إلى الموصول المجرور محلا باللام ، ومفعول فاق محذوف ، والتقدير : لما فاق الثلاثي ، والجلة لا عل لها صلة الموصول المجرور محلا باللام و كجمل ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، وجعل مصاف ، و ودره ، مصاف إليه ، من إضافة المصدر إلى مفعول الاول و دريهما ، مفعول ثان للصدر .

### (٣) فوائد التصغير خمس :

الأولى: تصغير ما يتوعم كبره نحو : جبيل ، تصغير جبل .

الثانبة : تحقير ما يتوهم عظمه ، نحو : سييع ، تصير سبع .

الثالثة : تقليل ما تتوهم كثرته ، نحو : دريهمات ، نصغير جمع درهم .

الرابعة : تقريب ما يتوهم بعده : إما في الزمن نحو : قبيل العصر ، وإما في المسكان نحو : فوبق الدار ، وإما في الرتبة نحو : أصيغر منك . سَاكَنَة ، وُيُقتَصِر عَلَى ذَلِكَ إِن كَانَ الاسمِ ثَلَاثِياً ؟ فَتَقُولُ فَى ﴿ فَلْسَ ﴾ : ﴿ فَلَيْسُ ﴾ وف ﴿ قَذَى ﴾ : ﴿ فَلَيْسُ ﴾

و إن كان رباعيًّا قا كثر ُ فَعِل به فلك وكُسِرَ ما بعد الياء ؛ فتقول في « درم » : « دُرَيْهِمْ » ، وفي « عصفور » : « عُمَنَيْفِير » .

فأمثلة التصغير ثلاثة : فَعَيْلُ ، وَ فَعَيْمِلُ ، وَفَعَيْمِيلُ .

\* \* \*

وَمَا بِهِ لِمُنْتَعَى الْجُنْيِعِ وُصِيلٌ بِهِ إِلَى أَمْثِلَةِ التَعَمَّنِيرِ صِيلُ (١) أَمْثِلَةِ التَعَمَّنِيرِ صِيلُ (١) أَى: إِذَا كَانَ الْإَسْمُ مَا يُصَغِّر على فَقَيْمِل ، أو على فَقَيْمِيل — تُوْصِّل إلى تصغيره بما سبق أنه يُتَوَصِّلُ به إلى تسكسيره على فَعَاالِ أو فَعَالِيلَ : من حذف حرف أصلى أو زائد ؛ فتقول في ﴿ سَفَرْجَل » : ﴿ سُفَيْرِجٌ » ، كَا تَفْسُول : ﴿ مَدَاعِ » فتحذف ﴿ سَفَارِج » ، وف ﴿ مستدع » : ﴿ مُدَيّع » ، كَا تَقُول : ﴿ مَدَاعِ » فتحذف

الحامسة: التعظيم ، كما فى قول لبيد بن ربيعة العامرى :

وَكُلُّ أَنَاسَ سَوَّفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ دُوَيَهِيَـةٌ تَصَّفَرُ مِنْهَا الْأَنَامِلُ وَأَنْكُرُ هُذَهِ الفائدة البصريون ، وزعوا أن التصغير لا يكون التعظيم , الأنها متنافيان .

<sup>(</sup>۱) دوما ، اسم موصول : مبتدأ ، أو مفعول به لفعل محذوف ، يفسره ما بعده دبه ، جار وبجرور متعلق بقوله : دوصل ، الآن دلمنتي ، مثله ، ومنتي مصاف و دالجمع ، مصاف إليه دوصل ، فعل ماض مبني للجهول ، وجلته مع نائب فاعله المستتر فيه لا محل لها صلة الموصول دبه ، إلى أمثلة ، جاران وبجروران متعلقان بقوله : دصل ، فيه لا محل لها مصاف و دالتصغير ، مصاف إليه دصل ، فعل أمر ، وفاعله الآن في آخر البيت ، وأمثلة مصاف و دالتصغير ، مصاف إليه دصل ، فعل أمر ، وفاعله منتتر فيه وجوماً تقديره أنت ، والجلة من صل وفاعله المستتر فيه لا عل لها من الإعراب مفسرة ـــ إن أغربت ما في أول البيت مفعولا به .

فى التصغير ما حذفت فى الجم ، وتقول فى «عَلَنْدَى» : « عُلَيْنِدٌ » وإن شئت [قلت] : « عُلَيْدٍ » ، كما تقول فى الجم : « عَلاَندِ » و « عَلاَدٍ » .

. . .

# وَجَأَيْزِ تَمُويضُ يَا قَبْـــلَ الطَّرَفُ

إنْ كَانْ بَعْضُ الْإَسْمِ فِيهِمَا انْحَذَف (١)

أى: يجوز أن يُعَوَّضَ مما حسفف فى التصغير أو التكسير ياه قبل الآخر ؛ فتقول فى « سَفَرْجَل » : « سُفَيْرِيج » و « سَفَارِيج » ، وفى « حَبَنْطَى » : « حُبَيْنِيط » و « حَبَانِيط » .

. . .

وَحَاثِدٌ عَنِ الْقِيَاسِ كُلُ مَا خَالَفَ فِي الْهَاكِيْنِ حُكُمًا رُسِمَا (٢)

<sup>(</sup>۱) و وجائز ، خبر مقدم و تعویض ، مبتدأ مؤخر ، و تعویض مضاف و د یا » قصر للصرورة : مضاف إلیه ، من إضافة المصدر إلى مفعوله دقبل، ظرف متعلق بنعو بض وقبل مضاف و د الطرف ، مضاف إلیه و إن ، شرطیة دکان ، فعل ماض ناقص ، فعل الشرط و بعض ، اسم کان ، و بعض مضاف ، و و الاسم ، مضاف إلیه و فیما ، جار وجرور متعلق بقوله : و انحذف ، الآل و انحذف ، فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلى بعض الاسم ، والجلة من انحذف وفاعله المستر فیه بی على نصب خبر کان ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه سابق السکلام .

<sup>(</sup>٧) و رحائد ، خبر مقدم ، عن القياس ، جار وجرور متعلق بقوله : حائد دكل ، مبندا مؤخر ، وكل مصناف و ه ما ، اسم موصول : مصناف إليه ، مبنى على السكون في على جر ، خالف ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستقر فيه جوازا تقدير هو بعود إلى ما الموصولة ، والجلة من خالف وفاعله المستقر فيه لا على فحا صلة الموصول ه في البابين ، جار وجرور متعلق بخالف و حكما ، مفعول به لخالف و رسحا ، فعلى ما منى ميني للمجهول ، ونائب القاعل ضمير مستقر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حكم ، والألف للمحلول ، ونائب القاعل ضمير مستقر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حكم ، والألف للمحلول ، والجلة من رسم ونائب فاعله المستقر فيه في على نصب صفة القوله : و حكما ، -

أى : قَدْ بجىء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده ، فيعفظ ولايقاس عليه ، كقولم في تصغير مَغْرب « مُغَيْرِبَان » وفي عَشِيَّة « عُشَيْشِيَّة » . وقولهم في جمع رَهُطٍ « أَرَاهِطٍ » (1) وفي باطل « أَبَاطِيل » .

\* \* \*

لِيَلُويا النَّصْفِيرِ - مِنْ قَبْلِ عَلَمْ أَنْ نِيثٍ ، أَوْ مَدَّتِهِ بِ الْفَتْحُ الْحَمَ (٢) كَذَاكَ مَا مَسَدَّةَ أَفْعَالٍ سَبَقُ أَوْ مَدَّ سَكُرَانَ وَمَا بِهِ الْتَجَقُ (٢) كَذَاكَ مَا مَسِدَّةً أَفْعَالٍ سَبَقُ أَوْ مَدَّ سَكُرَانَ وَمَا بِهِ الْتَجَقُ (٢)

### (١) ومن ذلك قول الشاعر :

كَا بُؤْسَ لِلْحَــــرْبِ الَّتِي وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَرَاحُــوا ومن الناس من يزعم أن أراهط جمع الجمع ، يقدر أنهم جموا رهطاً على أرهط كفلس وأفلس ثم جمعوا أرهطاً على أراهط كـأ كلب وأكالب .

- (۲) « لتلو ، جار ومجروو متعلق بقوله : « انحتم ، الآق في آخر البيت ، وتلومصاف و « يا » قصر الطرورة : مصاف إليه ، والتلو يمني التالى ، فالإصافة من إصافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، ويا مصاف و « التصغير » مصاف إليه « من قبل » جار ومجرور متعلق بمحذون حال من تلو ، وقبل مصاف ، و « علم ، مصاف إليه ، وعلم مصاف و « تأنيث ، مصاف إليه « أو » عاطفة « مدته ، مدة : ممطوف على علم تأنيث ، ومدة مصاف والها ، مصاف إليه « الفتح » مبتدأ « انحتم » فعل ماض ، وفاعله صمير مستر فيه جوازا تقديره هو بمعود إلى الفتح ، والجملة من الفعل الذي هو انحتم وفاعله المستر فيه في عل رفع خبر المبتدأ .
- (٣) وكذاك كذا : جارو محرور متعلق بمحدوف خبر مقدم ، والكاف حرف خطاب وما ، اسم موصول : مبتدأ مؤخر ، مبنى على السكون فى على رفع ، مدة ، مفعول تقدم على عامله وهو قوله : وسيق ، الآنى ومدة مضاف و وأفعال، مضاف إليه وسيق، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من سيق وفاعله المستر فيه لا على لها صلة ما الموصولة ، أو ، عاطفة ، مد ، معطوف على —

أى: يحب فتح ما ولى ياء التصغير، إن وليته ناه التأنيث؛ أو ألفه المقصورة، أو المدودة، أو أيف المقصورة، أو المدودة، أو أيف أفعال جماً، أو ألف فَصْلاَنَ الذي مؤنثه فَصْلي الأن فَعْلَ : فَعْمُولُ : في تَمْرَّة : ﴿ تُعَيْرَاء ﴾ وفي تَمْرَّة : ﴿ تُعَيْرَاء ﴾ وفي تَمْرَّاه ؛ ﴿ وَفَ مَمْرَاه : ﴿ تُعَيْمَال ﴾ وفي سَكُرَان : ﴿ شُكَيْرَان ﴾ -

فإن كان فَعُـ لأن من غير باب سَكُر أن ، لم أَيْفَتَحْ ما قبل ألف ، بل أيكسر ، فتقلب الألف ياء ؛ فتقول في «مِرْحَان» : «سُرَيْحِين» كما تقول في الجمع «سَرَاحين» .

و یکسر ما بعد یاء التصفیر فی غیر ما ذکر ، إن لم یکن حَرَّفَ إعراب ؟ فتقول فی « دره » : « دُرَیْهُمْ » ، وفی « عُصفور » : « عُصَیْفِیر » .

فإن كان حَرْفَ إعْراب حَرْ كُنَّه بحركة الإعْراب ، نحو : « هذا فُلَيْسٌ ، ورَأَيْتُ فَلَيْسًا وَمَرَرْتُ يَفُلَيْس » .

\* \* \*

= مدة أفعال ، ومد مضاف و و سكران ، مضاف إليه ووما ، اسم موصول ا معطوف على سكران ، به ، جاروبجرور متعلق بقوله : والتحق ، الآتى والنحق ، فعل ماض ، رفاعله صنبير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من التحقق وفاعله المستتر فيه لا محل لها من الإعراب صله الموصول .

د(۱) يشترط فى فعلان ــ المذى تبتى فيه الفتحة بعد ياء التصغير وتسلم ألفه من القلب باء ــ ثلاثة شروط:

الأول : أن تكون الآلف والنون زائدتين .

الثاني: ألا يكون مؤنثه على فعلانة.

الثالث : ألا يكونوا قد جموه على فعالين .

فلوكانت نوته أصلية كحسان من الحسن وعفان من العفونة قيل فى مصغره: حسيسين وعفيفين ، ولوكانت أنثاه على فعلانة كسيفان قيل فى تصغيره: سييفين ، ولوكانوا جمعوه على فعالين كسلطان قيل فى تصغيره: سليطين . وَأَلِفُ الْقَانِيثِ عَيْثُ مُدًا وَقَاوُهُ مُنْفَصِلَيْنِ عُدِرُا)
كَذَا الْعَزِيدُ آخِرًا لِلنَّسَبِ وَعَجُزُ الْمَفَافِ والْرَكَبِ(٢)
وهُ كُذَا الْعَزِيدُ آخِرًا لِلنَّسَبِ وَعَجُزُ الْمَفَافِ والْرَكَبِ (٢)
وهُ كُذَا زيَادَنَا كَفُلانًا مِنْ بَعْدِ اُرْبَعِ كَزَعْفَرَانَا (٢)
وقد رَّدِ انْفِصَال مَا ذَلِ عَلَى تَشْنِيَةٍ أُو جَسْعِ تَصْحِيحٍ جِلاً (٤)

- (۱) و وألف ، مبتدأ ، وألف مضاف و و التأنيث ، مضاف إليه و حيث ، ظرف متعلق بمحذوف حال من المبتدأ على رأى سيبويه ، أو من ضميره المستكن في الحبر عند الجمهور ومدا ، مد : فعل ماض مبنى للجمهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ألف التأنيث ، والآلف للإطلاق ، والجلة من مد وفاعله المستر فيه في عل جر بإضافة حيث إليها و وتاؤه ، الواو عاطفة ، تاء معطوف على ألف التأنيث ، وتاء مضاف والهاء مضاف إليه و منفصلين ، مفعول ثان تقدم على عامله وهو قوله عد وتاء مضاف والهاء مضاف إليه و منفصلين ، وألف الاثنين نائب فاعله ، وهو منعوله الآول ، والجلة من عد ونائب فاعله في محل رفع خبر المبتدأ وما عطف عليه .
- (٣) دكذا ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والمزيد، مبتدأ مؤخر «آخرا» منصوب على نوع الخافض والنسب، جار وبجرور متعلق بالمزيد ووجحور معطوف على معطوف على المزيد، وعجر مضاف و والمضاف ، مضاف إليه و والمركب، معطوف على قد له المعناف .
- (﴿) ﴿ وَهَكُذُا ۚ الْجَارِ وَالْجَرُورِ مَتَعَلَى بَمَحَدُوفَ خَبِرَ مَقَدَم ﴿ زِيَادَنَا ﴾ مبتدأ مؤخر ﴾ وزيادتا مضاف ، و ﴿ فَعَلَانَا ﴾ مضاف إليه ﴿ من بعد ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الصمير المستكن في الخبر ، وبعد مضاف و ﴿ أَرْبِع ﴾ مضاف إليه ﴿ كَرْعَفُوانَا ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كوعفران .
- (٤) دوقدر، فعل أمر، وفاعله ضمير مستر فيه وجوياً تقديره أنت وانفصال، مفعول به لقدر، وانفصال مصناف ، و دماء اسم موصول : مصناف إليه ددل، ماض، وفاعله صمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة من دل وفاعله المستر فيه لاعل لها صلة الموصول وعلى تثنية، جار ومجرور متعلق بدل و أو ، عاطفة وجع، معطوف على تثنية ، وجعع مصاف و و تصحيح ، مصاف إليه و جلا ، فعل ماض ، وفاعله صمير , مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى جع ، والجملة من جلا وفاعله المستر فيه في محل ها

لا يُمْقَدُّ في التصغير بألف التأنيث الممدودة ، ولا بتاء التأنيث ، ولا بزيادة ياء النَّسَبِ ، ولا بمَجُزِ المضاف ، ولا بمجز المركب ، ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعداً ، ولا بملامة التثنية ، ولا بعلامة جمع التصحيح .

ومعنى كون هذه لا يعتدُّ بها : أنه لا يَضُرُّ بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين ؛ فيقال في « جُخْدُ باء » ( ) : « جُخَيْد باء » ، وفي « جَنْظلة » : « حُنَيْظِرِي » ، وفي « بعلبَكَ » : « حُنَيْظِرِي » ، وفي « بعلبَكَ » : « حُنَيْظِرِي » ، وفي « رَعْفَرَان » : « حُبَيْد الله » وفي : « زَعْفَرَان » : « مُسَيْلِيكَ » ، وفي « مُسْلِمِينَ » : « مُسَيْلِيكِيْنِ » ، وفي « مُسْلِمِينَ » : « مُسَيْلِيكِيْنِ » ، وفي « مُسْلِمِينَ » : « مُسَيْلِمِينَ » ، وفي « مُسْلِمِينَ » : « مُسَيْلِمِينَ » ، وفي « مُسْلِمِينَ » : « مُسَيْلِمِينَ » ، وفي « مُسْلِمِينَ » .

### \* \* \*

وَأَلِكُ النَّأَ نِيثِ ذُو الْقَصْرِ مَتَى ﴿ زَادَ كَلَى أَرْ بَعَـــةٍ لَنْ كَتُبُتَا (\*)

<sup>(1)</sup> الجخدياء ــ بضم الجيم والدال جميعاً بينهما عاء ساكنة ــ ضرب من الجنادب ، أو الجراد الاخضر الطويل الرجلين .

<sup>(</sup>۲) دوأاف مبتدأ ، وألف مضاف و «التأنيث ، مضاف إليه و ذو ، نعت لآلب التأنيث ، وذو مضاف و «الفصر ، مضاف إليه و متى » اسم شرط جازم وزاد ، فعل ماض فعل الشرط مبنى على الفتح فى عل جزم ، وفاعله ضير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ألف التأنيث وعلى أربعة ، جار و بحرور متعلق بزاد و ان ، حرف ننى و نصب واستقبال و يثبتا ، فعل مضارع منصوب بلن ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ألف التأنيث الواقع مبتدأ ، والجلة من يثبت المننى بلن وفاعله المستر فيه فى عل جزم جواب الشرط ، وكان من حقها أن تقترن بالفاء ، لكنه حذف الفاء لضرورة إقامة الوزن ، وجملة الشرط والجواب فى عل رفع خبر المبتدأ .

وَعِنْدَ تَصْنِيرِ خُبَارَى خَسَيْرِ بَيْنَ الْخَبَيْرِي فَادْرِ وَأَلْحَبَيْرِ (١)

أَى: إذا كانت ألفُ التأنيثِ المقصورةُ خامسةٌ فصاعداً وجَبَ حَذْفُهَا فَى التصفير؛ لأن بقاءها يُخرِج البناء عن مثال فُقيْمِل ، وفُقيْمِيل ؛ فتقول في \* قَرْقَرَى، : « قُرَّ بِقِرْ ، ، وفي « لُنَّيْزَى، : « لُفَيْمِيز » .

فإن كانت خامِسَة وقبلها مَدَّةُ زائدةٌ جاز حَذْفُ المدَّةِ الزيدة وإبقاء ألف التأنيث؛ فتقول في • حُبَارَى ، : • حُبَيْرَى ، وجاز أيضًا حذفُ ألفِ التأنيثِ وإبقاء المدة ؛ فتقول : • حُبَيِّرٍ ،

# وَأَرْدُدُ لَأَصْلِ ثَانِياً لَيْنَا قُلِبْ فَقِيمَةً صَيِّرٌ قُو بَمَةً تَصِب (٢)

<sup>(</sup>۱) د رعند ، ظرف متعلق بقوله : دخیر ، الآنی ، وعند مضاف و د تصغیر ، مضاف إلیه ، و تصغیر ، مضاف إلیه ، و تصغیر مضاف و د حباری ، مضاف إلیه و خیر ، فعل أمر ، و فاعله ضمیر مستتر فیه وجو با تقدیره آنت ، و بین ، ظرف متعلق بقوله خیر أیضا ، و بین ، مضاف و د الحبیری ، مضاف إلیه و فادر ، فعل أمر ، و فاعله ضمیر مستتر فیه وجو با تقدیره آنت ، و الجلة من فعل الامر و فاعله لا عمل لها اعتراضیة بین المعطوف و المعطوف علیه د و الحبیر ، معطوف علی الحبیری ،

<sup>(</sup>۲) و واردد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و لأصل ، جار وجرور متعلق باردد على أنه مفعوله الثانى و ثانياً ، مفعول أول لاردد و لينا ، صفة فقوله ثانياً وقلب، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى قوله ثانياً ، والجلة من قلب ونائب فاعله المستتر فيه في محل نصب نعت ثان فقوله و ثانيا ، السابق و فقيمة ، الفاء التفريع ، قيمة : مفعول تقدم على عامله وهو قوله صير ، وأصل الكلام : فصير قيمة قويمة وصير ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و قويمة ، وجوباً تقديره أنت ، قويمة وجوباً تقديره أنت .

وَشَذَ فِي عِيدِ عَيَيْدٌ ، وَحُتِمْ فِلْجَنْعِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْغِيرِ عُلِمْ (١) وَحُتُمْ وَاللَّهُ فِي عُلْمَ اللَّاصُ لُ فِيهِ بُحْمَالُ وَاللَّهُ مَا الْأَصْلُ فِيهِ بُحْمَالُ وَاللَّهُ اللَّاصِلُ فِيهِ بُحْمَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللل

أى : إذا كان ثانى الاسم للُمَنِّغر من حروف اللين ، وَجبَ رَدُّه إلى أصله .

فإن كان أَصْلُهُ الواو قلب واواً ؛ فتقول في • قِيمَة ِ ، • قُوَيْمَــة ، ، وفي • باب، ، • بُوَيب، .

و إِن كَان أَصْلُهُ الياء قلب ياه ؛ فتقول في • مُوقى ع : • مُيَنْقِن ، ، وف • مُوتى ع : • مُيَنْقِن ، ، وف • مَاكِ ع : • مُنَابِع : • مُنَابِع : • مُنَابِع : • مُنابِع : • م

وشذ قولُهم في « عِيدٍ ه : « عُيَيْد ه ، والقياسُ « عُورَيْده بقلب الياء واواً ؛ لأنها أ أصلُه ؛ لأنه من عَلَدَ يَمُود .

فإن كان ثانى الاسم المصفّر ألفًا مزيدةً أو مجهولَةَ الأصلِ وجب قَلْبُهَا واوًا ؛ فتقول في • ضارب، : «ضُوّ يُرب، ، وفي • عاج، : • عُوَ بُنجٌ ، .

<sup>(</sup>۱) « شد ، فعل ماض « فی عید » جار وجرور متعلق بشد « عیبد ، فاعل شد و حتم ، فعل ماض مبنی للمجهول « للجمع ، من ذا ، جاران وجروران متعلقان بحتم « ما ، اسم موصول : نائب فاعل لحتم مبنی علی السکون فی محل رفع « لنصغیر » جار وجرور متعلق بقوله علم الآتی « علم » فعل ماض مبنی للمجهول ، و نائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو بعود إلی ما الموصولة ، والجلة من علم و نائب فاعله المستر فیه لا محل لحا صلة الموصول ،

<sup>(</sup>۲) و والآلف ، مبتدأ و الثانى ، المزيد ، نمتان للآلف و بجمل ، فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الآلف ، وهو المفعول الآول و واواً ، مفعول ثان ليجعل ، والجملة من يجعل المبنى للمجهول ونائب فاعله المستترفيه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله الآلف وكذا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و ما ، اسم موصول : مبتدأ مؤخر والاصل ، متدأ مؤخر والاصل ، مندأ وفيه ، جار ومجرور متعلق بقوله : ويجهل ، الآتى ويجهل ، فعل مضارع مبنى =

والتكسير — فيما ذكرناه —كالتصنير ؛ فتقول في م بآب » : • أَبُوَّابٍ » ، ، ؛ ، ؛ . . « أَبُوَّابٍ » ، ، ؛ . « نَابِ » : • أَنْيَابٍ » ، وفي • ضَارِبة » : • ضَوَارِبٍ » .

### \* \* \*

وَكَمَّلِ الْمَنْقُوصَ فِي التَّصْفِيرِ مَا لَمَ يَحُو غَيْرَ التَّاءِ ثَالِثًا كَمَا (١) المراد بالمنقوص — هنا — مانقص منه حرف ؛ فإذا صُغّر هذا النوع من الأسماء ؟ فلا يخلو: إما أن يكون ثَنَا ثَيًا ، مجردًا عن التاء ، أو ثنا ثيًا ملتب الها ، أو ثلاثيًا مجردًا عنها .

فَإِنَ كَانَ ثَنَائِيًّا مِجْرِدًا عَنَ التَّاءِ أَوْ مَلْتَبِسًا بِهَا ﴿ رُدَّ إِلَيْهِ فَى النَّصَغِيرِ مَا نَقْصَ مَنْهُ ؛ فَيقَالُ فَى ﴿ دَمَ ﴾ : ﴿ دُمَى ۗ ﴾ ، وفى ﴿ شَفَةٌ ﴾ : ﴿ شُفَيْهَ ۗ ﴾ ، وفى ﴿ عِدَةٍ ﴾ : ﴿ وُعَيْدَةً ﴾ ، وفى ﴿ مَاءً ﴾ ﴾ مُسَمَّى به ﴿ : ﴿ مُورَى ۗ ﴾ .

و إن كان على ثلاثة أحرف وثالثهُ غيرُ تاءِ التأنيث صُفّر على لفظه ، ولم يُرَدّ إليه شيء ؛ فتقول في « شَاك السلاح » : • شُوَ ميك » .

#### \* \* \*

للجمول ، وتاثب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى قوله والاصل ، والجملة من يجهل وثائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره لامحل لها من الاعراب صلة الموصول .

<sup>(</sup>۱) «كمل ، فعل أس ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنمت «المنقوص ، مفعول به لكل و في التصغير ، جار وبجرور متعلق بكل و ما ، هصدرية ظرفية و لم ، نافية جازمة و يحو ، فعل مصارع مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المنقوص وغير ، حال تقدم على صاحبه ، وهوقوله و ثالثا ، الآنى ، وغير مضاف و و التاء ، مضاف إليه و ثالثا ، مفعول به لقوله ، يحو ، السابق و كما ، بالقصر لغة في ماه : جار ومجرور هملق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أى : وذلك كان كما .

وَمَنْ بِنَرْخِـــــيم بِمُعَمِّرُ الْكُتَنَى بِالأَصْلِ كَالْمُطَيْفِ بَمْنِي الْمُطَفَا (')
من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم ، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تَجُرِيده من الزوائد التي هي فيه .

فإن كانت أصولُه ثَلَاثَةً صُغْرَ على فَعَيْل ، ثم إن كان الْسَمِّى به مذكراً جُرَّد عن الدَّه ، وإن كان مؤتتًا ألحق تاء التأنيث ؛ فيقالُ في « المعطف » . \* عُطَيْف ، وفي « حَامِد » : \* حُمَيْد » ، وفي « حُبْلَى » : • حُبَيْلة » ، وفي • سَوْدَاء » : \* سُوَبْدَة » .

و إِن كَانَتْ أَصُولُهُ أَرْ بَعَةً صُغِّرً على فُعَيْمِل ؛ فتقول في «قِرْطَاس» : فقَرْ يُطِس» ، وفي \* غُصْفور » : «عُصَّنْيقِر » .

وَأَخْتِمْ بِنَا التَّأْنِيثِ مَا صَغَّرْتَ مِن مُؤَنِّثِ عَارٍ ثُلاَئِيٍّ ، كَسِنَّ "

<sup>(</sup>۱) و ومن ، اسم موصول مبتدأ و بترخيم ، جار وبجرور متعلق بقوله : و يصغر ، الآل و يصغر ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من الموصولة ، والجلة من يصغر وفاعله المستتر فيه لا محل لها صلة الموصول و اكتنى ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره مو يعود إلى من الموصولة الواقعة مبتدأ ، والجلة من اكتنى وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ و بالاصل ، جار و بجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف و يعنى فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من و المعطفا ، مفعول به ليعنى ، والالف للإطلاق .

<sup>(</sup>۲) دواختم ، فعل أم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بتا ، قصر المضرورة : جار و بحرور متعلق باختم ، وتامضاف و دالتأنيث ، مضاف إليه و ما ، اسم موصول مفعول به لاختم و صغرت ، صغر : فعل ماض ، وتاه المخاطب فاعله ، والجلة لا محل مفعول به لاختم و من مؤنث ، جار و بحرور متعلق بقوله صغرت و عار ، تلاثى ، صفتان لمؤنث و كسن ، جار و بحرور متعلق بمحذوف خبر مبتداً محذوف ، وتقديره : وذلك كأن كسن .

مَالَمُ يَكُنْ مِالِقًا يُرَى ذَا لَبْسِ كَشَجَرِ وَبَغَرِ وَبَغَرِ وَخَسِ (1) وَخَسِ (1) وَخَسِ (1) وَخَسِ (1) وَشَذَ تَرُ لَكُ دُونَ لَبْسِ ، وَنَذَرْ لَخَاقُ نَا فِيهَا ثُلَاثِيًّا كَثَرْ (٢)

إذا صُفِّر الثلاثيُّ ، المؤنثُ ، الخالى من علامة التأنيث - لحقته [التاء] عند أمْنِ اللَّبْسِ ، وَشَذَ حَذْفُهَا حَينئِذٍ ؛ فتقول فى «سِنَّ ، : «سُنَيْنَةَ » ، وفى « دَار » : « سُنَيْنَةَ » ، وفى « دَار » : « دُوَ رُرَةَ » ، وفى « يَد » : « يُدَّ يَة » .

فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء ؛ فتقول في • شَجَر ، وَ بَقَر ، وَ خَس • : • شُجَيْر ، وَ مَقْر ، وَ مَقْرَة ، وَ مُخَيْسَة ، لالتبس وَ مُقَيْرَة ، وَ مُقَيْرَة ، وَ مُقَيْرَة ، وَ مُخَيْسَة ، لالتبس بتصغير • شَجَرَة ، وَ بَقَرَة ، وَ مَضَة ، للعدود به مذكر .

وهما شَذّ فيه الحذفُ عند أمن اللبس قولهم في •ذَوْد ، وحَرْب ، وقَوْس ، و نَعْل، ﴿ ﴿ ذُوَ يُدُ ۚ ، وحُرَيْب ، وقُويْس ، و نُعَيْل » .

<sup>(</sup>۱) د ما ، مصدریة ظرفیة د لم ، نافیة جازمة د یکن ، فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، واسمه صمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یمود إلی مؤنث فی البیت السابق د بالتا ، قصر الفضرورة : جار وجرور متعلق بقوله د یکن ، دیری، فعل مضارع مبنی للجهول ، و نائب الفاعل صمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یمود إلی المؤنث الذی هو اسم یکن ، وهو مفعوله الاول د ذا ، مفعول ثان لیری ، وذا مضاف و د لیس ، مضاف إلیه ، وجملة الفعل المبنی للمجهول مع مفعولیه فی محل نصب خبر یکن د کشجر ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مبتداً محذوف د و بقر ، وخمس ، معطوفان علی شجر .

<sup>(</sup>ع) و وشذ ، فعل ماض و ترك ، فاعل شد و دون ، ظرف متعلق بمحدوف حال من الفاعل ، ودون مضاف ، و « لبس ، مضاف إليه و وندر ، فعل ماض و خالق ، فاعل ندر ، ولحاق مضاف ، و « نا ، قصر للضرورة : مضاف إليه و فيا ، جار وجرور متعلق بقوله و ندر ، السابق و ثلاثيا ، مفمول به تقدم على عامله – وهو قوله وكثر ، الآتى – وكثر ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جواراً تقديره هو يعود إلى « ما ، الموصولة المجرورة محلا بني ، والجلة من كثر وفاعله المستر فيه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول

وشذَّ أيضًا لحاقُ التاء فيما زاد على ثلاثة أَحْرُ ُفٍ ، كَقُولُم في ﴿ قُدَّامٍ » : ﴿ قُدَيْدُ يَمَةً ﴾ .

\* \* \*

وَصَفَرُوا شُذُوذًا ؛ ﴿ اللَّذِي ، الَّتِي وَذَا ، مَعَ الْفُرُوعِ مِنْهَا ﴿ تَا ، وَ تَي ۗ (')

التصغيرُ من خواصُّ [ الأسماء ] المتمكنة ؛ فلا تُصَفَّرُ المبنياتُ ، وشَذِّ نصغير

اللَّذِي ، وفروعه ، و ﴿ ذَا ، وفروعه ، قالوا في ﴿ الَّذِي ، ؛ ﴿ اللَّذَيّا ، وفي ﴿ الَّتِي ﴾ :

اللَّتَيَّا ، وفي ﴿ ذَا ، وتَا ، ؛ ﴿ ذَيّا ، وتياً ، (\*) .

\* \* \*

أَوْ تَحْلِنِي رِ أَبِكِ الْعَسِلِيِّ أَنِّي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيِّ

<sup>(</sup>۱) وصغروا ، فمل وفاعل و شذوذا ، حال من الواو فى صغروا : أى شاذين والذى ، مفعول به لصغروا والتى ، معطوف على الذى بعاطف مقدر و وذا ، معطوف على الذى و مع ، ظرف متعلق بمحدوف حال من وذا ، أو متعلق بقوله : وصغروا » السابق . ومع مضاف و والغروع ، مضاف إليه و منها ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و تا ، مبتدأ مؤخر و وتى ، معطوف على ثا .

 <sup>(</sup>۲) من ذلك في التي قولهم في عثل من أعثالهم و بعد اللتيا والتي ، وقول الراجز :
 رَعْدُ اللّتَيَا وَاللّتَيَا وَاللّـتِي إِذَا عَلَتْهَا أَنْفُسُ تَرَدَّتِ
 ومن ذلك في و ذا ، قول الراجز ، رَهُو الشاهد رقم ٨٨ السابق :

### النَّسَب

يَاءً كَيَا الْـكُرْسِيُّ زَادُوا لِلنَّسَبِ ۚ وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَشِرُهُ وَجَبِ (١)

إذا أريد إضافَةُ شيء إلى بلد ، أو قبيلة ، أو يحو ذلك — جُمِلَ آخرهُ ياءً مُشَدَّدة ، مكسوراً ما قبلها ؛ فيقال في النسب إلى « دمشق » : « دِمَشْقِيٌ » ، وإلى « أحمد » : « أَحَدِي » .

### \* \* \*

وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ احْذِف ، وَتَا تَأْنِيثِ أَوْ مَدَّنَهُ ، لَا تُثْبِعَا (٢)

<sup>(</sup>۱) دیام، مفعول به تقدم علی عامله ــ وهو قوله و زادوا، الآتی ــ دکیا، جار و بحرور متملق بمحدوف صفة لقوله یام، ویا مضاف و و الکرسی، مضاف إلیه و زادوا، فعل وفاعل و للنسب، جار و بحرور متعلق بزادوا و وکل، مبتدأ أول، وکل مضاف و د ما، اسم موصول: مضاف إلیه و تلیه، تلی: فعل مضارع، وفاعله ضمیر مستر قیه جوازاً تقدیره هی یعود إلی و یام، والحاء مفعول به، والجملة لا محل لما صلة الموصول و کسره، کسر: مبتدأ ثان، وکسر مضاف والهاء مضاف إلیه و وجب، فعل ماض، وفاعله ضمیر مستر قیه جوازاً نقدیره هو یعود إلی کسر، والجملة من هذا الفمل وفاعله فی مجل رفع خبر المبتدأ الثانی و خبره فی محل رفع خبر المبتدأ الثانی و خبره فی محل رفع خبر المبتدأ الثانی و خبره فی محل رفع

<sup>(</sup>۲) و مثله ، مثل : مفعول به تقدم على عامله ــ وهو قوله و احذف ، الآتى ــ ومثل مضاف والهاء مضاف إليه ، وهى عائدة إلى الياء وبما ، جار وبجرور متعلق بقوله : واحذف ، وحواه ، حوى : فعل ماض ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى و ما ، الموصولة المجرورة محلا بمن ، والهاء العائدة إلى الياء مفعول به ، والجلة من الفعل والمفعول لا محل لها صلة الموصول و احذف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و وتا ، قصر المضرورة : مفعول به تقدم \_\_

وَ إِنْ تَكُنْ ثَرْ بَعُ ذَا ثَانِ سَكُنْ فَقَلْبُهَا وَاواً وَحَذْفُهَا حَسَنَ (١)

يعنى أنه إذا كان فى آخر الاسم ياء كياء الكرسى ﴿ فَ كُونَهَا مُشَدَّدَة ، واقعة بمد ثلاثة أخرُ في فصلعدا ﴿ وَجَبَ حَذْفُهَا ، وجَعْدَلُ ياء النسب موضعها ؛ فيقال فى النسب إلى ﴿ الشافى ﴾ : ﴿ شَافَى ﴾ وفى [ النسب إلى ] ﴿ مَرْمِي ﴾ : ﴿ مَرْمِي ﴾ : ﴿ مَرْمِي ﴾ : ﴿ مَرْمِي ﴾ .

وكذلك إن كان آخِرُ الاسم تاء التأنيث وجَبَ حَذْفُهَا للنسب ؛ فيقال في النسب إلى «مكة » : « مَكِمِّيُ » .

ومثلُ ناء التأنيث — في وجوب الحذف للنسب — أَلِفُ التأنيث المقصورةُ إِذَا كَانَت خَامِسةً فَصَاعِداً ، كَعُبَارَى وحُبَارِيّ ، أو رابعة متحركاً ثانى ما هي

<sup>=</sup> على عامله ، وهو قوله و لاتثبتا ، الآتى - ونا مضاف و و تأنيث ، مضاف إليه وأو، عاطفة و مدته ، مدة : معطوف على تاء ، ومدة مضاف و الهاء العائدة على وتأنيث، مضاف إليه ولا، ناهية و تثبتا ، فعل مضارع ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلة ألفاً الوقف فى محل جوم بلا الناهية ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تلديره أنت ، والنون المنقلبة الفاحرف أتى به المتوكيد .

<sup>(</sup>۱) و إن ، شرطية و تكن ، فعل هضارع ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى مدة التأنيث المقصورة و تربع ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى اسم تكن ، والجلة من تربع وفاعله في محل نصب خبر تكن و ذا ، مفعول به لتربع ، وذا مضاف و و ثان ، مضاف إليه و سكن ، فعل ماض ، وفاعله ضمير هستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثان ، والجلة من سكن وفاعله في محل جر صفة لثان و فقلها ، الفاء واقمة في جواب الشرط ، قلب : مبتدأ ، وقلب مضاف و ها : مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ، والخبر محذوف : أى فقلها واوا جائز ، مثلا دواوا، مفهول ثان للصدر الذي هو قلب دوحذفها، الواو للاستثناف ، وحذف : مبتدأ ، وحذف مضاف وحذف : مبتدأ ، وحذف مضاف وها : مضاف إليه ، من إضافة للصدر إلى مفعوله وحذف : مبتدأ ، وحذف مضاف وها : مضاف إليه ، من إضافة للصدر إلى مفعوله وحذف : مبتدأ ،

فيه ، كَجَمَزَى وَجَمَزِى ، وإن كانت رابعة ساكناً ثانى ما هى فيه - كَحُبْلَىٰ - جاز فيها وجهان : أحدها الحذف - وهو المختار - فتقول ؛ « حُبْلِیْ » ، والثنانى قلبها واواً ؛ فتقول : « حُبْلَوَیُ » .

\* \* \*

لِشِهْمِ الْمُلْحِقِ ، وَالْأَصْلِيِّ – مَا لَهَا ، وَالْأَصْلِيِّ قَلْبُ مُعْتَى (') وَالْأَصْلِيِّ قَلْبُ مُعْتَى (') وَالْأَسْلِيِّ الْمُنْفُوسِ خَامِسًا عُزِلُ (') وَالْأَنْفُوسِ خَامِسًا عُزِلُ (') وَالْمُذْفُ فِي الْمِا رَابِعًا أَحَقَ مِنْ فَلْبِ ، وَحَثْمُ قَلْبُ ثَالِثِ بَعِنْ (')

(۱) « لشبها » لشبه : جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وشبه مضاف وها : مضاف إليه « الملحق ، نعت لشبه « والاصلى » معطوف على الملحق « ما » اسم موصول : مبتدأ مؤخر « لها » جار وبجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول « والاصلى » الواو للمعلف أو للاستثناف ، للاصلى : جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « قلب » مبتدأ مؤخر « يعتمى » فعل مضادع مبنى للمجهول — ومعناه يختار — ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى قوله : « قلب » السابق ، والجملة من يعتمى ونائب فاعله المستر فيه في محل دفع نعت لقلب .

- (۲) و والآلف ، مفعول تقدم على عامله \_ وهو قوله : و أزل ، الآنى \_ والجائز، نعت للآلف ، وفيه ضير هستتر هو فاعله و أربعاً ، مفعول به للجائز و أزل ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وكذاك ، جار وجرور متعلق بعزل الآتى و يا ، قصر الضرورة : مبتداً ، ويا مضاف و و المنقوص ، مضاف إليه و عامساً ، حال من الصمير المستتر في قوله عول الآتى و عزل ، فعل ماض مبنى للمجهول ، وتائب الفاعل ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ياء المنقوص الواقع مبتداً ، والجلة من عزل وتائب فاعله المستتر فيه في محل وفع خبر المبتداً .
- (٣) و والحذف ، مبتدأ و في اليا ، قصر المضرورة : جار وبجرور متعلق بالحذف و رابعاً ، حال من الياء و أحق ، خبر المبتدأ و من قلب ، جار و بجرور متعلق بأحق.
   و وحتم ، خبر مقدم وقلب ، مبتدأ مؤخر ، وقلب مضاف ، و و ثالث ، مضاف إليه =

يعنى أن ألف الإلحاق المقصورة كألم التأنيث: في وُجُوبِ الحذف إن كانت خامسة كَحَبَرْكَى وَحَبَرْكَى ، وجَوَازِ الحذف والقلب إن كانت رابعة : كَمَلْقَ وَعَلْقِيَّ وَعَلْقِيَّ وَعَلْقِيَ مَا لَكُونِ وَالْعَلْبِ إِن كَانت رابعة : كَمَلْقَ وَعَلْقِيَّ وَعَلْقِيً .

وأما الألف الأصلية ؛ فإن كانت ثالثة قلبت واواً : كَمَّصاً وعَصَوِى ، وفَقَى وفَتَى ، وفَقَى ، وفَقَى ، وأبنا حذفت كَمَلْهِي ، وأبنا حذفت كَمَلْهِي ، وأبنا حذفت كَمَلْهِي ، والأوّلُ هو المختار ، وأشار بقوله : « وَللاَّصْلِيُّ قَلْبُ 'يُمْتَمَى » أى : يُخْتَار ، يقال : اعْتَمَيْتُ الشيء — أى : اخترته — وإن كانت خامسة فصاعداً وَجَبَ الحذف كُصْطَلِيْ فَي مُصْطَلِّي ، وإلى ذلك أشار بقوله : « وَالأَلِفَ الجائز أربعاً أَزِلْ » .

وأشار بقوله : « كَذَاكَ يَا الْمُنْقُوسِ — إلى آخره » إلى أنه إذا نُسِبَ إلى النقوص ؛ فإن كانت باؤه ثالثة قلبت واواً وَفْتِحَ ماقبلها ، نخو : «شَجَوِيّ» في شَجر، وإن كانت رابعة حذفت ، نحو : « قاضِيّ » [ في قاضٍ ] ، وقد تقلب واواً ، نحو : « قاضَوِيّ » ، وإن كانت خامسة فصاعداً وَجَبَ حذفها « كَنُمْعْتَدِيّ » في مُمْتَد ، و « مُشْتَمْلٍ .

وَالْحَلَبُرَكَى : ذَكُرُ الْقُرَادِ ، والأنثى : حَبَرْكَاةٌ ، وَالْمَلْــــــقَى : نَبْتُ ، وَالْمَلْــــقَى : نَبْتُ ، وَالْحَدُهُ عَلْفَاةً .

وَأُوْلِ ذَا الْقَلْبِ ٱنْفِيَاحًا ، وَفَمِلْ ۚ وَفُمِلْ عَيْنَهُمَا ٱفْقَحْ وَفِمِ لَ (١٠)

يعن ، فال مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثالث .
 والجلة من الفعل المضارع الذي هو يعن وفاعله المستر فيه في مخل جر صفة لثالث .

<sup>(</sup>۱) وأولى، فعل أمر ، مبنى على حذف الياء والكسرة قبلها دليل َعليها ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت وذا، مفعول أول لأول ، وذا مصاف و والقلب، =

يعنى أنه إذا تُلبت ياء المنقوص واواً وَجَبَ فتحُ ما قبلها ، نحو : « شَجَوِيَ ﴿ وَقَاصَوِي ﴾ .

وأشار بقوله : « وَ قَعِلْ - إلى آخره » إلى أنه إذا نُسِبً إلى قَالِ الْحَفَيْفُ الْحَره كَسْرَةُ ، وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد - وجب التخفيفُ بحمل الكسرة فتحة ، فيقال في نَبِر : « نَمَرِيُ » وفي دُيُل : « دُوْلى » ، وفي دُيُل : « دُوْلى » ، وفي « إبل » : « إبلي » .

\* \* \*

وَقِيلَ فِي الْمَرْجِيُّ مَرْمُــوِيُّ وَاخْتِــيرَ فِي ٱسْتِعْمَا لِهِمْ مَرْجِيُّ (١)

قد سَبَقَ أَنه إِذَا كَانَ آخَرُ الاسمِ بِاءَ مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين ، وجب حذفها في النسب ؛ فيقال في « الشافعي ، : « شَا فِيي » ، وفي « مَر ْمِي » : « مَر ْمِي » . « مَر ْمِي » .

وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا ؛ والأخرى زائدة ؛ فمن

<sup>=</sup> مضاف إليه و انفتاجا ، مفعول ثان لأول و وفعل ، يفتح الفاء وكسر الدين \_ مبتدأ و وفعل ، يفتح الفاء وكسر الدين \_ معطوف عليه و عينهما ، عين : مفعول تقدم على عامله . وهو قوله افتح الآتى ، وعين مضاف والضمير مضاف إليه و افتح و فعل أمر ، وفاعله ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة من افتح وفاعله المستر فيه في على رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله وفعل وماعطف عليه دوفعل ، \_ بكسر الفاء والدين جميعاً . . معطوف على الضمير المجرور محلا بالإضافة ، ولم يعد الجار لآن إعادته لبست بلازمة عنده كما سبق تقريره في باب العطف .

<sup>(</sup>۱) « وقبل ، فعل ماض مبنى المجهول « فى المرمى ، جار وبجرور متعلق بقيل « مرموى ، قصد لفظه : نائب فاعل قبل «واختير، فعل ماض مبنى المجهول « فى استمالم ، الجار والمجرور متعلق باختير ، واستمال مضاف والضمير مضاف إليه « مرمى ، نائب فاعل لاختير .

العرب مَنْ يَكَتَنَى بَحْذَف الزَائدة ، بهما ، ويُبْتِي الأصلية ، ويقلبها واواً ، فيقسول في «المرمى" ، : « مَرْ مَوِى " ، وهي لفة قليلة ؛ والمختار اللفة الأولى — وهي المذف — سواه كَانَتَا زَائِدَ تَبْنِ ، أم لا ؛ فتقول في « الشافعي" ، : « شَافِعِيّ ، وفي « مَرْ بِيُّ » . « مَرْ بِيُّ » .

\* \* \*

وَنَحُوُ حَى فَتْحُ ثَا نِيسهِ يَجِبْ وَأَرْدُدُهُ وَاواً إِنْ يَكُنْ عَنْهُ كُلِبْ ('' قَدْ سَبَقُ خُلِبْ ('' قد سبق حُكم الياء المشددَة المسبوقة بأكثرَ من حرفين .

وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يُحذّف من الاسم فى النسب شى « ، بل يُغْتَح ثا بِيهِ و يُقْلب ثالثه واواً » ثم إن كان ثانيه ليس بَدَلاً من واو لم يُغَيّر ، وإن كان بدلا من واو قلب واواً ؛ فتقول فى « حَى » : « حَيَوِي » ؛ لأنه من حَيِيت ، وفى « طَى » : « طَوَوِي » ؛ لأنه من طَوَيْت .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و ونحو ، مبتدا أول ، ونحو مضاف و ، حى ، مضاف إليه ، فتح ، مبتدا ثان . وفتح مضاف ، وثان من ، ثانيه ، مضاف إليه ، وثان مضاف وضير الغائب العائد إلى نحو حى مضاف إليه ، يجب ، فعل مضارع ، وفيه ضير مستر جوازا تقديره هو يعود إلى فتح ثانيه هو فاعله : والجلة من يجب وفاعله المستر فيه فى مل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، واردده ، اردد : فعل أمر ، وفاعله ضير مستر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول أول لاردد ، واوا ، مفعول ثان لاردد ، إن ، شرطية ، يكن ، فعل مضارع ناقص ، فعل الشرط ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثانيه ، عنه ، جار وجرور متعلق يقوله : ، قلب ، الآتى فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثانيه ، عنه منفى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثانيه ، والجلة من قلب ونائب فاعله المستر فيه فى محل نصب غير يكن ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام ، وتقدير الكلام : إن يكن خبر يكن ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام ، وتقدير الكلام : إن يكن أن يحو حى مقلوباً عن واو فرده واوا ،

وَعَلَمَ النَّتُنيَةِ أَخْذِفْ لِلنَّسَبُ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَجَبُ (١) يُحْذَف من النسوب إليه [ مافيه من ] علامة تثنية ، أو جم تصحيح .

فَإِذَا سَمَّيْتَ رَجَلًا ﴿ زَيْدَانِ ﴾ وأعربته بالألف رَفْعًا ، وبالياء جرًا ونصبا — قلت : ﴿ زَيْدُونَ ﴾ ﴿ إذا أعربته بالحروف — : ﴿ زَيْدُونَ ﴾ ﴿ إذا أعربته بالحروف — : ﴿ زَيْدِي ۚ ﴾ ﴿ زَيْدِي ۚ ﴾ ﴿ وَيَمِن اسمه هندات : ﴿ هِنْدِي ۚ ﴾ .

### . . .

وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَلِيْبِ حُذِف وَشَذَ طَأَنَى مَقُولاً بِالأَلِف (٢٦ قد سبق أنه يجب كَسْرُ ما قبل ياء النسب ؛ فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كَسْرُهُ في النسب ياء [ مكسورة مُ ] مُدْغَم فيها ياء — وجب حذف الياء المكسورة ، فتقول في طيِّبٍ : • طَلَيْبِي \* .

<sup>(</sup>۱) و وعلم ، مفعول تقدم على عامله ــ وهو قوله : واحذف ، الآن ــ وعلم مضاف و والنثنية ، مضاف إليه واحذف ، فعل آمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت والمنسب ، جار وجرور متعلق بقوله احذف وومثل ، مبتدأ ، ومثل مضاف و و ذا ، مضاف إليه و في جمع ، جار وجرور متعلق بقوله : ووجب ، الآتى ، وجمع مضاف ، و و تصحيح ، مضاف إليه و وجب ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مثل ذا الواقع مبتدأ ، والجلة من وجب وفاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۲) د وثالث ، مبتدأ ، وساغ الابتداء به مع كونه نسكرة لجريانه على موصوف عذوف ، والتقدير : وحرف ثالث دمن نحو، جار ومجرور متعلق بقوله وحذف، الآتى ، ونحو مضاف ، و د طيب ، مضاف إليه و حذف ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ثالث الواقع مبتدأ ، والجلة من حذف ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ و وشذ ، فعل ماض و طائى ، فاعل شذ و مقولا ، حال من طائى و بالالف ، جار ومجرور متعلق بقوله و مقولا ،

وقياسُ النسبِ في طَيِّيهِ: ﴿ طَنْيُيُ ﴾ ، لكن تركوا القياس ، وقالوا : ﴿ طَأَنِّي ۗ ، بَإِبدال الياء ألفا .

ظُوكَانَتَ اليَّاءَ المَدَّعُمَ فَيُهَا مَفْتُوحَةً لَمْ تَحَذَفَ ، نَحُو : ﴿ هَبَيَنِّنِي ﴾ في هَبَيِّخ ، والهبيخ : الفلام الممثليء » والأنثى هَبَيَنِّخَة ۚ .

\* \* \*

وَ فَعَلِيٌ فِي قَمِيــــــلَةَ النُّزِمْ وَفَعَلِيٌ فِي فَعِيـــــيَلَةٍ خُيْمٍ (١)

يقال فى النسب إلى قَمِيلة : فَعَلِيُّ – بَعْتَحَ عَيْنَهُ وَحَدْفَ بَائَهُ – إِنَّ لَمْ يَكُنْ مَعْتُلُّ العَيْنَ ، وَلَا مَضَاعَفًا ، كَا يَأْتَى ؛ فَتَقُولُ فَى حَنِيفَة : ﴿ حَنَفِيْ ۗ ،

ويقال في النسب إلى نُمَيْلة : رُفَعَلِيّ - بحذف الياء - إن لم يكن مضاعفاً ؛ فتقول في جُهَيْنَةَ : • جُهَنِيٌ هُ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ، وفعلى ، مبتدأ ، فى فعيلة ، جار وبجرور متعلق بقوله : «التزم ، الآتى ، ولا ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديرة هو يعود إلى فعلى الواقع مبتدأ ، والجملة من الزم ونائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ ، وفعلى » مبتدأ ، فى فعيلة ، جار وبجرور متعلق بقوله : « حتم » الآتى « حتم » فعل ماض مبنى للمجهول ، وفيه ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود إلى فعلى نائب فاعل ، والجملة من حتم ونائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>٧) الأصل فى النسب إلى فعيل بفتح الفاء ، صحيح الآخر ، وبغير تاء فى آخره — أن ينسب إليه على لفظه ، فيقال فى النسب إلى تميم وأمير وكريم : أميرى ، وكريمى ، وتميمى والاصل فى النسب إلى فعيل بيضم الفاء ، صحيح الآخر ، وبغير تاه ب أن ينسب إليه على لمفظه ، فيقال فى النسب إلى تمير وكليب ، تميرى ، وكليبى ، والاصل فى النسب إلى فعيلة بينت الفاء بين الناء بين من الأول فتحة ، فيقال فى النسب إلى جمينة وأذينة : جمنى ، عقلب كسرة العين من الاول فتحة ، فيقال فى النسب إلى جمينة وأذينة : جمنى ، ع

= وأذنى ، وبقال فى النسب إلى حنيفة وشريفة : حننى ، وشرفى ، وإنما فعلوا ذلك فرقا بين المذكر والمؤنث ، وجعلوا حذف الياء فى المؤنث ولم يجعلوه فى المذكر لآن الناء للتى المتأنيث تحذف حتما ، فلما وجد الحذف فى المؤنث جعلوا حذف الياء فيه ، لآن الحذف بأنس إلى الحذف ، وقد شذت فى كل نوع من هذه الآنواع الآربعة ألفاظ جاءوا بها على خلاف الأصل ، قالوا فى النسب إلى سليقة : سليق ، وقالوا فى النسب إلى عبيرة : عميرى ، وقالوا فى النسب إلى ددينة — بضم ففتح — ردينى ، وقالوا فى النسب إلى ثقيف : ثقنى ، وقالوا فى النسب إلى قريش وهذيل — بضم ففتح — قرشى ، وهذلى .

(۱) دوألحقوا ، فعل وفاعل ، معلى ، مفعول به لالحقوا ، ومعل معناف و « لام ، مضاف إليه دعريا ، عرى : فعل ماض ، ومتعلقه محذوف ، وتقديره : عرى من التاء . وفاعل عرى ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى معل لام ، والالم الإطلاق ، والجلة في محل نصب نعت لفوله د معل لام ، السابق د من المثالين ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستر في دعرى ، د بما ، جار ومجرور متعلق بالحقوا ، التا ، قصر المضير ورة : مفعول ثان تقدم على عامله \_ وهو قوله : د أوليا ، الآتي \_ د أوليا ، أوليا ، أوليا من المنهول ، والالف للإطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً فعل ماض مبني للجهول ، والالف للإطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة المجرورة محلا بالباء وهو مفعوله الاول ، والجلة من أولى ومفعوليه لا محل لها صلة الموصول المجرور بالباء .

## (٢) ومن ذلك قول الشاعر :

عُقَيْلِيَّةٌ أَمَّا مَسْلَاتُ إِزَارِهَا فَدِعْسٌ ، وَأَمَّا خَصْرُهَا فَبَيْبِيلُ وقول الآخر :

كَأَنَّ الْعُقَيْلِيِّينَ بَوْمَ لَقِيتُهُمْ فِرَاخُ الْقَطَا لَا قَيْنَ أَجْدَلَ بَازِياً

وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَّوِيلَةُ وَهُكَذَا مَا كَانَ كَالجَلِيلَةُ (١)

يعنى أن ما كان على قَمِيلة ، وكان مُعْتَلَّ العَيْن ، أو مُضاَعَفاً — لاتُحْذَف باؤه فى النسب ؛ فتقول فى طَوِيلَةٍ : « طَوِيلى » ، وفى جَلِيلة « جَلِيلِيُّ » وكذلك أيضاً ما كان على فَمَيْلة وكان مضاعفاً ، فتقول فى تُلَيْسلَةٍ : « قُلَيْسلِيٍّ » .

\* \* \*

وَهَمْزُ ذِي مَدَّ رُبِعَالَ فِي النَّسَبُ مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ انْنَسَبُ (٢)

حَكُمُ هُمَرَةُ المُمْدُودِ فِي النَّسِبِ كَحَكُمُهَا فِي التَّنْنِيَةُ : فَإِنْ كَانْتَ رَائْدَةً لِلتَّانِيث قلبت واواً نحو : « خُرَ اوِي ّ » فِي حمراء ، أو زائدَة ٌ للالحاق كَمِلْبَاء ، أو بَدَلاً

<sup>(1)</sup> و وتمموا ، فعل وفاعل د ما ، اسم موصول : مفعول به دكان ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه دكالطويلة ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبركان ، والجملة من كان واسمها وخبرها لانحل لها صلة الموصول الواقع مفعولاً به و وهكذا ، الجاروالمجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم د ما ، اسم موصول : مبتدأ مؤخر دكان ، فعل ماض ناقص ، وأسمه ضمير مستتر فيه دكالجليلة ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبركان ، والجملة من كان واسمها وخبرها لا عل لها صلة الموصول الواقع مبتدأ .

<sup>(</sup>۲) و وهمر ، مبتدأ ، وهمر مضاف و و ذي ، مضاف إليه ، وذي مضاف و و مد ، مضاف إليه دينال، فعل مضارع مبني للجهول ، ونائب الفاعل ـــ وهو مفعوله الأول ــ ضير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى همر ذي مد الواقع مبتدأ ، والجلة من ينال ونائب فاعله المستثر فيه في محل رفع خبر المبتدأ و في النسب ، جار و مجرور متعلق بقوله : وينال ، السابق و ما ، اسم موصول : مفعول ثان لينال وكان ، فعل ماض ناقص . واحمه ضمير مستثر فيه و في تثنية ، له ، جاران و مجروران متعلقان بقوله : وانتسب ، الآق و انتسب ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستثر فيه ، والجلة من انتسب وفاعله المستثر فيه في محل تصب خبر كان ، والجلة من كان واسمها و خبرها لا محل لها صلة الموصول .

من أصل نحو كساء ؛ فوجهان : التصحيحُ نحو : علبائى وكسائى ، والقَلْبُ نحو : عِلْبَاوِي وكِسَاوِيّ، أو أصلا فالتصحيحُ لاغير نحو : قُرَّائَى ، في قُرَّاء .

\* \* \*

وَأَنْسُ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا رُكِّبَ مَرْجًا ، ولِيُّانِ تَمَّالًا اللهُ التَّمْرِيفُ بِالنَّانِي وَجَبُ (٢) إِضَافَةً مَبْدُوءَة بَانِ أَوَ أَبْ أَوْ مَالَهُ التَّمْرِيفُ بِالنَّانِي وَجَبُ (٢) فِيماً سِوَى هَذَا انْسُبَنُ للأوَّلِ مَالَمْ يُخَفُ لِبْسُ ، كَاهَ عَبْدِالأَشْهَلِ» (٣)

(۱) و وانسب ، فعل أمر ، وفاعله ضير مسترفيه وجوباً تقديره أنت و لصدر الرومجرور متعلق بانسب ، وصدر مضاف و و جملة ، مضاف إليه ، وصدر معطوف على صدر السابق ، وصدر مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و ركب فعل ماض مبنى للجهول ، و نائب الفاعل ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مالموصولة ، والجلة من ركب ونائب فاعله المستر فيه لاعل لها صلة الموصول ومرجا ، مفعول مطلق لركب على تقدير مضاف : أى تركيب مرج و ولثان ، الواو عاطفة ، لثان : جار وجرور معطوف على ما قبله وهو لصدر و تما ، تمم : فعل ماض ، والألف الإطلاق ، والفاعل ضير مسترفيه ، والجلة في محل جر تعت لثان .

(۲) د إضافة ، مفعول به لقوله د تما ، فى البيت السابق ، مبدره ، نحت لقوله إضافة د بابن ، جار وبجرور متعلق بمبدوه ، أو ، عاطفة د أب ، معطوف على ابن د أو ، عاطفة أيضاً ، ما ، اسم موصول : معطوف على أب د له ، جار وبجرور متعلق بقوله وجب الآتى ، التعريف ، مبتدأ د بالثانى ، جار وبجرور متعلق بالتعريف د وجب ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يغود إلى التعريف الواقع مبتدأ ، والجلة من وجب وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره لا على لها صلة الموصول .

(٣) د فيا ، جاد وبجرور متعلق بقوله : « انسبن ، الآتي ، سوي ، ظرف متعلق بمخذوف صلة ، ما ، المجرورة محلا بني ، وسوى مضاف وذا من ، هذا ، اسم إشارة مضاف إليه ، مبنى على السكون في محل جر ، انسب : فعل أمر ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيفة ، وفاعله ضمير مستد فيه وجوباً تقديره أنت ، للاول ، ==

إذا نُسِبَ إلى الاسم المركب ؛ فإن كان مركباً توكيب جانة ، أو توكيب مَزْج ، مُذِف عِجزُهُ ، وألحق صدره ياء النسب ؛ فتقول في تأبيط شرًا : « تأبيطي » ، وف بعلبك « بَعْلِي » وإن كان مركباً تركيب إضافة ، فإن كان صدر ُ ابناً أو أبا ، أو كان مُمَرَّقاً بعجزه — حُذِف صَدْرُه ، وألحق عجزه ياء النسب ؛ فتقول في ابن الزبير : « زُيْدِي » وفي أبي بكر : « بَكْرِي » ، وفي غلام زيد : « زَيْدِي » ، فإن لم يكن كذلك ؛ فإن لم يُعَفّ لَبْسُ عند حَذْف عِجزه حُذِف عَجْزُهُ ونُسِبَ إلى صدره ؛ فتقول في امرى ، التيس : « أمْرِ بْي » وإن خيف كبش حُذِف صدره ، ونسب إلى فتقول في امرى ، التيس : « أمْرِ بْي » وإن خيف كبش حُذِف صدره ، ونسب إلى عبد الأشهل ، وعبد القيس : « أشْهَالي » و قَيْسِي » .

وَأَجْــُبُرْ بِرَدِّ اللاّمِ مَا مِنْهُ خُـــِـذِف جَوَازاً أَن ۚ لَمَ ۚ يَكُ رَدُّهُ ۚ أَلَفُ<sup>(1)</sup>

<sup>=</sup> جار وبجرور متعلق بقوله انسين د ما ، مصدرية ظرفية « لم ، نافية جازمة د يخف ، فعل مضارع مبنى للجهول مجروم بلم « لبس ، نائب فاعل يخف « كعبد ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كعبد ، وعبد مضاف و « الأشهل ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۱) د واجبر ، فعل أمر ، وفاعله خير مستر فيه وجوباً تقديره أنت د برد ، جار وجرور متعلق باجبر ، ورد مضاف و « اللام ، مضاف إليه د ما ، اسمموصول : مفعول به لاجبر « منه ، جار وبجرور متعلق بقوله : « حذف » الآتى د حذف ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل خمير حستر فيه ، والجملة من حذف ونائب فاعله المستر فيه لاعل لما صلة الموصول د جوازاً ، نعت لمصدر محذوف بتقدير مضاف ، أى : اجبره جبراً ذا جواز « إن ، شرطية « لم » نافية جازمة « يك ، فعل مضارع ناقص ؛ مجروم بلم ، وعلامة جومه سكون النون المحذوفة التخفيف « رده » ود : اسم يك ، ورد مضاف ، =

في جَمْنِي التَّصْحِيحِ ، أَوْ في التَّذْنِيَّةُ ۚ وَحَقُّ تَجْبُورِ بِهِ ذِي تَوْ فِيهُ (١)

إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام ، فلا يخلو : إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمى التصحيح أو في التثنية ، أولا .

فإن لم تكن مستحقةً للرد فيا ذكر جاز لك فى النسب الردُّ وتركهُ ؛ فتقول فى. « يَدْ وَابْنُ » : « يَدَوِى ۖ ، وَ بَنُوِى ۖ ، وَٱبْنِي ۖ ، وَ يَدِى ۚ » كَقُولُمْ فَى التّثنية : « يَدَانِ ، وَابْنَانِ » وَفِي « يَدِ » عَلمًا لمذكر : « يَدُون » .

و إن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجَب ردُّها في النسب ؛ فتقول في « أب ، وأخ ، وأخت » : « أُبَوِي " ، وَأُخَوِي " » كقولهم : « أَبَوَانِ ، وَأُخُو انِ ، وَأُخَو ات » .

# وَبَأْخِرٍ أُخْتًا ، وَبَانِي بِنْتَا أَلِمْقُ ، وَبُونُسُ أَبَى حَذْفَ التَّا(٢)

= والهاء مضاف إليه وألف، فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، والجلة من ألف ونائب فاعله المستتر فيه فى محل نصب خبر يك، وجلة يك واسمها وخبرها فى محل جوم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف بدل عليه سابق الكلام، والتقدير: إن لم يكن رد لامه مألوفا فى التثنية أو الجمع فاجبره برد لامه.

- (۱) د فی جمعی ، جار و بجرور متعلق بقوله : د ألف ، فی البیت السابق ، و جمعی مضاف و د التصحیح ، مضاف إلیه ، د أو ، عاطفه د فی التثنیة ، جار و بجرور معطوف علی الجار و الجرور السابق دوحق، مبتدأ ، وحق مضاف و د بجبور ، مضاف إلیه ، بهذی، جار و بجرور متعلق بمجبور د توفیة ، خبر المبتدأ .
- (۲) « وباًخ » جار ومجرور متعلق بقوله : د ألحق ، الآتی د أختا ، مفعول نقدم على عامله وهو قوله : د ألحق ، الآتی د وبابن ، معطوف علی قوله بأخ د بنتا د معطوف علی قوله : د أختا ، السابق ، وقد علمت أن العطف علی معمولی عامل واحد \_\_\_\_

مذَهَبُ الخليل وسيبويه - رحمهما الله تعالى! - إلحاقُ أَخت وبنت فى النسب بأخ وابن ؛ فتُحُذَف منهما تاء التأنيث ، ويُرَدُّ إليهما المحذوف ؛ فيقال : ﴿ أَخَوِى ۗ ، وَ بَنَوى ۗ ﴾ كَا يُفعل بأخ وابن .

وَمَذَهِبُ بِونَسَ أَنَّهُ يَنْسِبُ إِليهِمَا عَلَى لَفَظْيِهِمَا ؛ فَتَقُولُ : ﴿ أُخْتِيُّ ﴾ .

9 9 5

وَضَاعِفِ النَّالَىٰ مِنْ ثُنَائِي ثَانِيهِ ذُولِينِ كَـ ﴿ لَا وَلَائَى ﴾ (١) إذا نُسِبَ إلى ثنائى لا ثَالثَ له ، فلا يخلو الثانى : إمّا أن يكون حرفًا صحيحًا ، أو حرفًا معتلاً .

فَإِنَ كَانَ حَرِفًا صحيحًا جَازَ فَيهِ التَّضْعَيْفُ وَعَدَّمُهُ ؛ فَتَقُولُ فَى كُمَّ : « كَيِيُ ۗ ، وَكَمِّ ً » .

و إن كان حرفًا معتلا وجب تضعيفُهُ : فتقول في لو : « لَوَّ يُّ » .

وإن كان الحرفُ الثانى ألفًا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة ؛ فتقول في رجل اسمه لا : « لأنيُ » و يجوز قلبُ الهمزة واواً ؛ فتقول : « لاَ وِيُ » .

...

<sup>=</sup> جائز لا غبار عليه وألحق ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ويونس ، مبتدأ ، وهو يونس بن حبيب شيخ سيبويه إمام النحاة وأبى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يمود على يونس ، والجلة من أبى وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ وحذف، مفعول أبى ، وحذف مصاف ، و والتا ، قصر للمعرورة : مضاف إلمه .

<sup>(</sup>۱) و وضاعف على أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره اللت و الثانى ، مفمول به لضاعف و من ثنائى ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الثانى ، ثانيه ، ثانى : مبتدأ ، وثانى مضاف والهاء مضاف إليه و ذو ، خبر المبتدأ ، وذو مضاف ، و د لين ، مضاف إليه ، والجلة من المبتدأ وخبره فى محل جر صفة لثنائى وكلا ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كلا ، ولا هنا قصد الفظه و ولائى ، معطوف على لا .

وَإِنْ يَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الْمِا عَدِمْ فَجَبْرُهُ وَفَقْحُ عَيْنِهِ الْنُزِمْ (١)

إذا نُسِبَ إلى اسم محذوف الفاء ، فلا يخلو : إما أن يكون صحيحَ اللامِ ، أو مُمْتَالَهَا .

فَإِنْ كَانَ صَيْحَهَا لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ الْمُحْدُوفُ ؛ فتقول في « عِدَة وصِفَة » : « عِدِيَّ وصِفَة » . « عِدِي وصِفِيُّ » .

وإن كان معتلّها وجب الردُّ ، ويجب أيضاً - عند سيبويه رحمه الله! - فتحُّ عينه ِ؛ فتقول في شِيَةٍ : « وشَوى » .

\* \* \*

(١) د وإن ، شرطية ديكن ، فعل مضارع ناقص ، فعل الشرط دكشية ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر يكن مقدم دما ، اسم موصول : اسم يكن مؤخر د الفا ، قصر العشرورة: مفعول به تقدم على عامله وهو قوله عدم الآتى وعدم، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديرهمو يعود إلى ما الموصولة ، والجلةمن عدم وفاعله المستتر فيهلامحل لها صلة الموصول ﴿ فجيره ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط ، جير : ميتدأ ، وجير مضاف والهاء مضاف إليه . وفتح ، معطوف على جبره ، وفتح مضاف وعين من . عينه ، مضاف إليه ، وعين مضاف والهاء مضاف إليه والترم، فعل ماض مبنى للمجهول ، وناتب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المذكور من جبره رفتح عينه ، والجلة من التزم وناثب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ وما عطف عليه ، وإنما أفرد الضمير ـــ مع أن المبتدأ فيقوة المثني ـــ للتأريل بالمذكور . ويحوز أن تكون الجلة خبر المبتدأ وحده ، ويكون هناك خبر محذوف ــ عائل لهذا المذكور ــ للمطوف ؛ فتنكون الواو عطفت جملة على جملة ، والتقدير على هذا الوجه الآخير ؛ فجبره النزم وفتح عينه النزم ، وهذا أولى من العكس وهو جعل المذكور خبراً للمطوف وحده ، وجعل خبر المعطوف عليه محذوفا ، ومثلك لان الحذف من الأول لدلالة الثانى عليه ضعيف ، بخلاف الحذف من الثانى لدلالة الأول عليه ، ومن هذا السكلام تعلم أن فى هذه العبارة ثلاثة أعاريب ، وأن اثنين منها لا غيار عليهما ، وواحداً فيه نوع ضعف .

وَالْوَاحِدَ اذْ كُوْ نَاسِبًا لَلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَايِهِ وَاحداً بِالْوَضْعِ (') إذا نُسِبَ إلى جميع باق على جَمْعِيَّتِهِ جيء بواحده ونُسِبَ إليه ، كقولك في النسب إلى الفَرَائض : « فَرَ عَ » .

هذا إن لم يكن جلريًا تَجْرَى العَلَمَ ، فإن جَرَى تَجْراه — كَأَنْصَارِ — نُسِب إليه على لفظه ؛ فتقول فى أنصار : « أَنْصَارِيُ ۚ » ، وكذا إن كان علمًا ؛ فتقول فى أنمار : « أَنْمَارِي ۗ » .

\* \* \*

وَمَعَ فَاعِـــــلِ وَفَمَّالِ قَعِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَقُبِلْ (٢) يُشْتَغْنى غالباً فى النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعِل – بمعنى صاحب كذا – نحو: « تَامِرٍ ، ولابن (٣) » أى صاحب تَمْرٍ وصاحب لَبَنِ ، وببنائه على فَمَّال فى

<sup>(</sup>۱) دالواحد ، مفعول به تقدم على عامله وهو قوله اذكر الآتي داذكر ، فعل أمر ، وفاعله ضير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت ، ناسبا ، حال من الضمير المستثر في قوله اذكر دللجمع ، جاد ومجرور متعلق بناسبا ، إن ، شرطية ، لم ، نافية جازمة ، يشابه ، فعل مضادع مجزوم بلم ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى الجمع ، واحداً ، مفعول به ليشابه ، والوضع ، جاد ومجرود متعلق بقوله يشابه ، وجواب الشرط محذوف بدل عليه سابق المكلام .

<sup>(</sup>٧) د ومع ، ظرف متعلق بمحذوف حال من العسمير المستر في قوله : ، أغنى ، الآتى ، ومع مضاف و د فاعل ، مضاف إليه د وفعال ، معطوف على فاعل د فعل ، مبتدأ د في نسب ، جار ومجرور متعلق بقوله أغنى الآتى د أغنى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى د فعل ، والجلة من أغنى وفاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ د عن اليا ، قصر العضرورة : جارو مجرور متعلق بأغنى دفقبل ، الفاء عاطفة ، وقبل ، الفاء عاطفة ،

 <sup>(</sup>٣) , قد ورد من ذلك قول الحطيئة :

وَغَرَرُ اللَّهِي وَزَعْتُ أَنْكُ لَا بِنَّ فِي الصَّيْفِ تَأْمِرُ =

الْحِرَفِ عَالِبًا ، كَبَقَّالَ وَبِرَّ ارْ ، وقد يكون فَعَّالُ بَمْنَى صَاحَبَ كَذَا ، وَجُعَلَ مَنْهُ قُولُهُ تَعَالَى : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَام لِلْعَبِيدِ ) أَى : بذى ظُلْم ِ.

وقد يستغنى — عن ياء النسب أيضاً — بقَعِل بمعنى صاحب كذا ، نحو : « رجل طَعْمٌ وَ لَبِسْ » أي : صاحب طَعَام و لِبَاسٍ ، وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى :

٣٥٦ – لستُ بِلَيْدِي ، وَلَـكِنِّى نَهِرِ لَا أَدْلِجُ اللَّيْلَ وَلَـكِنْ أَبْتَكِرْ أَنْ أَنْ اللَّهُ وَلَـكِنْ أَبْتَكِرْ أَى عامل بالنهار .

### = : وقول الآخر :

## \* إِلَى عَطَن ِ رَحْبِ الْبَاءَة آهِل \*

والشاهد فيه قوله: «آهل، فإنه أراد به أنه منسوب إلى الآهل ، وكأنه قال : ذى أهل ، وليس هو بجاد على الفعل ؛ لآنه لو جرى على الفعل لقال : « مأهول ، ؛ إذ الفعل إ المستعمل فى هذا المعنى مبنى للمجهول .

٣٥٦ -- ألشد سيبويه -- رحمه لله -- هذا البيت (ج ٢ ص ٩ ) ولم ينسبه إلى أحد ، وكذلك لم ينسبه الاعلم الشنتمرى -- رحمه الله ! -- في شرح شواهده .

اللغة: « ليلى » معناه منسوب إلى الليل ، ويريد به صاحب عمل فى الليل « نهر » بفتح فكسر — أى : صاحب عمل بالنهار ، وهذه الصيغة إحدى الصيغ التى إذا بنى الاسم عليها استغنى عن إضافة ياه مشددة فى آخره للدلالة على النسب « أدلج » أسير من أول الليل ، والادلاج — على زنة الافتعال ، بتشديد الدال بعد قلب تاء الافتعال دالا — السير فى آخر الليل « أبتكر ، أدرك النهار من أوله .

المعنى: يصف الشاعر نفسه بالشجاعة وعدم المبالاة ، ويذكر أنه إذا أراد أن يغير على قوم لم يأت حيم ليلا وهم نائمون ، ولم يسر إليم خفية كما يسير اللصوص ، ولكنه يذهب إليم فى وضح النهار ، ثم بين أنه يختار من أوقات االنهاد أوله ؛ ليكون رجال الحي موجودين لم يخرجوا الاعمالم .

الإعراب: د لست ، ليس : فعل ماض ناقص ، وتاء المستكام اسمه د بليلي ، الباء ذائدة ، ايلي : خبر ليس ، منصوب بفتحة مقدنة على آخره منبع من ظهورها اشتغال \_\_\_\_

= المحل بحركة حرف الجر الزائد ،ولكنى، لمكن : حرف استدراك ونصب ، ويأهالمشكلم اسمه و نهر ، خبر لكن و لا ، نافية و أدلج ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا و الليل ، منصوب على الظرفية الزمانية بأدلج و ولكن ، حرف استدراك و أبتكر ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا .

الشاهد فیه : قوله , نهر ، حیث بناه علی فعل ۔۔ بفتح فکسر ۔۔ وهو یربد النسب ، فکانه قال : ولکنی نهاری ، کا قال : لست بلیلی ، قال سیبویه : , وقالوا نهر ، و إنما یریدون نهاری ، و بجعلونه بمنزلة عمل وطعم ، وفیه معنی ذلك ، ا ه .

- (۱) و وغير ، مبنداً ، وغير مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه ، هبئى على السكون فى محل جر و أسلفته ، أسلف : فعل ماض ، وناء المشكلم فاعله ، والهاء مفعوله ، والجلة لابحل لها صلة الموصول ومقرراً وحال من الهاء فى أسلفته و على الذى ، جار ومجرور متعلق بقوله : واقتصر ، الآتى فى آخر البيت و ينقل ، فعل مضارع مبنى للمجهول و منه ، جار ومجرور متعلق بينقل ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى ، والجلة من ينقل ونائب فاعله المستتر فيه لا محل صلة الذى واقتصر ، فعل ماض مبنى المجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى غير الواقع مبتدأ ، والجلة من اقتصر ونائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .
- (۲) المشهور في والبصرة ، فتح الباء ، وقد ورد في لفظ النسب إليها و بصرى ، بكسر الباء ، فعلى هذين يكون لفظ النسب شاذاً ، وقد ورد في والبصرة ، كسر الباء وضمها أيضاً ، وورد في لفظ المنسوب إليه من أيضاً ، وورد في لفظ المنسوب إليه من الفتح أولا ، ولاحظت ما ورد في المنسوب اليه من الفتح لم يكن شاذاً ، ولم يرد في المنسوب ضم الباء مع ثبوته لغة في المنسوب إليه ، وكأنهم تركوه اثثلا يلتبس بالنسب إلى بصرى برنة حبلى ، إذا نسب إليه محذف الآلف ، فإنك تعلم أن النسب إلى نظيره يجوز فيه حذف الآلف ، كا يجوز قلبا واواً ، فيقال و بصروى ، .
  - (٣) الدهرى \_ بعنم الدال ، والقياس فتح الدال \_ هو الشيخ الفائى .

## الوقف

تَنُوبِنَا ٱثْرَ فَتَح الْجَعَلُ الْفِلَ وَقَفًّا ، وَ تِلْوَ غَبْرِ فَتَح ِ الْحَذِفَا (١)

أَى : إِذَا وُقِفَ على الاسم المنوَّنِ ، فإن كان التنوين واقمًا بعد فتحة أبدل ألفًا ،

ويشمل ذلك ما فتحتُهُ للإعراب ، نحو: « رَأَيْتُ رَبَدًا » ، ومافتحتُه لغير الإعراب ، كقولك في إنها ووَيْها ، ووَيْها » .

و إن كان التنوين واقعاً بعد ضمة أو كسرة حُذِفَ وسُكِّنَ ما قبله ، كقولك في : « جَاء زَيْدُ » ، و « مَرَرْتُ بْزَيْدٍ » : « جَاء زَيْدُ » ، و « مَرَرْتُ بْزَيْدٍ » : « جَاء زَيْدُ » ، و « مَرَرْتُ بْزَيْدُ » .

### \* \* \*

وَٱحْذِفْ لِوَقْفِ فِي سِوَى اضْطِرَارِ صِلَةَ غَيْرِ الفَتْحِ فِي الإَضْمَارِ (٢)

<sup>(</sup>۱) و تنوبنا ، مفعول أول لقوله : و اجعل ، الآنى و إثر ، ظرف متعلق باجعل ، وإثر مضاف و و فتح ، مضاف إليه و اجعل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و الفاء مفعول ثان لاجعل و وقفا ، مفعول لاجله ، أو منصوب بنوع الحافض ، أو حال من فاعل اجعل بتأوتل واقف و وتلو ، مفعول تقدم على عامله — وهو قوله : و احذفا ، الآتى — وتلو مضاف و و غير ، مضاف إليه ، وغير مضاف و و فتح ، مضاف إليه ، وغير مضاف و و فتح ، مضاف إليه و احذفا ، فعل أمر ، منى على الفتح لانصاله بنون التوكيد المنقلة الفا للوقف ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت .

<sup>(</sup>۲) و واحذف و فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و لوقف ، فى سوى و جاران ومجروران متعلقان باحذف ، وسوى مضاف و و اضطرار و مضاف إليه و صلة ، مفعول به لاحذف ، وصلة مضاف و و غير ، مضاف إليه ، وغير مضاف و و الفتح ، مضاف إليه و في الإضار ، جاد ومجرور متعلق بصلة .

وأَشْبَهَتْ ﴿ إِذَا ﴾ مُنوَّنَا نُصِب ﴿ فَأَلِفًا فِي الْوَقْفِ نُونُهَا قُلِب ﴿ اللهِ الْمُسَورة إذا و ُقِفَ على هاء الضمير : فإن كانت مضمومة نحو : ﴿ رَأَيْتُهُ ﴾ أو مكسورة محو : ﴿ مَرَرْتُ بِهِ ﴾ حُذِفت صلتُهَا ، ووقف على الهاء ساكنة ، إلا في الضرورة ، وإن كانت مفتوحة نحو : ﴿ هِنْدُ رَأَيْتُهَا ﴾ وقف على الألف ولم تحذف .

وشبهوا ﴿ إِذًا ﴾ بالمنصوب المنون ، فأبدلوا نونها أَلْفاً في الوقف .

\* \* \*

وَ حَدْفُ مَا الْمُنْقُوسِ ذِي النَّنْوِين — مَا

لَمُ يُنْصَبَ - أُو ْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَأَعْلَمَا (٢)

وغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْمَكْسِ، وفي تَحْوِ مُر لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُلِي (٣)

(۱) «أسبت » أسبه : فعل ماض ، والتاء المنافيث وإذا، فاعل أسبه « منونا » مفعول به لاشبه « نصب » فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى منون : والجلة من نصب ونائب فاعله المستتر فيه فى محل نصب نمت لقوله : « منونا » السابق « فألفا » مفعول ثان تقدم على عامله ـــ وهو قوله : « قلب » الآلى ــ « فى الوقف » جار و مجرور متعلق بقلب « نونها » نون : مبتدأ ، ونون مضاف وها : مضاف إليه « قلب » فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ــ وهو المفعول وها : مضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو بعود إلى نون الواقع مبتدأ ، والجلة من قلب ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ .

- (٧) وحذف ، مبندا ، وحذف مضاف و و يا ، قصر الضرورة : مضاف إليه ويا مضاف و والمتنوس، وذى مضاف و والتنوس، مضاف و والمتنوس، مضاف و والتنوس، مضاف و والتنوس، مضاف و والتنوس، مضاف و والتنوس، مضاف و التنوس، مضاف إليه و ما ، مصدرية ظرفية و لم ، نافية جازمة و ينصب ، فعل مضارع مبنى للمجهول محزوم بلم ، والفتحة ملقاة على الباء من الهمزة في قوله أولى ، وناثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو و أولى ، خبر المبتدأ و من ثبوت ، جار وجرور متعلق بأولى وفاعلما ، وفاعله أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً لاجل الوقف ، وفاعله ضمير مستر فيه وجو با تقديره أنت .
- (٣) وغير، مبتدأ ، وغير مضاف و وذى، مضاف إليه ، وذى مضاف ، و دالتنوين، مضاف إليه و بالعكيس، جار ومجرور منطق بمحذوف خبر المبتدأ =

إذا وُقِفِ على المنقوص المنوّن ؛ فإن كان منصوباً أبدّل من تنوينه ألف ، نحو : ﴿ رأيت قاضياً ٤ ؛ فإن لم يكن منصوباً فالمختار الوّقْفُ عليه بالحذف ، إلا أن يكون عدوف المين أو الفاء ، كا سيأتى ؛ فتقول : ﴿ هَذَا قَاضُ ۗ وصررت بقاض \* ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير : (ولكلُّ قَوْمٍ هَادِي).

فإن كان المنقوصُ محذوفَ العينِ :كُمُرٍ — اسمَ فاعل مِنْ أَرَى — أو الغاء : كَيَنِي — علماً — لم يوقف إلا بإثبات الياء ؛ فنقول : • هذا مُرِى ، وهذا يَنِي ، وإليه أشار بقوله : • وفي نحو مُر ِلُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُنِي ، .

فإن كان المنقوصُ غيرَ مُنوَّن ؛ فإن كان منصوبًا ثبتت ياؤه ساكِنةً ، نحو : «رأيتُ القاضى، وإن كان مرفوعًا أو مجروراً جاز إثباتُ الياء وحذفُهَا ، والإثباتُ أَجُودُ ، نحو : « هذا الْقَاضِى ، ومررتُ بالْقَاضِى ، .

\* \* \*

## وَعَيْرَهَا التَّأْيِيثِ مِنْ مُحَرِّكِ سَكَّنْهُ ، أَوْقِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ (١)

= دونی نمو ، جار وجرور متعلق بقوله : دافتنی ، الآنی ، ونحو مضاف و دمر ، مضاف إلیه ، ورد مضاف و در رد ، مضاف إلیه ، ورد مضاف و دالیا ، قصر الضرورة : مضاف إلیه ، اقتنی ، فعل ماض مبنی للمجهول ، و نائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی لروم رد الواقع مبتدا ، و الجلة من اقتنی و نائب فاعله المستر فیه فی محل رفع خبر المبتدا .

(۱) و وغير ، مفعول بفعل محذرف بفسره قوله : وسكنه ، الآق ، والتقدير : وسكن غيرها التأنيث ، وغير مضاف و و ها ، قصر الضرورة : مضاف إليه ، وها مضاف ، و و التأنيث ، مضاف إليه و من محرك ، جاد وبجرور متعلق بسكنه و سكنه ، سكن : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والحاء مفعول به وأو، عاطفة و قف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و رائم ، حال من فاعل قف ، ورائم مضاف و و التحرك ، مضاف إليه .

أَوْ أَشْهِمِ اللَّهِ أَ أُوقِفْ مُضْعِفَا مَا لَيْسَ هَزَا أَوْ عَلِيلاً ، إِنْ قَفَا<sup>(1)</sup> مُعْلَلاً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إذا أريد الوقف على الاسم المحرّكِ الآخِرِ، فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث و أبو غيْرَهَا .

فإن كان [ آخِرُهُ ] هَاء التأنيثِ وجب الوقفُ عليها بالسكون ، كقولك في «هذه فاطمهُ أَثْبَكَتْ»: «هذه فاطمَهُ ».

<sup>(</sup>۱) و أو ، عاطفة و أشم ، فعل أمر معطوف على و قف ، في البيت السابق ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت والضمة ، مفعول به لاشم و أو ، عاطفة و قف ، فعل أمر معطوف على أشم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و مضعفا ، حال من الضمير المستتر في و قف ، وفي قوله مضعفا ضمير مستتر فاعل و ما ، اسم موصول : مفعول به لقوله : ومضعفا ، وليس ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة وهمزا ، خبر ليس ، والجلة من ليس واسمه وخبره لا على لهامن الإعراب صلة الموصول و أو ، عاطفة و عليلا ، معطوف على قوله ال و همزا ، و إن ، شرطية و قفا ، فعل ماض فعلى الشرط ، وفاعله ضمير هستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما ليس هموا ، وجواب الشرط عذوف يدل عليه سابق السكلام .

<sup>(</sup>٧) و عركا مفعول به لقوله : وقفا ، فى البيت السابق و وحركات ، مفعول به تقدم عامله \_ وهو قوله : و انقلا ، الآن \_ و انقلا ، فعل أمر مبنى على الفتح لانصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألماً لاجل الوقف ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و لساكن ، جار وجرور متعلق بقوله انقلا و تحريك ، تحريك : مبتدأ ، وتحريك مضافى والهاء مضاف إليه و لن ، حرف بنى ونصب واستقبال و يحظلا ، فعل مضارع مبنى للجمول ، منصوب بلن ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تحريك ، والالف للإطلاق ، والجلة من يحظل ونائب فاعله المستر فيه في عل وفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره في عل جرصفة لساكن .

و إِن كَانَ [ آخِرُهُ ] غير هَاء التأنيثِ فَنَى الوقف عليه خَسَةُ أَوْجُهِ : التَسكين ، والرَّوْم ، والإشمام ، والتصعيف ، والنَّقُلُ .

فالرَّوم : عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خنيٌّ .

والإشمام: عبارة عن ضَمِّ الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ، ولا يكون إلا فيما حركتهُ ضمة .

و سَرِطُ الوقف بالقضعيف أن لا يكون الأخيرُ همزة كَمَطْ ، ولا معتلاً كَفَتَى ، وأن بَلِيَ حَرَكةً ،كا لَجَمَل ؛ فتقول فى الوقف عليه : الجمل " — بتشديد اللام — فإن كان ما قبل الأخير ساكناً امتنع التضعيف ،كا لِحْمْل .

والوَ قُفُ بالنقل عبارة عن : تسكين الحرف الأخير ، ونَقْلِ حركته إلى الحرف الذي قبله ، وشَرْطُهُ : أن يكون ما قبل الآخر ساكِناً ، قابلا للحركة ، نحو : « هذا الضّرْبُ ، ورأيت الضّرْبَ ، ومررت بالضّرْبِ ،

فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يُهو قَف بالنقل كَجَمْفَرٍ .

وكذا إنكان ساكنًا لا يقبل الحركة كالألف، نحو: باب [ وإنسان ] .

ونَقُلُ فَتَنْحِ مِنْ سِوَى الْمَهُونِ لاَ يَرَاهُ بَصْرِيٌ ، وَكُوفٍ نَقَلاَ (١)

<sup>(</sup>۱) ، و تقل، مبتدأ ، و تقل مضاف و دفتح ، مضاف إليه ، من سوى ، جار و بحرور متعلق بنقل ، وسوى مضاف و «المهموز» مضاف إليه «لا» ناقية «يراه» يرى : فعل مضارع و والهاء مفعول به «بصرى» فاعل يرى ، وجملة الفعل المنني الذي هو يرى وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر المبتدأ « وكوف » بمحذف ياء النسب للضرورة : مبتدأ « تقلا ، نقل : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يمود إلى كوفى ، والالف للإطلاق ، والجلة من الفعل الماضى الذى هو نقل وفاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ .

مذهبُ الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل: سواء كانت الحركة فتحة ، أو ضمة ، أو ضمة ، أو كسرة ، وسواء كان الأخير مهموزاً ، أو غير مهموزاً ؛ فتقول عندهم : «هــذا الضرّب ، ورَأَيْتُ الضّرب ، ومرَرَثُ بالضّرب ، في الوقف على «الضّرب ، ، ومرَرَثُ بالضّرب ، في الوقف على «الرّد» ، و هذا الرّد؛ ، و الرّد؛ ، و مررتُ بالرّد؛ » في الوقف على «الرّد؛ » .

ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخِر مهموزاً ؛ فيجوز عندهم • رأيت الرِّدَء ، ويمتنع • [ رأيت ] الضرَبُ • .

ِ ذهب الكوفيين أو لي ؛ لأنهم نقلوه عن العرب .

\* \* \*

وَ النَّقُلُ إِنْ يُعِدَّمُ نَظِيرٌ مُعْتَنِعٌ وَالنَّقُلُ إِنْ يُعِنِّعِ وَذَاكَ فِي الْمُهُونِ لَيْسَ يَمْتَنِعِ (٢)

يمنى أنه متى أدَّى النقلُ إلى أن تَصِيَر الـكلمةُ على بناء غير موجود فى كلامهم المتنع ذلك ، إلا إن كان الآخِرُ همزةً فيجوز ؛ فعلى هـذا يمتنع • هذَا الْعلمُ ،

 <sup>(</sup>۱) الرده \_ بكسر الراه وسكوم الدال ، وآخره همزة \_ هو المعين في المهمات ،
 ومنه قوله تعالى : ( فأرسله معى رده ا يصدقني ، إنى آخاف أن يكذبون ) .

<sup>(</sup>٧) و والنقل ، مبتدأ و إن » شرطية و يعدم ، فعل مصارع ، هبني للمجهول ، فعل الشرط و نظير » نائب فاعل بعدم ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : إن يعدم نظير فالنقل متنع ، وجلة الشرط وجوابه لا محل لها من الإعراب معترضة بين المبتدأ وخبره و متنع ، خبر المبتدأ و وذاك ، اسم إشارة مبتدأ و في المهموز » جار ومجرور متعلق بقوله : و يمتنع ، الآتي و ليس » فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذاك الواقع مبتدأ و يمتنع ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم ليس ، والجملة من يمتنع وفاعله المستتر فيه في محل نصب خبر ليس ، والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة .

في الوقف على • العِلْمِ ، لأن فِعُلاً مفقودٌ في كلامهم ، ويجوز • هــــــذَا الرِّدُ؛ ، لأن الآخر همرة .

\* \* \*

في الوَّقْفِ تَا تَأْنِيثِ الأِسْمِ هَاجُعِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَحْ وَصِلُ (')
وَقَلَّ ذَا فِي جَمِعِ تَصْحِيحٍ ، وَمَا ضَافَى ، وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْمَكْسِ انْتَمَى (')
إذَا وُقِفَ عَلَى مَا فَيْهِ تَاء التَّانِيثِ ؛ فَإِن كَانَ فَعَلَا وُقِفَ عَلَيْهِ بِالتَّاء ، نحو « هَيْدٌ إِذَا وُ قَفَ عَلَيْهِ بِالتّاء ، نحو « هَيْدٌ إِذَا وُ قَفَ عَلَيْهِ بِالتّاء ، نحو « هَيْدٌ إِذَا وُ تَفَ عَلَيْهُ بِالتّاء ، نحو « هَيْدٌ إِنَّا مَانُ بَكُونَ مَا قَبْلُهَا سَاكَنَا اللّهُ عَلَى إِنْ كَانَ مَفْرِدًا فَلَا يَخُلُو ؛ إِمَا أَنْ يَكُونَ مَا قَبْلُها سَاكَنَا

<sup>(</sup>۱) وفى الوقف ، جار وجرور متعلق بقوله : و جعل ، الآتى و نا ، قصر المضرورة : هبتداً ، وتا هضاف و و الاسم ، مضاف إليه ، وتأنيث مضاف و و الاسم ، مضاف إليه و ها ، بالقصر ضرورة : مفعول ثان لجعل نقدم عليه و جعل ، فعل ما ض مبنى المحبول ، ونائب الفاعل \_ وهو المفعول الاول \_ ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو بعود إلى تاء التأنيث ، والجلة من جعل ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ و إن ، شرطية و لم ، نافية جازمة و يكن ، فعل مضارع ناقص ، مجروم بلم ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تاء التأنيث و بساكن ، جار ومجرور متعلق بقوله : و وصل ، الآتى وصح ، فعل ماض ، وفيه ضمير مستتر فاعل ، والجلة فى محل جر صفة اساكن و وصل ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو . والجلة فى محل نصب خبر يكن ، وجملة يكن ومعموليه فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام .

<sup>(</sup>۲) دوقل ، فعل ماض ، ذا ، اسم إشارة : فاعل قل ، فى جمع ، جار و بجرور متعلق بقل ، وجمع مضاف و ، تصحیح ، مضاف إلیه ، وما ، اسم موصول : معطوف علی جمع تصحیح ، ضاهى ، فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یمود إلی ما الموصولة . والجلة من ضاهى وفاعله المستتر فیه لاعل لها صلة الموصول ، وغیر ، مبتدأ ، وغیر مضاف و « ذین ، مضاف إلیه « بالمکس » جاد و بجرور متعلق بقوله انتمی « انتمی ، فعل ماض ، وفاعله المستتر فیه جوازا تقدیره هو یمود إلی غیر الواقع مبتدأ ، والجلة من انتمی وفاعله المستتر فیه فی محل دفع خبر المبتدأ .

صحيحًا ، أوْلا ؛ فإن كان ما قبلها ساكنًا صحيحًا وُقف عليه بالتاء ، نحو : « بِنْتْ : وأَخْتُ» ، وأَخْتُ ، وفَتَاهُ » .

و إن كان جمَّعًا أو شبهه وُ قِفَ عليه بالتاء ، محو : « هِنْدَاتٌ ، وهَيْهَاتْ » .

وَقَلَّ الوقفُ على المفرد بالتاء ، نحو : « فَاطِمَتْ » وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء ، نحو : « هِنْدَاهْ ، وهَيْهَاهْ » .

### \* \* \*

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِمْلِ الْمَلُ بِحَذْفِ آخِرِ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلُ (١) وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِمْلِ الْمَعَلِ أَوْ كَيْعَ ِ يَجْزُوماً ؛ فَرَاعٍ مَا رَعَوْ ١٧١)

(۱) دوقف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت دبها ، قصر المضرورة : جار وبجرور متعلق بقف ، وها مضاف و « السكت » مضاف إليه «على الفعل» جار وبجرور متعلق بقف « المعل ، صفة للفعل « بحذف » جار وبجرور متعلق بقوله : «المعل» وحذف مضاف و « آخر ، مضاف إليه «كأعط » الكاف جارة لقول محذوف ، أعط : فعل أمر ، مبنى على حذف الياء والكسرة في آخره دليل عليها ، والفاعل ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت « من » اسم موصول : مفعول به لاعط « سأل » فعل ماض، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من الموصولة ، والجلة من سأل وفاعله المستر فيه لا محل لها صلة الموصول ، وجملة فعل الآمر وفاعله ومفعوله في محل وفاعله المقول المحذوف ، وتقدير الكلام : كقولك : أعط من سأل .

(۲) و وليس ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى لحاق ها السكت و حتما ، خبر ليس و فى سوى ، جار و مجرور متعلق بحتم ، وسوى مضاف و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه وكع ، جار و مجرور متعلق بمحدوف صلة الموصول و أو ، حرف عطف وكيع ، معطوف على الجار والمجرور السابق و مجروما ، المحال من المجرور الثانى و فراع ، واع : فعل أمر مبنى على حذف اليا والكسرة قبلها دليل علمها والفاعل ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و ما ، اسم موصول : مفعول به لراع علمها و والفاعل ضير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و ما ، اسم موصول . مفعول به لراع والعالم دعى : فعل ماض ، وواو الجلة فاعله ، والجلة من راع وفاعله لا محل لها صلة الموصول ، والعائد ضمير منصوب المحل محذوف ، والتقدير : راع الذي رعوه .

( ۱۲ --- شرح ابن عقیل ٤ )

ويجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل خُذِفَ آخره : للجزم ، أو الوقف ، كقولك في لم يُعطِ : « لم يُعطِهُ » وفي أعْطِ : « أَعْطِهُ » .

ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعلُ الذي حُذِفَ آخَرُه قد بقي على حرف واحد، ا أو على حرفين أحدها زائد ؛ فالأول كقولك في «عِ» و «قِ» : «عِهْ ، وقَهْ » والثاني كقولك في « لم يَعِ » و « لم يَقِ » : « لمَ ۚ يَعِهْ ، وَلَمَ ۚ يَقِهْ ﴾ (1).

\* \* \*

وَمَا فِي ٱلْاَسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ خُذِفْ أَلِفْهَا ، وَأَوْلِهَا ٱلْهَا إِنْ تَقِفْ (٢) وَمَا فِي الْفِهَا مَ وَأَوْلِهَا ٱلْهَا إِنْ تَقِفْ (٢) وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا الْخَفَضَا بِاسْمِ ، كَفَوْ لِكَ «اقْتِصَاءَمَ اقْتَصَى» (٣)

(۱) قد رد ابن هشام ما ذكره الناظم ، وتبعه عليه الشارح هنا — من أنه يجب لحلق هاء السكت في الوقف على نحو : « لم يع ، ولم يف ، — ورد ذلك بإجماع القراء على عدم ذكر الهاء في الوقف على قولة تعالى : ( ولم أك ) وقوله سبحانه : ( ومن أق ) والقراءة مع كونها سنة متبعة لا تخالف العربية ، ولا تأتى على وجه يمتنع عربية .

(۲) د وما ، هبتدأ خبره الجلة الشرطية التالية د فى الاستفهام ، جار و بجرور متعلق بمحذوف نعت لما د إن ، شرطية دجرت ، جر : فعل ماض مبنى للمجهول ، فعل الشرط ، والتاء للتأنيث ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هى يعود على ما الاستفهامية د حذف ، فعل ماض مبنى للمجهول ، جواب الشرط د ألفها ، ألم : نائب فاعل لحذف ، وألف مضاف وها : مضاف إليه دوأولها ، أول : فعل أسر مبنى على حذف الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، وها : مقعول أول لاول دالها ، قصر للضرورة : مفعول ثان لاول ، إن ، شرطية دتقف ، فعل مضارع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام ، والتقدير : إن تقف فأولها الهاء .

(٣) و وليس ، فعل ماض ناقص ، واسمد ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على إيلاء ما الاستفهامية الهاء فى الوقف و حتما ، خبر ليس و فى سوى ، جار ومجرور متملق بقوله و حتما ، وسوى مضاف و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه و انخفضا ، =

إذا دخل على « ماً » الاستغهامية جارٌ وجب حذفُ ألفها ، نحو : « عَمَّ تَسْأَلُ ؟ » و « بِمَ جِئْتَ ؟ » و « اقتضاء مَ اقتضى زَيْدٌ » وإذا وُقف عليها بعد دخول الجار ؛ فإما أن بكون الجار لها حرفاً ، أو اسماً ؛ فإن كان حرفاً جاز إلحاق ها، السَّكْت ، فإما أن بكون الجار لها حرفاً ، أو اسماً ؛ فإن كان حرفاً جاز إلحاق ها، السَّكْت ، نحو : « اقتضاء مَهُ » نحو : « اقتضاء مَهُ » و « فِيمَهُ » و إن كان اسماً وجب إلحاقهاً ، نحو : « اقتضاء مَهُ » و « تجيء مَهُ » .

### \* \* \*

وَوصْلَ ذِى الْهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا حُرِثِكَ تَحْدِيكَ بِنَاء لَزِمَا (') وَوَصْلُهُ إِن بَعْدِينَا اللهُ الل

= انخفض: فعل ماض، والآلف المرطلاق، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة، والجملة من انخفض وفاعله المستر فيه لا محل لها صلة وباسم، جار وبحرور متعلق بانخفض وكقولك، جاروبجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك كائن كقولك واقتضاء، مفعول مطلق تقدم على عامله وجوباً لإضافته إلى اسم الاستفهام الذي له صدر الكلام، واقتضاء مضاف و «م» اسم استفهام مضاف إلى اسم الاستفهام الذي له صدر الكلام، واقتضاء معاف و «م» اسم استفهام مضاف في الله واقتضى ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو ، والجملة في محل فصب مقول القول المحذوف .

- (۱) و ووصل ، مفعول تقدم على عامله وهو قوله : د أجز ، الآتى ووصل مصاف و و ذى ، اسم إشارة : مصاف إليه و الهاء ، بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بيان عليه ، أو نعت له و أجز ، فعل أمر ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و بكل ، جاد وبجرور متعلق بقوله أجز ، أو بوصل ، وكل مصاف و و ما ، اسم موصول : مصاف إليه و حرك ، فعل ماض مبنى للجهول ، وتائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من حرك وتائب فاعله المستر فيه لامحل لها صلة الموصول وتحريك ، مفعول مطلق مين النوع ، وتحريك مصاف و ، بناء ، مصاف إليه و ازما ، ازم : فعل ماض ، والالف للإطلاق ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى بناء ، والجلة في محل جر صفة لبناء .
- (۲) د ووصلها ، وصل : مبتدأ ، ووصل مضاف وها : مضاف إليه ، بغير ، عاد ربحرور متعلق بوصل ، وغير مضاف و . تحربك ، مضاف إليه ، وتحريك =

يجوز الوقف بهاء السّكت على كل متحرك بحركة بناء ، لازمة ، لا تُشْبِهُ حركة الإعراب ، كقولك في «كَيْفَ » ولا يُوقف بها على ماحركته أمْرابية ، في و « جاء زَيْدٌ » ولا على ما حركته مُشْبِهة للحركة الإعرابية ، كحركة الفعل الماضي ، ولا على ما حركته البنائية غير الازمة ، نحو : « قَبْلُ » و « بَمْدُ » والمنادى المفرد ، نحو : « قَبْلُ » و « بَمْدُ » والمنادى المفرد ، نحو : « لا رَجُلَ » في : « يَازَيْدُ ، وَيَا رَجُلُ » واسم « لا » التي لنني الجنس ، نحو : « لا رَجُلَ » وشدّ وَصْلُهَا بما حركته البنائية غير الازمة ، كقولم في « مِنْ عَلُ » : « مِنْ عَلُه » (١) ، واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة .

### \* \* \*

# وَرُبُّهَا أَعْطِيَ لَفَظُ الْوَصْلِ مَا لِلْوَقْفَ كَثْرًا ، وَفَشَا مُنْتَظِماً (١)

— مضاف و « بنا ، قصر الضرورة : مضاف إليه « أديم » فعل ماص مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى تحريك بنا ، والجلة من أديم ونائب فاعله المستر فيه فى عل جر صفة لتحريك بنا « شف » فعل ماص ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى وصلها الواقع مبتداً ، والجلة من شذ وفاعله المستر فيه فى على رفع خبر المبتدأ « فى المدام » جار وبجرور متعلق بقوله : « استحسن ، الآتى « استحسن » فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه . وهذه الجلة معطوفة على جلة الخبر بعاطف مقدر ، أى : واستحسن فى المدام .

## (١) وذلك كما في قول الراجز :

يَا رُبَّ يَوْمِ لِنَ لَا أَظَلَّهُ أَرْمَضُ مِنْ تَحْتُ وَأَضَى مِنْ عَلَهُ (رَمَضُ مِنْ تَحْتُ وَأَضَى مِنْ عَلَهُ الجهول (لا) و وربما ، ربّ : حرف تقليل ، وما : كافة و أعطى ، فعل ماض مبنى للجهول ولفظ ، ناثب فاعل لاعطى ، وهو المفعول الاوللاعطى ، ولفظ مضاف و والوصل ، مضاف إليه وما ، اسم موصول : مفعول ثان لاعطى و للوقف ، جار و بحرود متعلق بمحذوف صلة الموصول و نثراء منصوب على نزع الخافض ، أو حال على التأويل بمشتق ، أى : ذا نثر ، أى : واقعاً في نثر و وفشا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى إعطاء الوصل ما للوقف و منتظا ، حال من فاعل فشا .

قد يُمْطَى أَلُوَّصْلُ حُسَكُمُ الْوَقْفِ ، وذلك كثيرٌ في النظم ، قليلٌ في النثر ، ومنه في النثر قولُه تمالى : ( لَمَ ۖ بَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ ۗ ) ومن النظم قولُه :

٣٥٧ - \* مِثْلُ الْحُرِيقِ وَافَقَ الْقَصِباً \*

فَصَمَّكَ الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق [ وهو الالف ] .

\* \* \*

٣٥٧ — هذا بيت من الرجر المشطور ، نسب في كتاب سيبويه إلى رؤية بن العجاج أن رؤية ، ونسبه أبو حائم في كتاب الطير إلى أعرابى — ولم يسهه — ونسبه الجرى إلى ربيعة بن صبيح ، وقبل هذا البيت قوله :

\* كَأَنَّهُ السَّيْلُ إِذَا ٱسْلَحَبًّا \*

ويروى أول بيت الشاهد : أو كالحريق ـــ إلخ .

اللغة : وكأنه ، الضمير يعود إلى الجدب الذى خشيه الراجز وتوقعه فى أول هذه السكامة ، وذلك فى قوله :

لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا فِي عَامِنَا ذَا بَمْدَ مَا أُخْصَبًا وَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا أُخْصَبًا واللَّمَاء أَى : امتد وانبطح ، ويريد فِلك أنه يملاً البطاح ، ويعم الآودية والحريق، أراد به النار و القصبا ، هو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً .

الإعراب: « مثل » بالرفع: خبر مبتدأ محذوف ، أى: هو مثل ، ومثل مضاف و « الحريق » مضاف إليه « وافق » فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الحريق ، والجلة من الفعل والفاعل فى محل تصب حال من الحريق « القصرا » مفعول به لوافق .

الشاهد فيه : قوله و القصبا ، حيث ضعف الباء مع كونها موصولة بألف الإطلاق .

### الإِمالَةُ

الألف الْمُبْدَلَ مِنْ «كَا» فِي طَرَف أَمِلْ، كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَف (١) دُونَ مَزِيدٍ ، أَوْ شُذُوذٍ ، وَلِياً تَلِيهِ هَا التَّأْنِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا (٢) دُونَ مَزِيدٍ ، أَوْ شُذُوذٍ ، وَلِيا عَدِمَا (٢) الإمالة : عبارة عن أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء (٣) .

- (۲) دون ، ظرف متعلق بخلف أو بالواقع في البيت السابق ، ودون مضاف و د مزيد ، مضاف إليه د أو ، عاطفة دشذوذ ، معطوف على مزيد ، ولما ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، تليه ، تلي : فعل مضادع ، والهاء مفعول به ، ها ، قصر العمرورة : فاعل تلي ، وها مضاف و دالتأنيث ، مضاف إليه ، والجلة من الفعل الذي هو تلي وفاعله ومفعوله لاعل لها صلة ، ما ، المجرورة عملا باللام ، ما ، اسم وصول : مبتدأ مؤخر دالها ، قصر العمرورة : مفعول مقدم على عامله وهو قوله عدم الآني ، عدما ، عدم : فعل ماض ، والآلف للإطلاق ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة لا عمل لها صلة الموصول .
- (٣) الغرض من الإمالة أحد أمرين ؛ أولها : تناسب الاصوات وتقاربها ، وبيان ذلك أن النطق بالياء والكسرة مستفل منحدر ، والنطق بالفتحة والآلف مستمل متصمد ، وبالإمالة تصير الآلف من تمط الياء في الانحداد والتسفل ، وثانهما : التنبيه على أصل أو غيره .

وحكم الإمالة الجواز؛ فهما وجدت أسباب الإماله فإن تركها جائز، والأسباب التي سيذكرها الناظم والشارح أسباب الجواز، لا الوجوب.

والإمالة لغة تمم ومن جاووهم ، والحجازيون لا يمياون إلا قليلا .

<sup>(</sup>۱) والآلف مفعول مقدم على عامله ــ وهو قوله وأمل ، الآتى ــ والمبدل ، تعت للآلف ومن يا ، جار ومجرور متعلق بالمبدل وفي طرف ، جار ومجرور متعلق بمحدوف صفة لياء وأمل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وكذا ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم والواقع ، مبتدأ مؤخر ومنه ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم والواقع ، مبتدأ مؤخر ومنه ، جار ومجرور متعلق بقوله الواقع واليا ، قصر المضرورة : فاعل الواقع وخلف ، حال من اليام ، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيمة .

وتُمَالُ الألف إذا كانت طرفًا : بدلا من ياء ، أو صائرةً إلى الياء ، دون زيادة أو شذوذ ؛ فالأولكألف « رَنَى ، وَمَرْنَى » والثانى كألف « مَلْهَى » فإنها تصير ياء ' فى التثنية نحو : « مَلْهَيَانِ » .

واحترز بقوله : « دون مزيد أو شذوذ » مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصفير ، نحو : « تُغَنَّ » أو فى لُغة شاذة ، كقول هُذَيْل فى « قَفَا » إذا أُضيف إلى ياء المتكلم « قَفَاً » .

وأشار بقوله: « ولما تليه ها التأنيث ما الها عَدِماً » إلى أن الألف التي وُجِدَ فيها سببُ الإمالة تُمال ، وإن وليتها هاء التأنيث كفّتاة .

...

وَهُـكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ يَوُلُ إِلَى فِلْتُ ، كَمَاضِي خَفُ وَدِنْ (١)

أى : كَا تُمَالُ الألف المتطرفَةُ كَمَا سَبَق تُمَالُ الألف الواقعةُ بَدَّلاً من عين فعلِ يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فِلْتُ [ بكسر الفاء] : سواء كانت العين واواً كخاف ، أو ياء كباعَ وكدان ؛ فيجوز إمالتها كقولك : « فِنْتُ ، ودِنْتُ ، [ وبَمْتُ ] » .

<sup>(</sup>۱) و وهكدا ، ألجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و بدل ، مبتدأ مؤخر وبدل مضاف و وعين ، مضاف إليه ، وعين مضاف و و الفعل ، مضاف إليه ، وان مصاف و بدل مضاف إليه ، وان مصاف و بدل مضاف إليه ، وان مصاف و بدل مصادع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل و إلى فلت ، جار ومجرور متعلق بقوله ، بول و كاضى ، جار ومجرور متعلق بقوله ، بول و ماضى مضاف و مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أى وذلك كائن كاضى ، وماضى مضاف و و خف ، قصد لفظه ، مضاف إليه و ودن ، معطوف على خعك ، وقد قصد لفظه أمناً .

فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن ُفلْتُ - بضم الفاء - امتنعت الإمالة ، نحو : « قَالَ ، وجَالَ » فلا تُتِيلُها ، كقولك : تُقلْتُ ، وجُلْتُ .

\* \* \*

كَذَاكَ تَالِي الْيَاءِ ، وَالْفَصْلُ اعْتُفِرْ ﴿ بِحَرْفِ أَوْ مَعَ هَا كَـ ﴿ حَيْبَهَا أَدِرْ ﴾ كَذَاكَ تُمَالُ الْأَلْفُ الواقعة بعد الياء : متصلة بها نحو بَيَان ، أو منفصلة بحرف عو : يَسَار ، أو بحرفين أحدها ها يحو : أدر جَيْبَهَا ؛ فإن لم يكن أحدها ها المتنعت الإمالة ؛ لبعد الألف عن الياء ، نحو : بَيْنَنَا ، والله أعلم .

\* \* \*

كَذَاكَ مَا بَلِيهِ كَمْرٌ ، أَوْ بَلِي اللَّهِ كَسْرٍ أَوْ سُكُونٍ قَدْ وَلِي (٢)

(۱) «كذاك» جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و تالى، مبنداً مؤخر ، و تالى مضاف و و اليا ، مضاف إليه و والفصل ، مبتداً و اغتفر ، فعل ماض مبنى للمجهول ، وفاعله خبر مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفصل ، والجلة من اغتفر و تاثب فاعله المستر فيه فى محل رفع خبر المبتدا و محرف ، جار ومجرور متعلق بالفصل و أو ، عاطفة و مع ، معطوف على محذوف ، و تقدير المكلام : محرف واحد أو مع ... الح . ومع مضاف و و ها ، قصر للصرورة : مضاف إليه و كيها ، المكاف جارة لقول محذوف ، جيب : مفعول مقدم لادر . وجيب مضاف وها : مضاف إليه و أدر ، فعل أمر وفاعله ضمير مستر قيه وجو با تقديره أنت .

(٧) وكذاك ، جار وبجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ه ما ، اسم موصول ، مبتدأ مؤخر ، يليه ، يلى : فعل مضارع . والهاء مفعول به دكسر، فاعل يلى ، والجملة من يلى وفاعله لا يحل لها من الإعراب صلة ، أو ، عاطفة ، يلى ، فعل مضارح ، وفاعله ضمير مستشر فيه جوازا تقديره ه و به ود إلى ما الموصولة وتالى، مفعول به ليلى ، وتالى مضاف و دكسر، مضاف إليه ، والجملة من يلى وفاعله الستشر فيه ومقعوله لا يحل لها معطوفة على جملة الصلة ، أو ، عاطفة ، سكون ، معطوف على كسر ، قد ، حرف تحقيق ، ولى ، فعل ماض ، وفاعله خبير مستشر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى سكون ، والجملة فى محل جر صفة لسكون .

كَسْرًا ، وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلِ يُمكَ فَ فَ هَ هِ هِ رَهَمَاكَ » مَنْ يُمِلُهُ لَمَ عُيصة (١) أَى : كَذَلَكُ تُمالُ الألف إذا وليتها كسرة ، نحو : عَالِمٍ ، أو وقعت بعد حرف يلي كسرة ، نحو : كِتَابٍ ، أو بعد حرفين وَلِيا كسرة أولُهما ساكن ، نحو : شِمْلاَل ، أو كلاها متحرك ولكن أحدها ها ، نحو : يُريدُ أن يَضْرِبَهَا .

وكذلك مُمَالُ ما فَصَلَ فيه الهاء بين الحرفين اللذين وَقَمَا بعد الكسرة أولها ساكن ، نحسو : « لهذَانِ دِرْهَمَاكَ » والله أعلم .

\* = \*

وَحَرْفُ الْإَسْتِقْلاً يَكُفُ مُظْهَـــرًا

مِنْ كَشِرِ أَوْ يَا ، وَكَذَا تَكُفُ رَا٣)

<sup>(</sup>۱) «كسرا ، مفعول به لقوله ، ولى » فى آخر البيت السابق « وفصل ، مبتدا ، وفصل مصاف و « الها ، قصر المصرورة : مصاف إليه «كلا فصل ، جار ومجرور متعلق بقوله «بعد» الآقى ديعد، فعل مصارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيهجوازا تقديره «و يعود إلى فصل الهاء الواقع مبتدا ، والجعلة من يعد ونائب فاعله المستر فيه في على رفع خبر المبتدأ ، فدرهما أنهاء التفريع ، ودرهما : مبتدأ أول ، ودرهما مصاف والكاف مضاف إليه و من ، اسم شرط : مبتدأ ثان « يمله » يمل : فعل مصارع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستر فيه جواراً تقديره هو يعود إلى من الشرطية ، والهاء مفعول به ليمل ، لم ، نافية جازمة « يصد » فعل مصارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضير مستر فيه ، والجلة في عل جرم جواب الشرط ، وجملتا الشرط والجواب في عل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الشرط ، وجملة المبتدأ الذي هو اسم الشرط وخبره في عل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الشرط ، وجملة المبتدأ الذي هو اسم الشرط ، وجملة المبتدأ الذي هو اسم الشرط وخبره في عل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله درهماك .

<sup>(</sup>۲) دوحرف، مبتدأ ، وحرف، مضاف وهالاستعلاء مضاف إليه ويكف، فعل، مضادع، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حرف الاستعلاء ، والجملة من يكف وفاعله المستثر فيه ومفعوله في عمل رفع خبر المبتدأ ومظهراً ، مفعول به ليكف =

إِنْ كَانَ مَا يَكُفُ بَعْدُ مُتَّصِلُ أَوْ بَعْدَ حَرْفِ أَوْ بِحَرْفَ نُصِلُ (١) إِنْ كَانَ مَا يَنْ كَسِرُ كَالْمِطْوَاعَ مِرْ (٢) كَذَا إِذَا قُدُّمَ مَا لَمْ يَنْكُسِرُ أَوْ يَسْكُنِ أَثْرَ الْكَسْرِ كَالْمِطْوَاعَ مِرْ (٢)

حروف الاستعلاء سبعة ، وهى : الخاء ، والصاد ، والطاء ، والظاء ، والظاء ، والظاء ، والطاء ، والظاء ، والعين ، والقاف ، وكل واحد منهما كينتع الإمالة ، إذا كان سببها كسرة ظاهمة ، أو ياء موجودة ، ووقع بعد الألف متصلا بها ، كساخط وحاصل ، أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق ، أو حرفين كمناشيط ومَوَاثيق .

د من کسر ، بیان لقوله مظهرا ، أو متعلق به ، أو متعلق بیدکم ، أو ، عاطفة ، یا ،
 قصر الضرورة : معطوف علی کسر ، وکذا ، جار و مجرور متعلق بشکف الآتی ، تکف ،
 فعل مضارع ، را ، قصر الضرورة : فاعل تکف .

- (۱) « إن » شرطية «كان » فعل ماض ناقص ، فعل الشرط « ما » اسم موصول ؛ اسم .
  كان ، وجملة « يكف » وفاعله المستتر فيه صلته « بعد » ظرف متعلق بمحدوف حال من اسم كان «متصل» خبركان ، ووقف عليه بالمكون على لغة ربيعة « أو » عاطفة «بعد» معطوف على بعد الأول ، وبعد مضاف و « حرف » مضاف إليه « أو » عاطفة « محرف » بحن بعر و محرور متعلق بقوله : « فصل » الآنى « قصل » فعل ماض مبنى للمجهول ، و قائب الفاعل ضمير مستتر فيه ،
- (۲) «كذا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف يدل عليه ماقبله ، أى : يمال كذا « إذا ، ظرف مضاف إلى جلة « قدم » الآتى ، وهو حال من معنى الشرط ، ومتعلقه هو متعلق الجار قبله « قدم » فعل ماض مبنى للجهول ، وتاثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المانع « ما » مصدية ظرفية « لم » نافية جازمة « ينكس » فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المانع « أو » عاطفة « يسكن » فعل مضارع معطوف على ينكس « اثر » ظرف متعلق بقوله يسكن ، وإثر مضاف و « الكسر » مضاف إليه «كالمطواع» الكاف جارة لقول محذوف ، المطواع : مفعول تقدم على عامله ، وهو قوله مر الآتى « مر » فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، ومر بكسر الميم أمر من ماره وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، ومر بكسر الميم أمر من ماره يميره ، أى أطعمه ، والميرة : الطعام .

وحكم حرف الاستعلاء فى منبع الإمالة 'يمطّى للراء التى هى غير مكسورة — وهى المضمومة ، نحو : هذان عِذَارَانِ — بخلاف المسكسورة على ما سيأتى ، إن شاء الله تعالى .

وأشار بقوله: «كذا إذا قُدُّمَ — البيتَ » إلى أنَّ حرف الاستعلاء المتقدم ا يَكُفُ سَبَبَ الإمالة ، ما لم يكن مكسوراً ، أو ساكناً إثر كسرة ؛ فلا يُمَالُ نحو : صاليح ، وظالِم ، وقاتِل ، ويُمَالُ نحو : طلِلَاب ، وغِلاَب ، وإصْلاَح .

#### \* \* \*

وَكُفُ مُسْتَعْلِ وَرَا يَسْكُفُ يَكُسُرِ رَا كَعَارِمًا لاَ أَجْهُونَ

يعنى أنه إذا اجتمع حرفُ الاستملاء ، أو الراء التى ليست مكسورة ، مع المكسورة غلبتهما المكسورةُ وأمِيلَتْ الألفُ لأجلها ؛ فيالُ نحو : « على أَبْصارِهم ، ودار القرار » .

وَفَهِمَ منه جوازُ إِمالة نحو: ﴿ جَارِكُ ﴾ ؟ لأنه إذا كانت الأاف تُمَالُ لأجلِ الراء المكسورة مع وجود المقتضى لترك الإمالة ﴿ وهو حرفُ الاستعلاء ، أو الراء التي ليست مكسورة ﴿ فَإِمَالَتُهَا مع عدم المقتضى لتركها أوْلَىٰ وأَحْرَى .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) و وكف ، مبتدأ ، وكف مضاف و « مستمل ، مضاف إليه ، ورا ، قصر المضرورة : معطوف على مستمل ، ينكف ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستمر فيه جوأزاً تقديره هو يعود إلى كف مستمل ، والجلة من ينكف وفاعله المستثر فيه في محل رفع خبر المبتدأ و بكسر ، جار ومجرور متعلق بقوله : ينكف ، وكسر مضاف و « را ، مضاف إليه «كفارما ، السكاف جارة لقول محذوف ، غارما : مفعول مقدم لقوله أجفو الآتى « لا ، نافية « أجفو ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنا .

وَلا مُنيِلْ لِسَبَبِ لَمْ يَتَّصِلْ وَالْكَلَفُ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ(١)

إذا انفصل سببُ الإمالة لم يُؤَّثَرُ ، بخلاف سببِ المنع؛ فإنه قد يؤثر منفصلا ؛ فلا يُعالَى « أَتَى قَاسِم » بخلاف « أَتَى أحد » .

\* \* \*

وَقَدُ أَمَالُوا لِتَنَاسُــــــ بِلاَ دَاعِ سِــــوَاهُ ، كَممَاداً ، وَتَلاَ<sup>(٢)</sup>

قد تُمَالُ الألف الخاليةُ من سبب الإمالة ؛ لمناسبة ألف قبلها ؛ مشتملة على سبب الإمالة ؛ كيامالة الألف الثانية من محو : « عَاداً » لمناسبة الأرلف المالة قبلها ؛ وكيامالة ألف « تَلاً » كذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و ولا ، ناهية و تمل ، فعل مضارع مجروم بلا الناهية ، وفاعله ضمير مستترفيه وجوباً تفديره أنت و لسبب ، جار ومجرور متعلق بتمل و لم و نافية جازمة و يتصل ، فعل مضارع مجروم بلم ، وفاعله ضمير مستترفيه محوازاً تقديره هو يعود إلى سبب ، والجلة من يتصل المجروم بلم وفاعله المستترفيه في محل جرصفة لسبب و والكف ، مبتدأ وقد ، حرف تقليل ديوجبه ، يوجب : فعل مضارع ، والحاه مفعول به ليوجب دما، انهم موصول : فاعل يوجب ، والجلة من يوجب وفاعله في عل رفع خبر المبتدأ دينفصل، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستترفيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من ينفصل ، فاعله المستترفيه لا محل لها من الإعراب صلة الاسم الموصول .

<sup>(</sup>۲) وقد ، حرف تحقیق و أمالوا ، فعل وفاعل و لتناسب ، بلا داع ، جاران وجروران بتعلقان بقوله أمالوا وسواه ، سوى : نعت لداع ، وسوى مضاف والهاء مضاف إليه وكهادا ، السكاف جارة القول محذوف ، عمادا : مقول لذلك القول المحذوف على أوادة لفظه و وتلا ، قصد لفظه : معطوف على قوله عمادا .

وَلاَ أُمْيِلْ مَا لَمْ تَسَلَ تَمَكُّنا دُونَ سَمَاعٍ غَيْرَ ﴿ هَا ﴾ وَغَيْرَ ﴿ فَا ﴾ (١)

الإمالةُ من خوَاصِّ الأسماء الْمُتَكَنَّة ؛ فلا يُمَالُ غيرُ المتمكن إلا سماعاً ، إلا «ها» و « نا » فإنهما يُمَالاَن قياساً مُطَّرِداً ، نحو : « يُريدُ أَنْ يَضْرِبَهَا » و « مَرَّ يِناً » (٢) .

\* \* \*

وَالْفَتْحَ قَبْـــلَ كَشِرِ رَاء فِي طَرَفُ

أمِل ، كَ « لِلْأَبْسَرِ مِل أَسْكُفُ الْسَكَلَفِ »(")

(۱) • لا ، نافية ، تمل ، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، ما ، اسم موصول : مفعول به لتمل ، لم ، نافية جازمة ، ينل ، فعل مضارع مجزوم بلم ، وفيه ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة هو فاعله ، والجلة لا محل لها صلة الموصول ، تمكنا ، مفعول به لينل ، دون ، ظرف متعلق بتمل ، ودون مضاف ، و هماع ، مضاف إليه ، وغير ، منصوب على الحال ، وقيل : منصوب على الحال ، وقير ، منصوب على الحال ، وقير المؤنثة الغائبة على الاستثناء ، وغير مضاف و ، ها ، مضاف إليه ، وقد أراد لفظ ضمير المؤنثة الغائبة ، وغير ، معطوف على غير السابق ، وغير مضاف ، و ، نا ، ضمير المنكلم المعظم نفسه أو مع غيره : مضاف إليه ، وقد قصد لفظه أيضاً .

- (٧) قد أمالوا من الاسماء غير المتمكنة وذا ، الإشارية ، و و متى ، و و أتى ، و و ها ، و و نا ، وأمالوا من الحروف و بلى ، و و يا ، في النداء ، و و لا ، الجوابية وفي نحو قولهم و افعل هذا إمالا ، قال قصرب : ولا يمال غير ذلك من الحروف ؛ إلا أن يسمى بحرف ويوجد فيه مع ذلك سبب الإمالة ، فلو سميت إنساناً بحتى أملتها ، لأن ألفها تصير يا ، في التثنية لكونها وإيعة ، وإذا سميت بإلى لم "ممل ، لأن ألفها تصير واواً في التثنية ، لكون ذي الواو في الثلاثي أكثر من ذي الياء .
- (٣) د والفتح ، مفعول تقدم على عامله ... وهو قولة : د أمل ، الآتى ... د قبل ، ظرف متعلق بأمل ، وقبل مضاف و د راء ، ظرف متعلق بأمل ، وقبل مضاف و د راء ، مضاف إليه د فى طرف ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف نعت لراء د أمل ، فعل أمر ، ....

كَذَا الَّذِي تَلِيهِ ﴿ هَا ﴾ التَّأْنِيثِ فِي وَقُـ فِي إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ أَلِفِ (١) أَى : ثُمَالُ الفتحةُ قبل الراءِ المكسورة : وَصْلاً ، وَوَقْفًا ، نحو : ﴿ بِشَرَرٍ ﴾ و ﴿ لِلاَيْسَرِ مِلْ ﴾ .

وَكَذَلِكَ مُكَالُ مَا وَلِيهِ هَاهِ التَّانِيثِ مِن [ نحو ] ﴿ قَيِّمَةٌ ، وَنِعْمَهُ ﴾ .

\* \* \*

وفاعله صمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وكالآيسر ، الكاف جارة لقول محذوف للآيسر : جار وجرور متعلق بقوله و مل ، الآنى و مل ، فعل أمر ، وفاعله صمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و تكف ، فعل مضارع مبنى للجهول مجزوم فى جواب الآمر ، ونائب الفاعل \_ وهو المفعول الآول \_ ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت والكلف، مفعول ثان لتكف

<sup>(</sup>۱) وكذا ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم د الذى ، اسم موصول : مبتدأ مؤخر ، نليه ، تلى : فعل مضارع ، والهاء مفعول به ، ها ، قصر للضرورة : فاعل تلى ، وهاء مضاف و ، التأنيث ، مضاف إليه ، والجلة من الفعل الذى هو تلى وفاعله ومفعوله لا عل لها صلة الموصول ، فى وقف ، جار وجرور متعلق بتليه ، إذا ، ظرف تضمن معنى الشرط ، ما ، زائدة ، كان ، فعل ماض ، واسمه ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الذى تليه ها التأنيث ، غير ، خبر كان ، وغير مضاف و ، ألف ، مضاف إليه .

### التَّصْرِيف

حَرْفُ وَشِبْهُ مِنْ العَرْفِ بَرِي وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِي (١)

التصريف عبارة عن : علم مُيْبَحَثُ فيه عن أحكام بِنْيَــةِ الكلمة العربية ، وما لحروفها من أصالة وزيادة ، وصحة وإعلال ، وشبّه ذلك .

ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال<sup>(٢)</sup> ؛ فأما الحروف وشِبْهُماً فلا تَمَلَّق لعلم التصريف بها .

#### \* \* \*

وَكَيْسَ أَدْنَىٰ مِنْ ثَلَائِي ّ بُرَى قَابِلَ تَصْرِيف سِوى مَا غُيِّرًا ٣٠

- (۱) د حرف ، مبتدأ د وشبه ، الواد عاطفة ، وشبه : معطوف على حرف ، وشبه مصاف والهاء مضاف إليه د من الصرف ، جار ومجرور متعلق بقوله برى الآتى د برى ، خبر المبتدأ وما عطف عليه ، وزنة فعيل يخبر بها عن الواحد والمتعدد د وما ، اسم موصول مبتدأ د سواهما ، سوى : ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه د بتصريف ، جار ومجرور متعلق بقوله حرى الآتى د حرى ، خبر المبتدأ .
- (٢) المراد بالافعال هذا المتصرفة ، لا مطلقاً ، والتصريف أصل في الافعال لكثرة تغيرها وظهور الاشتقاق فيها ، بخلاف الاسماء .
- (٣) د وليس ، فعل ماض ناقص د أدنى ، اسم ليس ، وخبرها جملة يرى ومعمولاته د من ثلاثى ، جاد وبجرور متعلق بأدنى د يرى ، فعل مضارع مبنى المجهول ، ونائب الفاعل \_وهو المفعول الأول \_ ضبير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى أدنى ، والجملة من يرى ونائب فاعله المستتر فيه في محل نصب خبر ليس كما قلنا د قابل ، مفعول ثان ليرى ، وقابل مضاف و د تصريف ، مضاف إليه و سوى ، أداة استثناء ، وسوى مضاف و دما ، وتكرة موصوفة أو اسم موصول : مضاف إليه دغيرا ، غير : فعل ماض مبنى للمجهول ، \_

يمنى أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرف التمكنة أو على حرفين ، إلا إن كان محذوفًا منه ، فأقلُ ما تُنْبَقَى عليه الأسماء المتمكنة والأفعالُ ثلاثة أحرف ، ثم قد يعرض لبعضها نَقْصُ كَ « سَيَدٍ » و « قُلُ » و « مَ الله » و « ق زَيْدًا » -

\* \* \*

وَمُنْتَهَى أَسْمَ خُسُ أَنْ تَجَوَّدًا وَإِنْ يُزَدَّ فِيهِ فَمَا سَبْعًا عَدَا<sup>(1)</sup> الاسمُ قسان : مزید فیه ، ومجرد عن الزیادة .

فالمزيد فيه هو : ما بعضُ حروفهِ ساقطٌ وَضْعاً ، وأَكْثَرُ ما يبلغ الاسمُ بالزيادة إ سبعةُ أحرف ، نحو : احْرِنْجَام ، واشْهِيباَب .

والمجرد عن الزیادة هو : ما بعض ُ حُرُوفِهِ لیس ساقطاً فی أصل الوضع ، وهو : إما ثلاثی کفّلْس ، أو رُباعی کجمفر ، وإما خاسی — وهو غایته — کَشَفَرٌ جَل .

\* \* \*

والآلف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو بعود إلى ما الموصوفة أو الموصولة ، والجلة من الفعل المبنى للمجهول ــ وهو غير ــ ونائب فاعله لا عل لها من الإعراب صلة ما الموصولة ، أو فى عل جر صفة لما النكرة .

(۱) و ومنتبى ، مبتدأ ، ومنتبى مضاف و داسم ، مضاف إليه دخس ، خبر المبتدأ و إن ، شرطية و تجردا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستبر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم ، والآلف للإطلاق ، وجواب الشرط محذوف ، وتقدير الكلام : إن تجرد الاسم عن الريادة فنتبى ما يكون عليه خس دوإن، شرطية و يزد ، فعل مضادع مبنى للجهول ، فعل الشرط وفيه ، جار وجرور متعلق بيزد و فا ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، ما : مافية و سبماً ، مفعول به تقدم على عامله وهو قوله عدا — بمنى زاد — الآتى و عدا ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستبر فيه ، والجلة فى محل جوم جواب الشرط .

وَغَــِيْرَ آخِرٍ الثُّلَائِي ٱفْتَحْ وَضُمٌّ وَٱكْسِر ، وَذِدْ تَسْكِينَ تَانِيهِ نَعُمْ (١)

العبرة فى وَرْنِ السَكَلَمة بِمَا عَدَا الحرف الأخيرَ منها ، وحينئذٍ فالاسمُ الثلاثيُ : إما أن يكون مضمومَ الأولِ أو مكسورَه أو مفتوحَه ، وعلى كل من هذه التقادير : إما أن يكون مضمومَ الثانى أو مكسورَه أو مفتوحَه ، أو ساكنه ، فيخرج من إما أن يكون مضمومَ الثانى أو مكسورَه أو مفتوحَه ، أو ساكنه ، فيخرج من هذا اثنا عَشَرَ بناء حاصلة من ضَرَّبِ ثلاثة فى أربعة ، وذلك نحو : قُفْل ، وَعُنْق ، وَدُثُل ، وَعُرَّس ، وَحُو : عَلْم ، وَحُو : عَلْم ، وَحُو الله عَلَى ، وَعُو : فَلْس ، وَفَرَّس ، وَعَصْد مِ ، وَكَدِ .

#### \* \* \*

## وَفِعُلُ أَهْمِلَ ، وَالْمَكُسُ يَقِلُ لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلِ بِفُعِلْ (٢)

( ۱۳ - شرح ابن عقبل ٤ )

<sup>(</sup>۱) د وغير ، مفعول تقدم على عامله ... وهو قوله افتح الآتى ... وغير مضاف و « آخر ، مضاف إليه ، وآخر مضاف و « الثلاثى ، مضاف إليه ، افتح ، فعل أم ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « وضم ، واكسر ، كل منهما فعل أمر معطوف على افتح « وزد ، فعل أس ، وفيه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت فاعل « تسكين ، مفعول به لزد . وتسكين مضاف وائلى من « ثانيه ، مضاف إليه ، وثانى مضاف والهاء مضاف إليه « تعم ، فعل مضارع مجزوم فى جواب الامر الذى هو قوله زد وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت .

<sup>(</sup>۲) و فعل ، مبتدأ و أعمل ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل صمير مستر فيه جوازا تقديره هويعود إلى فعل ، والجملة من أهمل ونائب فاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ و والعكس ، مبتدأ و يقل ، فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المكس ، والجملة من يقل وفاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ولقصده ، الجار والمجرور متعلق بيقل ، وقصد مضاف والضمير مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله و تخصيص ، مفعول به للصدر به وهو قصد به وتخصيص مضاف و و معل ، مضاف إليه و بفعل ، جار و جرور متعلق بتخصيص .

يعنى أن من الأبنية الاثنى عشر بناءين أحَدُها مُهْمَلُ والآخرُ قليلُ .

فالأول: ما كان على وزن فِعُل -- بكسر الأول، وضم الثانى - وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حِبُكُ (١) .

والثانى : ما كان على وزن ُفيل - بضم الأول ، وكسر الثانى - كدْ يُل ، وإنما قَلَّ ذلك فى الأسماء لأنهم قَصَدُوا تخصيصَ هذا الوزن بِفِعْل ما لم يُسَمِّ فَأَعِلُهُ كَضُرِبَ وُقَتِلَ .

#### \* \* \*

وَافْتَحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ الثَّالِيَ مِنْ فِعْلِ ثُلاَثِيِّ ، وَزِدْ نَحْوَ صَيِنُ (٢) وَافْتَحْ وَضُمَّ اللَّهُ عَدَا(٢) وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَعُ إِنْ جُسِرِّدَا وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِيَّا عَدَا(٢) الفعل ينقسم إلى مجرد ، و [ إلى ] مزيد فيه ، كا انقسم الاسمُ إلى ذلك ،

(۱) فأما من ثبت عنده تحوجك فيكون البناءان عنده قليلين ، وليس أحدهما مهملا ،
 والآخر قليلا .

- (۲) د وافتح ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت د وضم ، واكسر ، كذلك د الثانى ، تنازعه الأفعال الثلاثة ، وكل منها يطلبه مفعولاً به د من فعل ، جار وبحرور منعلق بمحدوف حال من الثانى د ثلاثى ، تعت لفعل د وزد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجويا تقديره أنت د نحو ، مفعول به لرد ، وتحو مضاف و د ضن ، قصد لفظه : مضاف إليه .
- (٣) و ومتهاه ، منتهى : مبتدأ ، ومنتهى مضاف والهاء مضاف إليه و أربع ، خبر المبتدأ و إن ، شرطية و جردا ، جرد : قمل ماض مبنى للجهول قمل الشرط ، والآلف للاطلاق . وناتب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز! تقديره هو يعود إلى المصاف إليه ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام و وإن ، الواو حرف عطف ، إن : شرطية و يزد ، فعل مضارع مبنى للجهول ، فعل الشرط و فيه ، جار وبجرور متعلق بقوله يزد و فما ، الفاء واقمة فى جواب الشرط ، وما : نافية و ستا ، مفعول به تقدم على عامله ، رهو قوله حدا الآتى و عدا ، فعل ماض ومعناه جاوز وفاعله ضمير مستتر فيه جوارا تقديره عو ، والجملة من عدا المنتى بما وفاعله المستتر فيه ومفعوله فى محل جزم جواب الشرط .

وأكثر ما يكون عليه المجردُ أربعةُ أحرف ، وأكثر ما ينتهى فى الزيادة إلى ستة .

وللثلاثي المجرد أربعةُ أوزانِ : ثلاثةٌ لفعل الفاعل ، وواحد لفعل المفعول . فالتي لفعل الفاعل فَمَلَ — بفتح العين — كَضَرَب ، وفَعِلَ — بكسرها — كشَرب، وفَمُلَ — يضمها — كشَرُفَ .

والذي لفعل المفعول قُعِلَ – بضم الفاء ، وكسر العين – كَضُمِن .

ولا تكون الفاء فى المبنى للفاعل إلا مفتوحة ، ولهذا قال المصنف « وافتح وضم واكسر الثانى » فجعل الثانى مُثَلَّثًا ، وسكّتَ عن الأول ؛ فعلم أنه يكون على حالة عواحدة ، وتالك الحالة هى الفتح .

[ وللرباعيُّ المجرد ثلاثَةُ أُوزان : واحدُّ لفعل الفاعل ، كَدَّحْرَجَ ، وواحدُّ لفعل المفعول كَدُّحْرِجَ ، وواحدُ لفعل المفعول كَدُّحْرِجَ ، وواحد لفعل الأُمر تحد خْرِجْ ](١) .

وأما المزيد فيه ؛ فإن كان ثلاثيًا صار بالزيادة على أربعة أحرف : كضارَبَ ، أو على خسـة : كَانْطَلَقَ ، أو على ستة : كَاسْتَخْرَجَ ، وإن كان رباعيًا صار بالزيادة على خسة : كَتَدَحْرَجَ ، أو على ستة : كَاحْرَ نُجْمَ .

. . .

<sup>(</sup>١) الحق أن المعتبر من هذه الأوزان الثلاثة وزن واحد ، وهو وزن الماضى المبئى للمعلوم ، فأما وزن الامر ووزن الماطى المبئى للسجهول ففرعان عنه .

فإن قلت : فلماذا ذكر الشادح هينا وزن الآمر ، ولم يذكر وزن الآمر حين تعرض لآوزان الثلاثي الجرد؟ فهو لم يسلك طريقاً واحداً في الموضعين ، ولو أنه سلك طريفاً واحدا الترك هنا وزن الآمر أو لذكره هناك .

فالجواب عن هذا أن وزن الآمر هنا مجرد كوزن الماضى ، فعده منه ، أما فى الثلاثى غورن الآمر هنه وأما فى الثلاثى غورن الآمر هنه لا يكون إلا حريداً فيه عموة الوصل فى أوله ، فلم يعده هناك ؛ لآنه كان بحمدد تعداد المجرد من الاوزان ، وهذه حجة واهية لا تنهض سبباً لما ذكرنا من أنه لم يسلك طريقاً واحداً .

لِأَسْمِ مُجَرَّدٍ رُبَاعٍ فَمْلَلُ وَفِمْلِلٌ وَفِمْلِلٌ وَفِمْلُلٌ وَفَمْلُلُ وَفَمْلُلَ (1) وَمَمْ فَمَلُلُ مَوَى فَمْلُلِ حَوَى فَمْلُلِلَ (٢) وَمَعْ فَمَلْلٍ حَوَى فَمْلَلِلَ (٢) كَذَا فَمَلِّلُ مُومَى أَمْلُلُ ، وَمَا عَايَرَ لِلزَّيْدِ أُولِلنَّقْصِ أَنْتَمَى (٣) كَذَا فَمَلِّلُ ، وَمَا عَايَرَ لِلزَّيْدِ أُولِلنَّقْصِ أَنْتَمَى (٣)

الاسمُ الزباعيُّ الحِردُ له ستةُ أُورَانَ :

َالْأُولَ : فَعْلَلُ — بِفَتْحَ أُولُهُ وَثَالَتُهُ ، وَسَكُونَ ثَانِيهِ — نَحُو : جَعْفَرٍ <sup>(1)</sup> ..

(٤) الجعفر في الآصل: النهر، وقيل: النهر الملآن خاصة، وأفشد ابن بعني: إِلَى بَلَدٍ لاَ بَقَّ فِيهِ وَلاَ أَذَّى وَلاَ نَبَطِيَّاتُ مُفَجِّرُونَ جَمْفُولُهُ

<sup>(</sup>۱) « لاسم » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « مجرد » نعت لاسم « رباع ». حذفت منه ياء النسبة للضرورة : نعت ثان لاسم « فعلل » مبتدأ مؤخر « وفعلل ، وفعلل ، وفعلل » معطوفات على المبتدأ .

<sup>(</sup>۲) د ومع ، ظرف متعلق بمحذوف حال بما قبله ، ومع مضاف و د فعل ، مضاف اليه د فعلل ، معطوف على فعلل بالواو التي ق أول البيت د إن ، شرطية د علا ، فعلماض ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم ، ومعنى علا زاد د فع ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، مع : ظرف متعلق بمحذوف حال من فعل الآتى ، ومع مضاف و د فعلل ، مضاف إليه د حوى ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا نقديره هو يعود إلى اسم أيضاً د فعللا ، مفعول به لحوى ، والجلة من حوى وفاعله المستتر فيه فى محل جرم جواب الشرط على تقدير قد داخلة على الفعل الماضى .

<sup>(</sup>٣) وكذا ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و فعلل ، صندا مؤخر ، و وفعلل ، معطوف عليه و وما ، اسم موصول : مبتدأ و غایر ، فعل ماض ، و فاعله ضمیر مستقر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی ما الموصولة ، والحلة من غایر و فاعله المستتر فیه لا محل لها صلة الموصول دلاید ، جار و مجرور متعلق بقوله و انتمی ، الآنی و أو ، عاطفة و النقص ، معطوف ، علی الرید و انتمی ، فعل ماض ، و فاعله ضمیر مستتر فیه ، والجملة من انتمی و فاعله المستتر فیه فی محل رفع خبر المبتدأ .

الثانى : فِعْلِل – بَكْسَر أُولُهُ وَثَالَتُهُ ، وَسَكُونَ ثَانِيهِ – نحو : زِيْرِجِ (١).

الثالث : فِمْلَلُ — بَكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح ثالثه — نحــو : دِرْهَم [ وهِجْرَع ِ] (٢) .

الرابع: أَفْعُلُلُ - بضم أوله وثالثه، وسكون ثانيه - نحو: بُر مُمْنِ (٣) .

الخامس: فِعَلُ ﴿ - بَكُسَرُ أُولُهُ ، وَفَتَحَ ثَانِيهِ ، وَسَكُونَ ثَالَتُهُ - نَحُو : هِزَ رُرْ ﴿ ( \* ) .

السادس : فعْلَلَ — بضم أوله ، وقتح ثالثه ، وسكون ثانيه — نحــو : بُخْدَبِ (°) .

وأشار بقوله : « فإن عَلاَ — إلخ » إلى أبنية الخاسي ، وهي أربعة :

الأول : فَمَلَّلُ — بفتح أوله وثانيه ، وسكون ثالثه ، وفتح رابعه — و : سَفَرْجُل .

الثانى : فَعْلِلَلْ — بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح ثالثه ، وكسر رابعه — نحو : جَحْمَرِشِ<sup>(١)</sup> .

الثالث: ُفَمَلِّلٌ — بضم أوله ، وفتح ثانيه ، وسكون ثالثه ، وكسر رابعه — نحو : قُذَعُلِ<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) الزبرج : السحاب الرقيق و أو السحاب الآحر ، وهو أيضاً الذهب .

<sup>(</sup>٢) الهجرع : الطويل الممشوق ، أو الطويل الأعرج ، وفيه لغة بوزن جعفر .

<sup>(</sup>٣) البرثن ــ بثاء مثلثة ــ واحد براثن الاسد ، وهي عنالبه .

<sup>(</sup>٤) الهزير: الآسد .

 <sup>(</sup>a) الجخدب: الجراد الاخضر الطويل الرجلين، أو هو ذكر الجراد.

<sup>(</sup>٦) الجحمرش ، من النساء: الثقيلة السمجة ، أو هى العجوز الكبيرة ، والجحموش من الإبل ؛ الكبيرة السن ، وتجمع على جحامر . وتصغر على جحيمر ، بحذف الشين ؛ لانها تخل بالصيغة .

 <sup>(</sup>٧) القذعمل ، من الإبل: الضخم ، ومن النساء: القصيرة .

الرابع: فِمْلَلُ – بَكْسَر أُوله، وسَكُون ثانيه، وفتح ثالثه، وسَكُون رابعه – غيو: قِرْطُمْبِ (١) .

وأشار بقوله : « وما غاَبَرَ – إلخ » إلى أنه إذا جاء شيء على خــلاف ما ذكر ، فهو إما ناقِصْ ، وإما مَزِبد فيــه ؛ فالأول كَيدٍ وَدَم ، والثناني كاسْتِخْرَاجٍ وَاقْتِدَار

. . .

وَالْمُرْفُ إِنْ كِلْزَمْ فَأَصْلُ ، وَالَّذِي لاَ كِلْزَمُ الزَّائِدُ ، مِثْلُ تَا احْتُذِي (٢) الحرفُ الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرفُ الأصليُ ، والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد ، نحو : ضاربٍ وَمَضْرُوبٍ .

\* \* \*

بِغِينُنِ فِنْ لَ الْمُولَ فِي وَزْنِ ، وَزَاثِدٌ بِلْفَطْهِ الْمُتَّفِي (٢)

<sup>(</sup>١) القرطمية : الخرقة البالية ، وليس له قرطمية : أى ليس له شيء .

<sup>(</sup>۲) و والحرف ، مبتدأ و إن ، شرطية و ملام ، فعل مضارع ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الحرف الواقع مبتدأ و فأصل ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، أصل : خبر لمبتدأ عدوف ، والتقدير : فهو أصل والجلة من المبتدأ والحبر في محل جوم جواب الشرط ، وجلة الشرط والجواب في محل وفع خبر المبتدأ و والذي ، اسم موصول : مبتدأ و لا ، نافية و ملام ، فعل مضارع ، وفيه ضمير مستر جوازا تقديره هو يعود إلى الذي لا يلزم (لواقع مبتدأ فاعلى ، والجلة من يلزم وفاعله المستر فيه لا محل لها من الإعراب صلة و الوائد ، خبر المبتدأ و مثل ، خبر صندأ محذوف ، والتقدير : وذلك مثل ، ومثل مضاف و و تا ، قصر للضرورة : مضاف إليه ، وتا مضاف و و احتذى ، قصد لفظه : مضاف إليه ، وتا مضاف

<sup>(</sup>٣) و بعثمن ، جار ومجرور متملق بقوله و قابل ، الآل ، وضمن مصاف . و و فعل ، مصاف إليه و قابل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت و الاصول ، مفعول به لقابل و في وزن ، جار ومجرور متعلق بقابل و وزائد ، مبتدأ =

وَضَاعِفِ اللَّامَ إِذَا أَصْلَلُ بَنِي كُرَاهِ جَعْفَسِرٍ وَقَافٍ فُسُتُقِي اللَّهِ إِذَا أَرِيد وَزْنُ السكلمةِ قوبلت أصولُها بالفاء والمين واللام ؛ فيقابل أولُها بالفاء ، وثانيها بالمين ، وثالثها باللام ، فإن بقى بعد هذه الثلاثة أصل عُبِّر عنه باللام .

فإن قيل: ما وزن ضَرَبَ ؟ فقل: فمَل، وما وزن زَيْدٍ ؟ فقل: فَعْل، وما وزن جَعْفُر؟ فقل: فَعْل، وما وزن جَعْفُر؟ فقل: فَعْلُلُ ، وتُحَكَّرُّرُ اللام على حسب الأصول.

وإن كان فى الكلمة زاند عُــبِّر عنه بلفظِه ؛ فإذا قيل : ما وزن ضَارِبٍ ؟ فقل : فقل : وما وزن مُسْتَخْرِجٍ ٍ ؟ فقل : مُسْتَغْمِلُ .

هذا إذا لم يكن الزائدُ ضعف حرفٍ أصلى ؛ فإن كان ضِعْفَه عُبِّرَ عنه بما عَبِّرَ به عن ذلك الأصلى ، وهو المراد بقوله :

. . .

<sup>= «</sup> بلفظه ، الجار والمجرور متملق بقوله « اكتنى ، الآن على أنه نائب فاعله ، وجاز تقدمه لانه في صورة الفضلة ولا يلتبس بالمبتدأ ، وقد تقدم ذكر ذلك مراراً في نظائره من كلام الناظم ، ولفظ مضاف ، والهاء مضاف إليه « اكتنى ، فعل ماض مبنى للحجول، والجلة منه ومن نائب فاعله المستترفيه في محل رفع حبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۱) دوضاعف، فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت و اللام، مفعول به لصاعف و إذا و ظرف تضمن معنى الشرط و أصل و فاعل لفعل محذوف بفسره ما بعده ، والمتقدير : إذا بق أصل ، والجلة من بق المحذوف وفاعله فى محل جر بإضافة إذا إليا و بق و فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجلة من بق المذكور وفاعله لا عل لها مفسرة و كراه ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كان كراه ، وراه مصافى ، و و جعفر ، مصافى إليه و وقاف ، معطوف على راه ، وقاف مصافى و و فستق ، مضافى إليه .

وَإِنْ يَكُ الزَائِدُ ضِعْفَ أَصْلِي ﴿ فَاجْعَلُ لَهُ فِي الْوَرْنِ مَا للأَصْلِ (١)

فتقول في وزن اغْدَوْدَن '' : افعَوْعَل ؛ فتعبِّر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى ؛ لأن الثانية ضعفُها ، وتقول في وزن قتل : فَمَّل ، ووزن كرَّم فَعَّل ؛ فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول ، ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه ؛ فلا تقول في وزن اغْدَوْدَن افعَوْدل ، ولا في وزن قَتَّل فَعْمَل ، ولا في وزن كرَّم فَعْرَل '' ولا في وزن كرَّم فَعْرَل '' .

## وَاحَكُمُ بِتَأْصِيلِ حُرُوفِ سِمْسِمِ وَنَحْوِهِ ، وَانْكَافْ فِي كَلَمْلَمِ (١)

(۱) دو إن ، شرطية د يك ، فعل مضارع ناقص ، فعل الشرط ، وهو مجزوم بسكه ب النون المحدوفة للتخفيف د الزائد ، اسم يك د ضعف ، خبريك ، وضعف مضاف و د أصلى ، مضاف إليه د فاجعل ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، واجعل : فعل أسر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د له ، في الوزن ، جاران فعل أسر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د له ، في الوزن ، جاران وبجروران متعلقان باجعل د ما ، اسم موصول : مفعول أول لاجعل ، والمفعول الثاني الجار والمجرور الأول د الأصل ، جار وجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول الواقع مفعولا أول لاجعل .

- (٢) نقول : اغدودن الشمر ، وذلك إذا طال ، وتقول : اغدودن النبات ، وذلك إذا اخضر حتى يضرب إلى السواد .
- (٣) حاصل ما ذكر الناظم والشارح أن كل زائد يعبر عنه في الميزان بلفظه ، إلا شيئين ؛ أولها : الحرف الوائد لتنكرير حرف أصلى ؛ فإنه يعبر عنه بما عبر يه عن الاصلى ، فإن كان تنكريرا المعين نحو : قتل وكرم عبر عنه بالعين ، وإنكان تنكريرا للام نحو : اقعنسس عبر عنه باللام ، وثانيهما : الحرف المبدل من تاء الافتعال \_ نحو اصطبر ... فإنه يعبر عنه بانتاء .
- (٤) د واحكم، فعل أمر ، وفاعله ضهير مستثر فيه وجوبًا تقديره أنت , بتأصيل ، 🚐

الْرَاد بسمسم الرباعيُّ الذي تكرَّرت فاؤه وعينه ، ولم يكن أحدُ المكررين صالحًا للسقوط ، فهذا الدوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول ؛ فإذا صَلَحَ أحدُ المكررين للسقوط فني الحمر عليه بالزيادة خلاف — وذلك بحو : « لَيْمِ " » أص من كَفْكُف ؛ فاللام الثانية والسكاف الثانية صالحان للسقوط ، بدليل صحة لَمَّ وكف الختلف الناسُ في ذلك ؛ فقيل : ها مادتان ، وليس كفكف من كف ولا لملم من لَمَّ ؛ فلا تكون اللام والسكاف رائدة وكذا الكاف ، وقيل : ها بدلان من حرف مضاعف ، والأصلُ لَمَمَّ وكفَّ ، ثم أَبْدِل من أحد المضاعفين : لامٌ في الم ، وكاف في كفك .

. . .

فَأَلِفٌ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ صَاحَبَ - زَائِدٌ بِغَيْرِ مَيْنِ (١)

إذا صَحِبَتِ الأَلْفُ ثَلَاثَةً أَحرُفِ أَصُولٍ خُلِكِمَ بِزِيادَتُهَا ، نَحُو : ضَارِبٍ

<sup>=</sup> جار وبجرور متعلق باحكم ، وتأصيل مضاف ، و . حروف ، مضاف إليه ، وحروف مضاف و . معماف الله . معماف الله . معماف الله . معماف الله . وقد قصد لفظه ، والحاد والجرور معماق بمحدوف خبر المبتدأ الذي هو قوله : الحلف .

<sup>(</sup>۱) و فألف ، مبتدأ و أكثر ، مفعول به تقدم على عامله \_ وهو قوله : وصاحب ، الآتى \_ و من أصلين ، جار ومجرور متعلق بأكثر وصاحب ، فعل ماض ، وفاعله ضير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ألف ، والجملة من صاحب وفاعله المستتر فيه في عمل رفع صفة لالف و زائد ، خبر المبتدأ و بغير ، جار ومجرور متعلق بزائد ، وغير مضاف و و مين ، مضاف إليه .

وَغَضْبَى ، فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة ، بل هى إما أصل : كَإِلَىٰ (¹) ، وإما بدل من أصل : كَالَ وبَاع .

\* \* \*

ُوَالْيَا كَذَا وَالوَاوُ إِنْ لَمْ يَقْعَا كَا لَهُمَّا فِي يُؤْيُوْ وَوَعُوعَا (٢)

أى : كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثةَ أَحْرُ فِي أَصُولِ ، فإنه يحكم نزيادتهما، إلا في الثنائي المكوز .

فَالْأُولُ : كَصَّيْرَفُ (٢) ، وَيَعْمَلُ (١) ، وَجَوْهُمَ ، وَتَجُوزُ .

والثانى : كَيُوْ يُؤُ<sup>(٠)</sup> – لطائر ذى يُخْلَبِ – وَوَعْوَعَة – مصدر وَعْوَعَ إذا صَوَّتَ .

<sup>(</sup>۱) الإلى ــ بكسر الهمز ، بزئة الرضى ــ النعمة ، وهو راحد الآلاء في تحو قوله تعالى : (فبأى آلاء ربكما تكذبان ) .

<sup>(</sup>۲) دالیا ، قصر الضرورة : مبتدأ ، كذا ، جار وجرور متعلق بحدوف خبر المبتدأ ، والواو ، مبتدأ ، وخبره محذوف لدلالة خبر الأول عليه : أى والواو كذلك ، إن ، وشرطية ، و دلم ، نافية جازمة ، يقما ، فعل مضارع بجزوم بلم ، وألف الاثنين ، فاعل ، والجلة فى محل جزم جواب الشرط ، كما ، فى موضع الحال من ألف الإثنين أو تعت مصدر محذوف على تقدير مضاف بين السكاف ومدخولها ، والتقدير : إن لم يقما وقوعا كوقوعهما ، فحذف المضاف وعوض عنه ، ما ، فانفصل الضمير ، و « فى يؤيؤ ، جار وجرور متعلق : إما بالمضاف المحذوف ، وإما بالسكاف لما فها من معنى التسبيه « ووعوعا ، الواو حرف عطف ، وعوعا : أصله فعل ماض ، وهو هنا معطوف على يؤيؤ بهد أن قصد لفظه .

 <sup>(</sup>٣) الأول : هو الواو والياء اللتان صاحب كل منهما ثلاثة أحرف ، والصيرف :
 الحال المتصرف في أموره .

<sup>(</sup>٤) اليعمل : البعير القوى على العمل ، والناقة يعملة .

<sup>(</sup>ه) الثانى : هو الذى تألف من حرفين و تكرر الحرفان ، واليؤيؤ: طائر من الجوارج كالباشق ، ويجمع على يآيى. برنة مساجد .

فالياء والواو في الأول زائدتان ، وفي الثاني أصليتان .

وَهُكُذَا مَهُزُ وَمِسِيمٌ سَبَقاً ثَلَاقَةً تَأْمِيلُهَا أَنُحُقًّا (١)

أى : كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدَّمَتاً على ثلاثة أحرف أصول الله على على الله أحرف أصول المعاد ومُكْرِم ، فإن سَبَقاً أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومَثهد .

كَذَاكَ مَمْــزُ آخِرُ بَمْدَ أَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَقَطْهَا رَدِفُ<sup>(۲)</sup> أى : كذلك بحكم على الهمرة بالزيادة إذا وقمت آخراً بعد ألف تقدَّمها أكثرُ من حرفين ، نحو : خَرَّاء ، وعَاشُوراء ، وقاصِعاً و<sup>(7)</sup> .

(۱) ، رمكذا ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، همز ، مبتدأ مؤخر ، وميم ، معطوف على همز ، سبقا ، سبق : فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل ، والجلة في محل رفع نعت للبتدأ وما عطف عليه ، ثلاثة ، مفعول به لسبق ، تأصيلها ، تأصير مبتدأ ، وتأصيل معناف ، وها مصاف إليه ، تحققا ، تحقق : فعل ماض مبنى للجهول ، والآلف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى تأصيلها الواقع مبتدأ ، والجلة من الفعل المبنى للجهول ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب نعت لثلاثة .

(٧) وكذاك ، جار وجمور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، همو ، مبتدأ مؤخر ، آخر ، است لهمو ، بعد ، ظرف متعلق بمحذوف نعت ثان لهمو ، وبعد مضاف و ، ألف ، مضاف إليه ، أكثر ، مفعول تقدم على عامله ــ وهو قوله : « ردف ، الآق ــ من حرفين ، جار ومجرور متعلق بأكثر ، لفظها ، لفظ : مبتدأ ، ولفظ مضاف وها : مضاف إليه « ردف ، فعل ماض ، وفيه ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود إلى لفظها الواقع مبتدأ فاعل ، والجلة من ردف وفاعله المستتر فيه في مجل رفع خبر المبتدأ .

(٣) القاصماء : جحر من جحرة اليربوع ، وقال الفرزدق :

وَإِذَا أَخَدْتَ بِقَاصِعاَيْكَ لَمُ تَجِدْ ۖ أَحَدا مُبِينُكَ غَدِيْرَ مَنْ بَتَقَصَّعُ

فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو : كساء ، ورداء ؛ فالهمزة فى الأول بدل من واو ، وفى الثانى بدل من ياء (١) ، وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد ، كماء ، وداء .

4 4 4

وَالنَّونُ فِي الْآخِرِ كَالْهَمْزِ ، وَفِي نَعْوِ ﴿ غَضَنْفَرٍ ﴾ أَصَالَةً كُونِ ' كَوْنَ ' النونُ إذا وقعت آخراً بعد ألف ، تقدَّمها أكثرُ من حرفين — حكم عليها بالزيادة ، كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك ، وذلك نحو : زَعْفَرَان ، وسَكْرَان .

فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصليَّة "، نجو: مَسكان، وزَمَان.

ويحكم أيضاً على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفات : كَــَــَــُـنَــُوْ (۴)

2 \$ \$

<sup>(</sup>۱) أصل كساء كساو \_ بواو فى آخره ؛ لانه من الكسوة ، وفعله كسوته أكسوه \_ فوقست الواو متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة . وأصل بناء بناى \_ بياء في آخره ، بدليل بنيت البيت أبنية \_ فقلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة .

<sup>(</sup>۲) و والنون ، مبتدأ و في الآخر ، جار وجرور متعلق بمحدوف حال من الضمير المستكن في الحاد والمجرور وهو قوله كالهمز الآتي الواقع خبراً وكالهمز، جار وبحرور متعلق بقوله : «كنى ، الآتي ، ونحو مضاف و ، غطنش ، مضاف إليه وأصالة مفعول ثان لكنى تقدم عليه وكنى ، فعل ماض منى للجبول وفيه ضمير مستر جوازاً مقديره و نائب فاعل ، وهو مفعوله الأول .

<sup>(</sup>٣) الغضنفر : الأسد ،

وَالنَّاهِ فِي النَّأَ نِيثِ وَالْمُضَارَعَهُ وَنَحُو الْإَسْتِفْعَالِ وَالْمُطَاوَعَـــهُ (١) ثُورَادُ الناهِ إِذَا كَانِت للتأنيث، كَقَائمة، وللمضارعة، نحو: أنْتَ تَفْعَلُ، أو مع السين في الاستفعال وفروعه، نحو: اسْتِخْرَاجِ ومُسْتَخْرِجِ واسْتَخْرج ، أو مطاوعة فضَّل نحو: عَلَّمْتُهُ فَتَعَلِّم، أو فَمْلَلَ كَنْدَخْرَج.

**\*** \* \*

وَالْهَاءُ وَقَفَا كَلِمَةُ وَلَمْ تَرَهُ وَالْلامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْهَرَهُ (٢) تُرَّادُ الْهَاءُ فِي الوقف بيانُ ما نُرَاد فيه ، وقد سَبق في باب الوقف بيانُ ما نُرَاد فيه ، وهو هما » الاستفهامية المجرورة ، والفعلُ المحذوفُ اللام للوقف ، نحو : « رَهْ » ، أو المجزومُ ، نحو : « لم تَرَهُ » وكلُّ مبنيًّ على حركة (٢) نحو : « كَيْفَةُ » إلا ما قطع عن الإضافة كَقَبْلُ وبَعْدُ ، واسمَ « لا » التي لنني الجنس نحو : « لا رجُلَ » والمنادى نحو : « يا زَيْدُ » والفعل الماضي نحو : « ضَرَبَ » .

<sup>(</sup>۱) د والناء ، مبتدأ ، وخبره محذوف لدلالة السباق والسياق عليه ، وتقديره : والتاء زائدة ، أو نحو ذلك د في التأنيث ، جار ومجرور متملق بذلك الخبر المحذوف ، والمصارعه ، معطوف على التأنيث أيضاً ، وتحو مضاف و دالاستفعال ، معناف إليه د والمطاوعه ، معطوف على الاستفعال .

<sup>(</sup>٧) و والهاء ، مبتدأ ، وخبره محذوف كما تقدم فى البيت السابق ، وقفا ، حال بتقدير اسم الفاعل : أى واقفا ، أو منصوب بنزع الخافض : أى فى وقف «كله ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ ، عذوف ، ولم تره ، معطوف على لمه ، واللام ، مبتدأ ، وحبره محذوف على قياس ما سبق ، فى الإشارة ، جار ومجرور متعلق بذلك الحبر المحذوف ، المشتهره ، نعت للاشارة .

<sup>(</sup>٣) تذكر أنه اشترط في الحركة : أن نكون حركة بناء ، فخرجت حركة الإعراب ، وأن لا يشبه المبنى على الحركة المعرب كالفعل المساخى فإنه يشبه المضارع المعرب ، وأن تكون حركة البناء دائمة لا تتغير ، فما تغيرت حركة بنائه في بعض الاحوال كالمقطوع عن الإضافة واسم لا والمنادى ليس من هذا القبيل .

واطَّرَد أيصاً زيادَةُ اللام في أسماء الإشارة ، نحو : ذلك ، وتلك ، وهنالك .

\$ \$ \$

وَامْنَعُ زِيادَةً بِلِا قَيْدٍ ثَبَتْ إِنْ لَمْ تَبَيِّنْ حُجَّةٌ كَحَظِلَتْ (١)

إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك: « سألتمونيها (٢٠ ) خالياً عما قُيدًت به زيادتُه فاحكم بأصالته ، إلا إن قام على زيادته حجة بينة: كسقوط هزة « شُمَّال » في قولهم: « شَمَلت الرَّيحُ شمولا » إذا هَبَّتَ شمالا ، وكسقوط نون « حَنْظُل » في قولهم: « حَظِلَتِ الإبل » إذا آذاها أكل الحنظل ، وكسقوط تاء « ملكوت » في « الملك » .

ф. ф. ф

هَنَاهِ وَتَسْلِيمٌ ، تَلَا يَوْمَ أُنْسِهِ نَهِاكِةً مَسْؤُول ، أَمَانُ وتَسْهِيلُ

ويروى أن طالباً سأل أستاذه عن حروف الويادة ، فقال له دسألتمونيها، فقال التلبيذ: لم أسأل ، فقال الاستاذ و اليوم تنساء ، فقال : لم يحدث شيء ، فقال الاستاذ : قد أجبتك مرتين ، ولكنك لم تفطن .

<sup>(</sup>۱) دوامنع، فعل أم، ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت دزبادة ، مفعول به لامنع ، بلا قيد ، جار ومجرور متعلق بزيادة ، ثبت ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود على ، قيد ، ، والجلة من ثبت وفاعله المستثر فيه في محل جر نعت لقيد ، إن ، شرطية ، لم ، نافية جازمة ، تبين ، فعل مضارع مجروم بلم ، وأصله تتبين ، حجة ، فاعل تبين ، والجلة فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله ، كظلت ، المكاف جارة لقول محذوف كما عرفت مراراً .

<sup>(</sup>٧) فدعن العلماء قديماً بذكر تراكيب تجمع حروف الزيادة ، فنها قولهم وسألتمونيها و ومنها و اليوم تنساه ، ومنها وهم يتساءلون ، وقد جمعها ابن مالك أربع مرات فى بيت واحد ، وهو :

### فَصْلٌ فِي زِيادَةِ عَمْزَ الْوَ صُلِّ

لِلوَصْلِ هُوْ سَامِقٌ لا يَتْبُتُ ۚ إِلاَّ إِذَا ابْتُدِى بِهِ كَاسْتَغْبِتُوا (١)

لا ُببتدأ بساكن، كما لا يوقف على متحرك ، فإذا كان أول الكلمة ساكناً وجب الإتيانُ بهمزة متحركة ، تَوَصُّل النطق بالساكن ، وتسمى [ هذه الهمزة ] همزة وَصُّل ، وشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدَّرْج ، نحو : اُسْتَثْبِتُوا — أمر للجاعة بالاستثبات .

\* \* \*

وَهُو َ لِفِمْلِ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى أَكُثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ ، نَحْوُ انْجَسَلَ (٢) وَالْمُرِ وَالْمُصْ وَانْفُذَا (٢) وَكُذَا أَمْرُ النُّلَآنِي كَاخْشَ وَامْض وَانْفُذَا (٢)

(۱) و الموصل ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم وهمز، مبتدأ مؤخر وسابق، نعت لهمز و لا ، نافية و يثبت ، فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى همز ، والجلة من يثبت المنني بلا وفاعله المستتر فيه في محل رفع نعت ثان لهمو و إلا ءأداة استثناء لإيجاب النني و إذا ، ظرف متعلق بقوله يثبت و ابتدى ، فعل ماض مبئى المجهول وبه ، جار ومجرور متعلق بابتدى كاستثبتوا ، الكاف جارة لقول محدوف ، والباق يعلم إعرابه مما سبق مكرراً .

- (٧) . وهو ، مبندا ، الفعل ، جار وبجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدا ، ماض ، صفة الفعل ، احتوى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فعل ، على أكثر ، جار وبجرور متعلق باحتوى ، وجملة احتوى وفاعله فى محل جر صفة ثانية الفعل «من أربعة» جار وبجرور متعلق بأكثر «نحو» خبر ، لمبتدأ محذوف : أى وذلك نحو، فرتحو مصناف و « انجلى ، قصد لفظه : مصناف إليه ،
- (٣) و والأمر ، معطوف على و فعل ، في البيت السابق و والمصدر ، مثله و منه ، جار وبجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم و أمر ، مبتدأ مؤخر ، وأمر مضاف و و الثلاثي ، مضاف إليه وكاخش ، السكاف بجارة لقول محدوف ، كا علمت مراراً ، واخش : فعل أمر ، وفاعله ضمير مسترقيه وجوباً تقديره أنت و وامض ، وانفذا ، معطوفان على اخش ،

لما كان الفعلُ أَصْلاً في التصريف اخْتَصَّ بكثرة مجيء أوله ساكناً ، فاحتاج إلى همزة الوصل ، فسكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف بجب الإتيانُ في أوّله بهمزة الوصل ، نحو : اسْتَخْرَجَ ، وانطلقَ ، وكذلك الأمر منه نحو : اسْتَخْرِجْ وَأَنْطَلِقْ ، والمصدر نحو : اسْتِخْرَاج وَانْطِلاَق ، وكذلك تحب الهنزة في أمر الثلاثي ، نحو : أخْسَ وَامْضِ وَانْفُذْ ، من خَشِي وَمَضَى وَنَفَذَ .

. .

وَفِي أَشْمِ أَسْتُ ابْنُ ابْنُم سُمِعْ وَاثْنَانِي وَامْرِيه وَتَأْنِيثِ تَسِعُ (١) وَأَيْمُنُ ، هَذُ أَنْ يُسَهُلُ مَدًا فِي الْإَسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهُلُ لُ الْأَسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهُلُ لُ اللَّهِ الْأَسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهُلُ لُ اللَّهُ اللَّ

لم تحفظ همزةُ الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة ، إلا في عشرة أسماء : اشمر ، واشتر ، وابن ، وابنتم ، واثنتين ، واسمى ، وامرأة ، وابنة ، واثنتين ، وايمُنُ — في القسم .

<sup>(</sup>۱) دونی اسم ، جار و مجرور متعلق بقوله : و سمع ، الآتی د است ، ابن ، ابنم ، معطوفات علی اسم د سمع ، فعل ماض هبنی للمجهول ، و نائب الفاعل ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی همز الوصل دوائنین ، وامری ، و تأنیث ، معطوفات علی ما قبله د تبع ، فعل ماض ، والفاعل ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی تأنیث ، والجلة من تبع وفاعله المستر فیه فی محل جر تعت لتأنیث .

<sup>(</sup>٣) د وا يمن ، معطوف على اسم فى البيت السابق : ورقعه على الحسكاية ؛ لانه ملازم الرفع ؛ إذ هو لا يستعمل إلا مبتدأ ، همر ، مبتدأ ، وهمز مضاف و د أل ، مضاف إليه د كذا ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر البتدأ ، د ويبدل ، فعل مضارع مبنى للجهول، ونائب الفاعل ـــ وهو المفعول الأول ليبدل ــ ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى همز أل د مدا ، مفعول ثان ليبدل د فى الاستفهام ، جار وجرور متعلق ببيدل د أو ، حرف عطف وتخيير « يسهل ، فعل مضارع مبنى للجهول ، معطوف على قوله : « ببدل » السابق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه .

ولم تحفظ فى الحروف إلا فى « أل » ، ولما كانت الهمزة مع « أل » مفتوحة ، وكانت همزة الاستفهام ؛ لئلا يلتبس وكانت همزة الاستفهام ؛ لئلا يلتبس الاستفهام بالخسير ، بل وَجَبَ إبدالُ همزة الوصل ألفاً ، نحو : آلأميرُ قائم ؟ أو تسهيلُها ، ومنه قوله :

٣٥٨ – أَأَخْقُ – إِنْ دَارُ الرَّ بَابِ تَبَاعَدَتْ أَوِ انْبَتَّ حَبْلٌ – أَنَّ قَلْبَـكَ طَاثْرُ

\* \* \*

٢٥٨ - نسب قوم من العلماء هذا البيت لحسان بن يسار التغلي ، وهو واقع ثانى أبيات قطقة عدتها عشرة أبيات لعمر بن أبى ربيعة المخروى . فانظر هذه القطعة فى ديوان عمر ( القطعة رقم ٤ ص ١٠١ بشرحنا ) .

اللغة: . أألحق ، هو بهمزتين أولاهما همزة الاستفهام وثانيتهما همزة أل ، وقد سهلت الثانية ، فلم تحذف لئلا يلتبس الاستخبار بالحبر ، ولم تحقق لانها همزة وصل و الرباب ، بفتح الراء ، بزنة سحاب ـــ اسم امرأة و انبت ، انقطع ، حبل ، أراد به النواصل والآلفة وطائر ، أراد أنه غير هستقر .

الإعراب: وأألحق الهمزة الأولى للاستفهام ، ألحق: منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خير مقدم ، فإن رَفعته فهو مبتدأ وإن ، شرطية ودار ، فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، أى : إن تباعدت دار ، ودار مضاف و والوباب ، مضاف إليه و تباعدت ، تباعد : فعل ماض ، والمناء علامة التأنيث وأو ، عاطفة وانبت ، فعل ماض وحبل ، فاعل اثبت وأن ، حرف توكيد ونصب وقلبك ، قلب : اسم أن ، وقلب مضاف والمحاف مضاف إليه وطائر ، حبر أن ، ووأن ، ومعمولها في تأويل مصدر مرفوع مبتدأ مؤخر إن أعربت والحق ، ظرفاً متعلقاً بمحذوف خبرمقدم ،أو خبر المبتدأ إن أعربت الحق ، طرف عذوف يدل عليه سياق المحلام ، والتقدير : أن تباعدت دار الرباب فإن قلبك طائر .

الشاهد فيه : قوله : أألحق ، حيث سهل همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام على ما قررتاه لك في لغة البيت .

### الإبْدَالُ

أَخْرُ فُ الْإِبْدَالِ «هَدَأَتُ مُوطِياً» فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوِ وَيَا(') آخْرُ فُ الْإِبْدَالِ «هَدَأَتُ مُوطِياً» فَأَبْدِلِ مَا أُعِلَّ عَيْناً ذَا انْتُعْفِى ('') آخِر اللهُ أَوْلَ عَيْناً ذَا انْتُعْفِى ('')

هذا البابُ عَقدَهُ المصنف لبيان الحروف التي تُبدَلُ من غيرها إبدالا شائماً ، وهي تدعة أحرف ، جَمَعَهَا المصنفُ رحمه الله تعالى في قوله « هدأت موطياً » ومعنى «هدأت» سكنت ، و « موطياً » اسم فاعل من « أوطأت الرَّحْلَ » إذا جعلته وَطِيثاً ؟ لكنه خُنُف هزتُهُ بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها .

وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غـــيرها شاذ ، أو قليل ، فلم يتعرض المصنف له ، وذلك كقولم في اضطحَع : « الطَّحَمَ »(٢) وفي أَصَيْــــلاَنِ :

<sup>(</sup>۱) و أحرف ، مبتدأ ، وأحرف مضاف و والإبدال، مضاف إليه و هدأت موطيا، قصد لفظه : خبر المبتدأ و فأبدل ، الفاء تفريعية ، أبدل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و الهمزة ، مفعول به لابدل و من واو ، جار ومجرور متعلق بأبدل وبا ، قصر للضرورة : معطوف على واو

<sup>(</sup>۲) و آخرا ، إثر ، كلاهما ظرف متعلق بمحذوف نعت لقوله و واوويا ، في البيت السابق ، وإثر مضاف و و ألف ، مضاف إليه و زيد ، فعل ماض مبني للجهول ، ونائب الفاعل صبير هستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ألف ، والجسلة من زيد ونائب فاعله المستتر فيه في محل جر تعت الآلف ووفي فاعل ، جار و جرور متعلق بقوله واقتنى الآل ، وفاعل مضاف ، و و ما ، اسم موصول : مضاف إليه و أعل ، فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من أعل ونائب فاعله المستتر فيه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وعيناء تمييز و ذا ، اسم إشارة : مبتدأ فاعله المستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ذا الواقع مبتدأ ، والجلة من اقتنى ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ذا الواقع مبتدأ ، والجلة من اقتنى ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ،

لَمَّا رَأَى أَنْ لاَ دَعَهُ وَلاَ شِبَعُ مَالَ إِلَى أَرْطَاةٍ حِفْثِ فَالْطَجَعُ

ه أُصَيْلاً ل ١٥٠٠ .

فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء ، تَطَرَّفَتا ، ووقَعتاً بعد الف زائدة ، نحو : دُعاه ، وبناء ، والأصلُ دُعاَوُ وبناًى .

فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواوغير زائدة ، لم تبدل ، محو : آية ورَايَة ، وكذلك إن لم تتطرف الياء أو الواوكتَبَائِنِ وتَمَاوُنِ .

وأشار بقوله : « وفى فاعل ما أعِلَّ عينا ذا اقتنى » إلى أن الهمزة تبدل من الباء والواو قياساً [ مُثَّبَماً ] إذا وقعت كلُّ منهما عَيْنَ اسم فاعل وأعِلَّتْ فى فعله ، نحو : قائل وبائع ، وأصلهما قاول وبايع ، ولكن أعلوا حلا على الفعل ؛ فكا قالوا قائل وبائع فقلبوا عين اسم الفاعل على .

فإن لم ُتَعَلَّ المينُ في الفعل صحت في اسم الفاعل ، نحو : عَوِرَ فهو عَاوِرٌ وعَيِنَ فهو عَايِنٌ .

\* \* \*

# وَاللَّهُ زِيدَ ثَالِثًا فِي الْوَاحِسِدِ مَمْزًا بُرَى فِي مِثْلِ كَالْقَلَائِدِ (٢)

(١) ومن ذلك قول النابخة الذبيانى :

وهذه الرواية إحدى ثلاث روايات ، والرواية الثانية ، وقفت فيها أصيلاكى أسائلها ، والرواية الثانية ، وقفت فيها أصيلاكى أسائلها ، والرواية الثانية ، وقفت فيها أصيلاكى أسائلها ، والرواية الثالثة ، وقفت فيها أصيلانا أسائلها ، والمستشهد بها اللام فيها مبدلة من نون هذه ، وأصيلان : تصغير أصلان جمع أصيل من غير رده إلى مفرده ؛ والأصيل بفتح الممزة — وأصيلان : تصغير أصلان جمع أصلان سن عير ده إلى مفرده ؛ والأصيل بفتح الممزة الوقت دوين غروب الشمس ، وجعه أصلان سعلى مثال رغيف ورغفان وكثيب وكثبان ، ثم صغر أصلان على أصيلان ، ثم أبدلت النون الآخيرة لاماً ، فقيل : أصيلال .

(٢) • والمد ، مبتدأ • زيد ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه في عل \_\_\_ فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المد ، والجلة من زيد ونائب فاعله المستتر فيه في عل \_\_

تُبدُّلُ الهمزة — [أيضاً] — بما و ، ألف الجمع الذي على مثال مَفَاعِل ؛ إن كان مَدَّةً مَزِيدَةً فِي الواحد ، نحو : فِلاَدة وقَلاَئِد ، وصحيفة وصحائف ، وتَجُوز وتَجَائز ؛ فلو كان غير مدة لم تبدل ، نحو : قَسْوَرَةً وَقَسَاوِرَ (١) ، وهكذا إن كان مدة غير زائدة نحو : مَفَازة (٢) ومَعَاوِز ، ومَعِيشة ومَعايش ، إلا فيا سمع فيحفظ ولا يقاس عليه ، نحو : مُصِيبة ومَصَائِب .

...

كَذَاكَ ثَانِي لَيِّنَيْنِ اكْتَنَفَا مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَمْعٍ تَنِفَا (٢)

أى : كذلك تُبدُّلُ الهمزةُ من ثانى حرفين لينين ، تَوَسَّطَ بينهما مدَّةُ مَفَاعِلَ ، كَا لُو سَمِيت [ رجلا ] بِلَيْفِ ثُم كسرته ، فإنك تقول : نَياتُف — بإبدال اليام

— نصب حال من الضمير المستر في ديرى، الآتى وثالثاً، حال إما من الضمير في يرى أيضاً فيكون من قبيل الاحوال المترافقة ، وإما من الضمير في زيد فيكون من قبيل الاحوال المتداخلة وفي الواحد، جار وجرور متعلق بزيد وهمزا، مفعول ثان ليرى مقدم عليه إن كانت علية ، أو حال من الضمير المستر في يرى إن كانت بصرية ، يرى ، فعسل مضارع مبني المجهول ، وناتب الفاعل صمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المد ، والجملة من يرى ومعمولاته في عل رفع خبر المبتدأ ، في مثل ، جار وجرور متعلق بيرى وكالقلائد ، السكاف زائدة ، ومثل مضاف والقلائد مضاف إليه .

- (١) القسورة : الأسد، وفي القرآن الكريم : (كأنهم حمر مستنفرة ، فرت من قسورة ) .
- (۲) المفازة : الصحراء ، وهي مهلسكة ، لكنهم سموها بذلك نفاؤلا لسالكها بالفوز .
   (۲) «كذاك » جار ومجرور متعلق بمجذوف خبر مقدم « ثاني » مبتدأ مؤخر ، وثاني.
- رم) و دارد با جار و جرور منطق بمدوى حبر سعام و الله المان الموحل و ولي ميناه عوص و ولي معناف إليه و اكتنفا باكتنف : فعل ماض ، وألف الاثنين فأعل ، والجلة من هذا الغمل وفاعله في محل جر صفة الينين و مد ، مفعول به لاكمتنفا ، ومد معناف و مفاعل، مضاف إليه و كمم جار و جرور متعلق بمحدوف خبر مبتدأ محفوف ، والتقدير : وذلككان مجمعهم نيفا ، و « نبغا ، مفعول به بلمع الذي هر مصدر جمع بحصع .

الواقمة بعد ألف الجمع همزة — ومثله أوَّل وأوائل .

فلو " تورَّطَ بينهما مدةُ مَفَاعِيلَ ؛ امتنع قَلْبُ الثانى منهما همزة ، كَطَوَّ اوِيسَ ؛ ولهذا قيد المصنف — رحمه الله تعالى ! — ذلك بمدة مَفَاعِلَ .

. . .

وَافْتَحْ وَرُدَّ الْهَنْزِياَ فِيهَا أُعِلَ الْمَا، وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةٍ جُمِلْ (١) وَافْتَحْ وَرُدً الْهَنْزِياَ فِيهَا أُولَا الْوَاوَيْنِ رُدُ فِي بَدْه غَيْرِ شِبْهِ وُوفِي الْأَشَدُ (٢) وَهَنْزًا أُولَ الْوَاوَيْنِ رُدُ فِي بَدْه غَيْرِ شِبْهِ وُوفِي الْأَشَدُ (٢)

قَدْ سَبَقَ أَنه يجب إبدالُ المدةِ الزائدةِ فِي الواحدِ هَرَةً ، إذا وقمت بعد ألف الجمع عَمْ : صَيْفة وصحائف ، وأنه إذا توسط ألفُ مفاعِلَ بين حرفين لينين قُلِبَ الثاني منهما همزةً ؛ نحو : نَيْفٌ و نَيَا ثُف .

<sup>(</sup>۱) د رافتح ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، ورد ، فعل أمر أيضاً معطوف على افتح د الهمز ، مفعول أول لرد ، وهو مطلوب أيضاً من جهة المعنى لافتح على سبيل التنازع د يا ، قصر للضرورة : مفعول ثان لرد ، فيا ، جار وبجرور متعلق برد ، أعل ، فعل ماض مبنى المجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً نقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من أعل ونائب فاعله المستر فيه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، لاما ، تمييز ، وفي مثل ، جار وبجرور متعلق بقوله : « جعل ، الآتى ومثل مضاف و مهراوة ، مضاف إليه ، جعل ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل — وهو المفعول الأول — ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الهمو ،

<sup>(</sup>۲) و راوا ، مفعول ثان لجعل فى البيت السابق و وهمزا ، مفعول ثان تقدم على عامله و و و و و و و د د و الآتى سه أول ، هو المفعول الأول لرد الآتى تقدم أيضاً على العامل فيه ، وأول مضاف و و الواوين ، مضاف إليه و رد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مست فيه وجوباً تقديره أنت و فى بد ، بار و بحرور متعلق برد ، وبد ، مضاف و و غير ، مضاف إليه ، وشبه ، مضاف و و ووفى الأشد ، مضاف إليه ، و شبه ، مضاف إليه ، و شبه مضاف و و ووفى الأشد ، قصد لفظه : مضاف إليه .

وذكر هنا أنه إذا اعْتَلَ لامُ أَحَدِ هذين النوعين فإنه يُحَفَّفُ بإبدال كسرة، الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء

فَثَالَ الأَولَ قَضِيَّة وقَضَايا - وأَصْلُهُ قَضَائِيُ ، بإبدال مدة الواحدِ همزة ، كَرَكَتَ كَمَا فَعَلَ فَي صحيفة وصحائف ، فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة ، فحينثذ : تحركت اللياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت قضاءا ، فأبدلت الهمزة ياء ، فصار «قضايا» .

ومثالُ النانى زَاوِيَة وزَوَاياً — وأَصْلُه : زوائى ُ ، بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همرة كنيَّف ونيائف ، فقلبوا كسرة الهمزة فتحة ، فينثذ قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها [ فصارت زوَاءا ] ، ثم قلبوا الهمزة ياء ، فصار زَوَاياً .

وأشار بقوله : « وفي مثل هِرَ اوَة جُعل واواً » إلى أنه إنما تُبدل الهمزةُ يا الله تحكن اللامُ واواً سلمت في المفرد كما مثل : فإن كانت اللام واواً سلمت في المفرد ، لم تقلب الهمزة يا ، بل تقلب واواً ؛ ليشاكل الجمعُ واحِدَه ، وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف ، وذلك نحو قولم : « هِرَ اوة وهَرَ اوى » وأصابها هَرَ اثْرُ كصحائف ، فقلبت كسرةُ الهمزة فتحة ، وقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار هَرَ اءا ، ثم قلبوا الهمزة واواً ؛ فصار « هَرَ اوَى » .

وأشار بقوله : « وهمزاً أول الواوين رُدَّ » إلى أنه يجب رَدُّ أول الواوين المُعتدَّريْن هرزةً ، ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فأعَلَ ، بحو : أوَاصِلُ في جمع واصلة ، والأصلُ « وَوَاصِلُ » بواوين : الأولى فاء الكلمة ، والنائية بدَل من ألف فاعلة ؛ فإن كانت الثانية بدَلاً من ألف فاعَلَ لم يجب الإبدال ؛ يحو : ووفي وَوُورِي — أصله وَافَى وَوَارَى ، فلما بني للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فأبدلت الألف واوا .

وَمَدُّا أَبْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْزَيْنِ مِنْ كِلْمَةً أَنْ بَسْكُنْ كَآثِرْ وَاثْنَمُنْ (') إِنْ كُنْ مَا أَرْ وَاثْنَمُنْ ('') إِنْ كُنْ مَا أَرْ كَسْر يَنْقَلِبْ ('') ذُوالْكُسْرِ مُطْلَقًا كَذَا ، وَمَا يُضَمَّ وَاوا أُصِرْ ، مَا لُمْ يَكُنْ لَفَظا أَنْهَمْ ('')

(۱) و رمدا ، مفعول ثان تقدم على عامله وهو قوله أبدل الآتى و أبدل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستترفيه وجوباً تقديره أنت و ثانى ، مفعول أول لأبدل ، وثانى مصاف و دالهمزين ، مضاف إليه و من كلة ، جار وجرور متعلق بمحدوف حال من الهمزين و إن ، شرطيه ويسكن ، فعل مضارع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثانى الهمزين ، وجواب الشرط محدوف ، والتقدير : إن يسكن ثانى الهمزين ، وجواب الشرط محدوف ، والتقدير : إن يسكن ثانى الهمزين ،

- (۲) و إن ، شرطية و يفتح ، فعل مصارع مبنى للجهول فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثانى الهمزين و إثر ، ظرف متعلق بقوله يفتح ، و إثر مصاف و و ضم ، مصاف إليه و أو ، عاطفة وفتح ، معطوف على ضم و قلب ، فعل ماض مبنى للجهول، جواب الشرط ، ونائب الفاعل ضمير هستتر فيه ، وهو مفعوله الآول وواواً ، مفعوله الثانى و وياء ، مفعول به تقدم على عامله حوهو قوله و ينقلب ، الآنى وأثر ، ظرف متعلق بينقلب ، وإثر مصاف و «كسر ، مصاف إليه وينقلب ، فعل مصادع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ثانى الهمزين .
- (٣) و ذو ، مبتدأ ، وذو مضاف ، و و الكسر ، مضاف إليه و مطلقاً ، حال من ضمير المبتدأ المستسكن في الحبر وكذا ، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر المبتدأ و و ما ، اسم موصول : مفعول أول تقدم على عامله ــ وهو قوله و أصر ، الآتى ــ و يضم ، فمل مضارع مبنى للمجهول ، و نائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من يضم و نائب فاعله المستر فيه لا محل لها صلة الموصول و واوا ، مفعول ثان لاصر الآق و أصر ، فمل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت وما ، مصدرية ظرفية و لم ، نافية جازمة و يكن ، فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، واسمه ضمير مستر فيه و لفظاً ، خبر بكن وأتم ، يجوز أن تجمله وصفاً فهو خيئذ نعت لقوله لفظاً ، ويجوز أن تجمله وصفاً فهو خيئذ نعت لقوله لفظاً ، في مستر فيه يعود إلى اسم يكن ، وجملته خبر يكن ، وتقدير الدكلام : ما لم يكن ما يضم ضمير مستر فيه يعود إلى اسم يكن ، وجملته خبر يكن ، وتقدير الدكلام : ما لم يكن ما يضم قد ختم كلة : أى وقع في آخرها .

فَذَاكَ يَاء مُطْلَقًا جَا ، وَأَوْمُ وَخَوْمُ وَجَهِّينِ فِي ثَانِيهِ أُمِّ (١)

إذا اجتمع في كلة همزتان وَجَبَ التخفيفُ ، إن لم يكونا في موضع المين ، نحو : سَنَّال وَرَءًاس .

ثم إن تحركت أولاها وسكنت ثانيتهما ، وجب إبدالُ الثانية مدة يُجانِينُ حركة الأولى ، فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفاً ، نحو: آثر ثُ ، وإن كانت كسرة أبدلت ياء ، نحو: كانت كسرة أبدلت ياء ، نحو: إيثار ، وهذا هو المراد بقوله « ومدا أبدل -- البيت » .

وإن تحركت ثانيتهما : فإن كانت حركتُها فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واواً ؛ فالأول نحو : أوَ يُدِم ، وأصله أأدم ، والثانى نحو : أوَ يُدِم ، تصغير آدم ، وهذا هو المراد بقوله : « إن بفتح أثر ضم أو فتح قلب واواً » .

وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء ، نحو إيّم من وهو مثال إصبع من أمّ ، وأصله إثْمَم ، فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها ، وأدغِمَت الميم فللم فالميم فصار إنّم ، ثم قلبت الهمزة الثانية ياء ، فصار إيّم ، وهذا هو المراد من قوله : « وياء أثر كسر ينقلب » .

وأشار بقوله : « ذو الكسر مطلقاً كذا » إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت

<sup>(</sup>۱) و فذاك ، اسم الإشارة مبتدأ ، والكاف حرف خطاب و ياه ، مطلقاً ، حالان من فاعل جاء الآتى وجاء قصر للضرورة : فعل ماض ، وفاعله ضير مستر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم الإشارة ، والجلة من جاء وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ووأؤم، أصله فعل مضارع بمعنى أقصد ، وقد قصد هنا لفظه ، وهو مبتدأ وونحوه ، نحو : معطوف بالواو على أؤم ، ونحو مضاف والهاء مضاف إليه ووجهين ، مفعول به تقدم على عامله وهو أو له و أم ، الآتى بدو في ثانيه ، الجار والمجرور متعلق بقوله أم ، وثانى مضاف والضمير مضاف إليه وجوباً تقديره أنت ، والجلة في محل مضاف إليه دام ، وماعطف عليه .

مكسورة تقلب ياء مطلقاً — أى: سواء كانت التى قبلها مفتوحة أومكسورة أومضمومة والأول نحو: أين حسم أمضارع أن سواء كانت التى قبلها أين بالحقف بإبدال التانية من جنس حركتها [فصار أين ] وقد تُحقق ، نحو: أين سبهمزتين — ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في « أثمة » فإنها جاءت بالإبدال والتصحيح ، والثانى نحو: إيم مثال إضيح من أم ، وأصله إثبيم ، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة النانية ، مثال إضيح من أم ، وأصله إثبيم ، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة النانية ، وأدغمت الميم في الميم فصار إثم ، نقلت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها ، فصار إيم ، والثالث نحو: أين — أصله أثن [والأصل أوني ] لأنه مضارع أأ ننته أن أى جملته يَبْنُ — فدخله النقل والإدغام ، ثم خفف بإبدال ثانى هزتيه من جنس حركتها وصار أين ].

وأشار بقوله : ﴿ وَمَا يَضِمُ وَاواً أَصَرْ ﴾ إِلَى أَنَهُ إِذَا كَانَتَ الْمُمَرَةُ الثَّانِيةُ مَضْمُومَةُ ، قلبت وَاواً ، سُواء انفتحت الأولى ، أو انكسرت ، أو انضبت ؛ فالأول نحو : أُوبُ الله الله أَنْ لُنْ أَنْهُ أَنْهُ لُنْ ، فنقلت حركة عينه إلى الله ، ثم أدغم فصار أُوبُ ، ثم خففت ثانية الممزتين بإبدالها من جنس حركتها ، فصار أُوبُ ، والثانى نحو : إومُ - مثال إصبع من أمَّ ، والثالث نحو : أُومُ - مثال أَنْهُ من أمَّ ، والثالث نحو : أُومُ - مثال أَنْهُ من أمَّ ، والثالث نحو : أُومُ - مثال أَنْهُ من أمَّ .

وأشار بقوله : « ما لم يكن لفظاً أنم ، فذاك ياء مطلقاً جا » إلى أن الهمزة الثانية المصومة إنما تصير واواً إذا لم تكن طَرَفاً ، فإن كانت طَرَفاً صُيَّرَت ياء مطلقاً ، سواء انضمت الأولى ، أو إنكسرت ، أو انفتحت ، أو سكنت ؛ فتقول فى مثال جَمْفَر من قوأ « قوأأ » ثم تقلب الهمزة ياء ، فتصير قرَّأياً ، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفاً ، فصار قرَّأي ، وتقول فى مثال زبرج من قرأ « قرَّ أي » ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرْ رُبياً ، كالمنقوص ، وتقول فى مثال بُرْ ثُن من قرأ « قرَّ و هُ و هُ هُ مُ تقلب الهمزة ياء فتصير قرْ رُبياً ، كالمنقوص ، وتقول فى مثال بُرْ ثُن من قرأ « قرْ و هُ و هُ هُ مُ تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة ؛ فيصير

قُرُ إِنْيَا مثل القاضي<sup>(١)</sup> .

وأشار بقوله : « وأوَّمُّ ونحوه وجهين في ثانيه أم » إلى أنه إذا انْضَمَّتِ الْمَمْرَة الثانية وانفتح ما قبلها ، وكانت الهمزة الأولى للمتسكلم جاز لك في الثانية وَجُهَانِ : الإبدال ، والتحقيق ، وذلك نحو : أَوُّم — مضارخ أمَّ ، فإن شئت أبدلت ، فقلت : أوُّم ً —

وكذا ماكان نحو أؤمَّ : في كون أولى همزتيه المتكلم ، وكسرت ثانيتهما ، يجوز في الثانية منهما : الإبدال ، والتحقيق ، نحو : أينُّ مضارع أنَّ ؛ فإن شئت أبدلت فقلت : أينُّ ، وإن شئت حَقَّقت فقلت : أثنُّ .

#### \* \* \*

## وَيَاءَ أَثَابِ أَلِفًا كُمْرًا تَلَا أَوْ يَاءَ تَصْفِيرٍ ، يِوَاوِ ذَا افْعَلاَ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) فى نسخة و مثل المولى ، وكلاهما صحيح ، والمولى : اسم فاعل ماضيه أولى ، أى أعطى ، أو آلى بمعتى حلف ، وقد ترك الشارح مثال الهمزتين المنظرفتين وأولاهما ساكنة وذلك أن ثبنى من قرأ على وزن قطر وخدب ، فتقول قرأا \_ بكسر القاف ، وفتح الراء وسكون أولى الهمزتين \_ ثم تقلب الهمزة الثانية ياء ، فيصير وقرأيا ، بسكون الهمزة ، وهو نظير ظبى عا آخره ياه ساكن ما قبلها ، وهو ملحق بالصحيح ، فلا نقلب باؤه ألفاً لشكون ما قبلها .

<sup>(</sup>٣) و وياء ، مفعول ثان تقدم على عامله — وهو قوله و اقلب ، الآتى — و اقلب ، فمل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و ألفا ، مفعول أول لقواء اقلب وكسرا ، مفعول به مقدم ، وعامله قوله و تلاء الآتى وتلاء فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه و بعود إلى قوله و ألفا ، والجملة من تلا وفاعله المستتر فيه في على نصب نعت لالفا و أو ، عاطفة و ياء ، معطوف على قوله كسرا ، وياء مضاف و وتصغير ، مضاف نعت لالفا و أو ، جار و بحرور متطق بقوله و افعلا ، الآنى و ذا ، الم إشارة نفه ول به مقدم لافعلا و الفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت .

في آخِرِ ، أَوْ قَبْلَ تَا التَّأَنِيثِ ، أَوْ زِيَادَنَيْ فَعْلاَنَ ، ذَا أَيْضًا رَأَوْ<sup>(١)</sup>

فَ مَصْدَرِ الْمُنْدَ لِلَّ عَيْنَا ، وَالْفِعَلُ فَ مَصْدَرِ الْمُنْدَ لِلْ عَيْنَا ، وَالْفِعَلُ مَا اللَّهِ مَ

إذا وقعت الألف مدكسرة وجب قلبها يا. ، كقولك في جمع مِصْبَاح ودينار: « مَصاَبِيحَ ، ودَناَنِيرَ »

وَكَذَلَكَ إِذَا وَفَعَتَ قَبْلُهَا يَاءَ التَّصَغِيرِ ، كَقُولِكَ فَى غَزَ الْ ِ: ﴿ غُزَ مِّيلٍ ﴾ وفى قَذَالِ: ﴿ قُذَ الْ ِ: ﴿ غُزَ مِلْ ﴾ وفى قَذَالٍ: ﴿ قُذَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### \* \* \*

وأشار بقوله : «بواو ذا افعلا في آخر – إلى آخرالبيت –» إلى أن الواو تقلب أيضاً ياء : إذا تَطَرَّفَتْ بعد كسرة ، أو بعد ياء التصغير ، أو وقعت قبل تاء التأنيث ، أو قبل زيادتي فَعْلانَ ، مكسوراً ما قبلها .

<sup>(</sup>۱) د فی آخر ، جار و مجرور متعلق بمخذوف نعت لقوله د واوا ، فی البیت السابق د أو ، عاطفة د قبل ، ظرف معطوف علی مجل الجار والمجرور الذی هو قوله فی آخر ، وقبل مضاف و د تا ، قصر الضرورة : مضاف إلیه ، و تا مضاف و د التأنیث ، مضاف إلیه د أو ، عاطفة د زیادتی ، معطوف بأو علی تا ، وزیادتی مضاف و د فعلان ، مضاف إلیه دذا ، اسم إشارة : مفعول به لرأوا الآتی د أیضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف د رأوا ، فعل وفاعل .

<sup>(</sup>٢) وفي مصدر ، جار وبجرور متعلق برأوا في البيت السابق ، ومصدر معناف ر و المعتل ، معناف إليه و عينا ، تمييز و والفعل ، بكسر الفاء وفتح العين – مبتدأ و منه ، جار وبجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير المبتدأ المستكن في الخبر و صحيح ، خبر المبتدأ و غالباً ، حال من الصمير المستكن في الخبر أيضاً و نحو ، خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك نحو ، ونحو مضاف و و الحول ، مضاف إليه .

فالأول نحو: « رَضِيَ ، وقَوِيَ » أصلهما رَضِوَ وقَوِوَ ؛ لأنهما من الرَّضُوَ انِ والتُّوَة ؛ فقبلت الواو ياء .

والثاني نحو: « جُرَى ؓ » تصغير جَرْوٍ ، وأصله جُرَيْوٌ ، فاحتمعت الواو والياء وسَبَقَت إحداها بالسكون ؛ فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء .

والثالث محو: شَجِيَةٍ ، وهي اسم فاعل المؤنث ، وكذا شُجَيَّة – مُصَفَّراً ، وأصله شُجَيَّة – مُصَفَّراً ، وأصله شُجَيْوة – من الشَّجُو .

والرابعُ نحو : « غَزِيانَ » وهو مِثَالٌ ظَرِيانَ من الغَزُّو ِ .

وأشار بقوله: « ذا أيضاً رأوا في مصدر المعتل عيناً » إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كلِّ فعل اعتلَّتْ عينه ، نحو: « صام صِياماً ، وقام قِياماً » والأصل صوام وقوام ، فأعات الواو في المصدر حَمَّلاً له على فعله .

فلو صَحَّتِ الواو في الفعل لم تعتلَّ في الصدر ، نحـــو : لاَوَذَ لِوَاذًا ، وَجَاوَرَ جَوَّارًا .

وكذلك تصح إذا لم يكن بمدها ألف وإن اعتلت في الفعل ، نحسو : حَالَ حِوَلًا .

وَجَمْعُ ذِي عَيْنٍ أُعِلَّ أَوْ سَكَمَنُ ۚ فَأَخْسَكُمُ بِذَا الْإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُ عَنَّ (١)

<sup>(</sup>۱) د وجمع ، مبتدأ ، وجمع مضاف و د ذى ، مضاف إليه ، وذى مضاف و دعين ، مشاف إليه ، وذى مضاف و دعين ، مشاف إليه و أعل ، فعل ماض مبنى للجهول ، وتائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عين ، والجلة من أعل المبنى للجهول وتائب فاعله المستتر فيه في على جمعت لعين و أو ، عاطفة و سكن ، فعل ماض معطوف على أعل و قاحكم ، الفاء وائدة ، احكم : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجلة من احكم وفاعل المستتر فيه في على رفع خبر المبتدأ ، وقد علمت مراراً أن وقوع الجلة العللية خبراً جائر ...

أى : متى وقعت الواو عَيْنَ جمع ، وأُعِلَتْ فى واحِدهِ أو سكنت ، وَجَبَ قَلْبُهُا يَاء : إِن انكسر ما قبلها ، ووقع بعدها ألف ، نحو : دِيَارٍ ، وَثِيَابٍ — أُصُلُهما دِوَار وَثِوَاب ، فقلبت الواو ياء فى الجمع لانكسار ما قبلها ومجىء الألف بعدها ، مع كونها فى الواحد إما معتلة كدارٍ ، أو شَبيّهة بالمعتل فى كونها حرف لين ساكنا كثوب .

\* \* \*

وَصَّحُتُوا فِمَلَةً ، وَفَى فِمَلْ وَجُهَانِ ، والإعلالُ أَوْلَى كَالِمُ يَلُ (') إذا وقعت الواو عين جمع مكسوراً ما قبلها واعتلَتْ في واحده ، أو سكنت ، ولم يقع بعدها الألف ، وكان على فِمَلَة — وجب تصحيحُها ، نحو : عَوْد وعِودَ قَوْ<sup>(1)</sup> ، وكُوزُ<sup>(1)</sup> وكُوزَةٍ ، وشذ ثَوْر و ثِيرَةً (') .

ومن هُنَا يُعْلِم أنه إنما تمثلُ في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره ، لأنه حَــكم على فِعَلَةٍ بوجوب التصعيح ، وعلى فِعَل بجــواز التصعيح والإعلال ؟

<sup>=</sup> وبلما ، جاو ومجرور متعلق باحكم والإعلال ، بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة أو نعت له وفيه ، حيث الآول جار ومجرور ، والثانى ظرف مكان ، وهما متعلقان باحكم وعن ، فعل ماض ، ومعناه عرض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الإعلال ، والجلة من عن وفاعله المستتر فيه في محل جر بإضافة حيث إلها .

<sup>(</sup>۱) . وصحوا ، فعل وفاعل ، فعلة ، مفعول به اصححوا ، وفى فعل ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وجهان ، مبتدأ مؤخر ، والإعلال ، مبتدأ ، أولى ، خبر المبتدأ ، كالحيل ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام : وذلك كائن كالحيل .

<sup>(</sup>٢) العود : المسن من الإبل ، وقد جموه على عبدة ـــ بالقلب ـــ في لمة قبيحة ـ

<sup>(</sup>٣) الكوز : إناء من فحار له عروة وبلبل، وهو دخيل .

 <sup>(</sup>٤) قد جاء جمع ثور \_ بمنى القطعة من الأقط \_ على ثورة كا هو الأصل .

فالتصحيح نحو: حَاجة وحِوَج ، والإعلال نحو: قامة وقِيم ، ودِيمة ودِيمَم ، والتصحيح فيها قليل ، والإعلالُ غالبُ .

\* \* \*

وَالْوَاوُ لَاماً بَعْدَ فَتَعْمِ بِاَ انْقَلَبْ كَالْمُعْطَيَانِ بُرْضَيَانِ ، وَوَجَبَ (١) إِنْدَالُ وَاوِ بَعْدَ خَمِّ مِنْ أَلِفْ ، وَيَا كَمُوقِنِ ، بِذَالْهَا أَعْتَرِفْ (٢)

إذا وقعت الواو طَرَفًا ، رابعة فصاعداً ، بعد فتحة ؛ قُلْبَتْ ياء ، محسو : أَعْطَيْتُ وَ اللَّهُ أَعْطَوْتُ ؛ لأنه من « عَطا يَغْطُو » إذا تَنَاوَلَ — فقلبت الواو في الماضي ياء خَلًا على المضارع ، نحو : « يُعْطِي » كَا حُمِلَ اسم المفعول نحو : مُعْطَيَانِ ؛ وكذلك يُرْضَيَات — أصله يُرْضَوَان ؛ مُعْطَيَانِ ؛ وكذلك يُرْضَيَات — أصله يُرْضَوَان ؛

<sup>(</sup>۱) و والواو ، مبتدأ و لاما ، حال من الواو ، أو من الضمير المستر في و انقلب ، الآتي و بعد ، خارف متعلق بانقلب ، وبعد مصاف و وفتح ، مصاف إليه ويا ، قصر المضرورة : مفعول مقدم ، وعامله انقلب الآتي و اقلب ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الواو وكالمعطيان ، السكاف جارة لقول محذوف : أى كقولك ، والمعطيان : مبتدأ مرفوع بالالف لانه مثني و يرضيان ، فعل مصارع مبنى المجهول ، وألف الاثنين نائب فاعله ، والجلة من هذا الفعل المبنى للمجهول ونائب فاعله في محل رفع حبر المبتدأ ، والجلة من المبتدأ وخبره في محل نصب مقول القول المحذوف و وجب ، فعل ماض .

<sup>(</sup>۲) و إبدال ، فاعل وجب الذى فى آخر البيت السابق ، وإبدال مضاف و و واو ، مضاف إليه و من ألف ، جار ومجرور متعلق بإبدال و ويا ، قصر الضرورة : وهو مبتدأ وكوفن ، جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لياء على تقدير محذوف ، وتقدير السكلام : وياء كائنة كياء موقن و بذالها ، جاران ومجروران متعلقان بقوله و اعترف ، الآئى و اعترف ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، أو هو فعل ماض مبنى للمجهول ، وعلى كل حال فالجلة فى محل وفع خبر المبتدأ الذى هو قوله و وياكموقن ، .

لأنه من الرَّضُوَّان — فقلبت واوه بعد الفتحة ياء ، حَمْلاً لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو : يُرْوْضِيَانِ .

وقوله « ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف » معناه أنه يجب أن 'يُبْدَلَ من الله عنه واو ، إذا وقعت بعد ضمة ، كقولك في « بَايَعَ » : « بُويِسِعَ » ، وفي « ضَارَب » : « ضُورِب » .

وقوله « ويا كموقن بذالها اعترف » معناه أن الياء إذا سكنت فى مفرد بعد ضمة ؛ وجب إبدالها و واً ، نحو : مُوقِنِ ومُوسِرِ — أصلهما مُثيقِن ومُيْسِر ؛ لأنهما من أَيْقَن وأَيْسَر — فلوتحركت الياء لم تُعَل ، نحو : هُياَم .

وَ يُكْسَرُ المَضْنُومُ فَي جَمْعِ كَمَا مُقَالُ ﴿ هِيمٌ ﴾ عِنْدَ جَمْعِ ﴿ أَهْيَما ﴾ (١)

يجمع فَعْلاَء وأَفْسَلُ على فَعْل — بضم الفاء ، وسكون العين — كما سبق في التكسير ، كَعَشْرَاء وحُرْ وأَحْر وحُرْ ؛ فإذا اعْتَلَتْ عينُ هـذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء ، نحو : هَيْماً وهِيم ، وبَيْضاً وبيض ، ولم تقلب الياء واواً كما فعسلوا في المفرد — كُوقِين — استنقسالا في الجمع .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) و ريكس ، فعل مضارع مبنى للجهول و المضموم ، نائب فاعل يكسر و فى جمع ، الروجرور متعلق بيكسر و كما ، الكاف جارة ، وما : مصدرية و يقال ، فعل مضارع مبنى للجهول و هيم ، قصد لفظه : نائب فاعل يقال و عند ، ظرف متعلق بيقال ، وعند مضاف و و جمع ، مضاف إليه ، وجمع مضاف و و أهيا ، مضاف إليه ، مجرور بالفتحة فيابة عن الكسرة لانه لا ينصرف الوصفية ووزن الفعل ، وما المصدرية مع ما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بالكاف ، والجاد والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، وتقدير السكلام : وذلك كائن كقولك .

وَوَاواً أَثْرَ الضّمُ رُدُ الْمَا مَتَى أَلْفِيَ لاَمَ فِعْلِ أَوْ مِنْ قَبْـلِ نَا<sup>(1)</sup> كَتَاء بَانِ مِنْ رَمَى كَمَـقَدُرَه فَ كَذَا إِذَا كَسَبُمَانَ صَـــيَّرَهُ (٢)

إذا رقعت الياء لاَمَ فِعْل ، أو من قبل تاء التأنيث ، أو رِيَادَتَى ْ فَعَسْلاَن ، وانْضَمَّ ما قبلها في الأصول الثلاثة — وجب قلبها واواً .

فالأول: يحو قَضُو الرجل (٢).

<sup>(</sup>۱) و وواوا ، مفعول ثان لقوله و رد ، الآن و إثر ، ظرف متعلق برد ، و إثر مضاف و و الضم ، مضاف إليه و رد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجو با تقديره أتت و اليا ، قسر للضرورة : مفعول أول لرد و هتى ، اسم شرط جازم مبنى على السكون في محل نصب بألنى و ألنى ، فعل ماض مبنى للمجهول ، فعل الشرط . و نائب الماعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الياء و لام ، مفعول ثان لالنى ، ولام مضاف و و فعل ، مضاف إليه ، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه ، وتقديره : متى ألنى الياء لام فعل فرده واواً و أو ، حرف عطف ومن قبل، جار و مجرور متعلق بمحذوف يدل عليه قوله ألنى ، وقبل مضاف و و تا ، قصر المضرورة : مضاف إليه .

<sup>(</sup>۲) دكتاه ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، وتاه مضاف و د بان ، مضاف إليه د من رمى ، جار وبجرور متعلق بيان «كقدرة ، جار وبجرور متعلق بيان «كقدرة ، جار وبجرور متعلق بمحذوف بدل عليه قوله : د رد ، فى البيت قبله د إذا ، ظرف زمان متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله «كسبعان » جار وبجرور يقع فى موضع المفعول الثانى لصير تقدم عليه «صيره» صير : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو بعود إلى بان ، والضمير البارز مفعول أول لصير .

<sup>(</sup>٣) قعنو الرجل: معناه ما أقعناه ، وذلك أنك حولت ، قضى ، إلى مثال ظرف للدلالة على التعجب على ما مر فى بابه ، ونظير ذلك: رمو الرجل بمعنى ما أرماه ، وسرو الرجل بمعنى ما أسراه : أى ما أقوى سيره ليلا ، أما سرو الرجل \_ بمعنى ما أسماه وما أعظم مروءته \_ فواوه أصلية .

والثانى : كَا إِذَا بَنَيْتَ مِن رَمَى اثْمًا عَلَى وَزَن مَقْدُرَةٍ ؛ فإنك تقـــول : مَرْمُوءَ .

والثالث : كما إذا بَنَيْتَ من رَمَى اشمًا على وزن سَبُمَان ؛ فإنك تفسول : وَمُوَان .

فتقلب الياء واواً في هذه المواضع الثلاثة لانضهام ما قبلها .

\* \* \*

وَ إِنْ تَكُنْ عَيْنًا لِفَعْلَى وَصْفًا فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ مُيلُتَى (۱) إِذَا وقعت الياء عينًا لصفة ، على وزن فُعْلَى — جاز فيها وَجْهَانِ :

أحدا : قلب الضمة كسرة لتصحّ الياء .

والثانى : إبقاء الضمة ؛ فتقلب الياء واواً ، نحو : الضَّينَى ، والكِيسَى ، والضُّوقَ، والسُّوقَ، والسُّوقَ، والكُوسَى ، وهما تأنيث الأضْيَقِ والأكْيسَ .

...

<sup>(</sup>۱) دوإن، شرطية و تكن، فعل مضارع ناقص، فعل الشرط، واسمه ضمير مستترفيه جوازاً تقديره هي يعود إلى الياء دعيناً ، خبر تكن د لفعلي ، جار وجرور متعلق بمحذوف نعت لعيناً دوصفاً ، حال من فعلي د فذاك ، الفاء واقعة في جواب الشرط ، وذا اسم إشارة : مبتدأ ، والسكاف حرف خطاب د بالوجهين ، جار ومجرور متعلق بيلني متعلق بقوله : ديلني ، الآلي على أنه مفعوله الثاني دعنهم ، جار ومجرور متعلق بيلني ديلني ، فعل مصارع مبني للجهول ، ونائب الفاعل — وهو المفعول الأول — ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم الإشارة الواقع مبتدأ ، وجملة يلني ومعموليه في محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره في محل جرم جواب الشرط .

### فَصَــلُهُ

مِنْ لاَمْ ِ فَعْلَى أَسْمًا أَتَىٰ الْوَاوُ بَدَلْ ﴿ يَاءَ ، كَنَتْفُوكَى ، غَالِبًا جَا ذَا الْبَدَلُ (١٠)

تُبْذَلُ الواو من الياء الواقعة لآمَ الله على وزن فَعْلَى ، نحو : تَقْوَى ، وأصله تَفْيَا ؛ لأنه من تَقَيْتُ - فإن كانت فَعْلَى صفة لم تُبْذَلِ الْيَاء واواً ، نحو : صَدْيَا وخَرْيَا ، ومثل : تَقْوَى : فَتْوَى - بمنى الفُقْيَا ، وَبَقْوَى - بمنى الْبُقْيَا . وَبَقُوَى - بمنى الْبُقْيَا . واحترز بقوله : «غالباً » مما لم تبدل الياء فيه واواً وهي لآمُ أَسْم على فَعْلَى كَقُولُم للرائحة : رَبًّا .

\* \* \*

بِالْمَـٰكُسِ جَاءَ لاَمُ فَعْلَى وَصْفاً ۚ وَكُونُ قُصُوكَى نَادِراً لاَ يَخْـنَى (٢)

أَى : تُبْدَل الواو الواقمة لامَّا لِفُعْلَى وصفًا ياء ، نحو : الدُّنْيَا ، والْعُلْيَا ، وَشَذَّ

<sup>(</sup>۱) و من لام ، جار و بحرور متعلق بقوله و بدل ، الآتی ، ولام مصاف و و فعلی ، مصاف إليه و اسماً ، حال من فعلی و آتی ، فعل ماض و الواو ، فاعل أتی و بدل ، حال من الواو ، ووقف عليه بالسكون علیلغة ربیعة ، و بدل مصاف و دیاه ، مصاف إلیه وكتقوی ، جار و بحرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، و تقدیر النكلام : و ذلك كائن كتقوی و غالباً ، حال من قوله و ذا ، الآتی و جا ، قصر المصرورة : فعل ماض و ذا ، اسم إشارة : فاعل جاه و البدل ، بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بیان علیه ، أو نعت له .

<sup>(</sup>٧) و بالمكس ، جار ومجرور متعلق بمحدوف حال من و لام فعلى ، الآلى و جاء ، فعل ماض و لام ، فاعل جاء ، ولام مضاف و و فعلى ، مضاف إليه و وصفاً ، حال من فعلى و وكون ، مبتدأ ، وكون مضاف و وقصوى ، مبناف إليه ، من إضافة المصدر الناقص إلى اسمه و نادراً ، خبر المصدر الناقص و لا ، نافية و يخنى ، فعل مضارع ، وفاعله خبير مستثر فيه جوازاً تقديره هو يمود إلى كون الواقع مبتدأ ، والجلة من يخنى المننى بلا وفاعله المستثر فيه في محل رفع خبر المبتدأ .

قُولُ أَهِلَ الْحَجَازِ : القُصُورَى ؛ فإن كان تُعْلَى أَشَمَّا سلمت الواوُ ، كَحُزْ وَى (١).

\_ \_ \_

### نَصْــلُ

إِنْ يَسْكُن السَّابِينُ مِنْ وَاوِ وَيَا وَانْصَلاَ وَمِنْ عُرُوسٍ عَرِياً (٢) فَيَا الْوَاوَ ٱقْلِيبَنَّ مُسِيدُ عِمَا وَشَذَّ مُعْطَى غَسِيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا (٢)

إذا اجتمعت الواو واليساء في كلة ، وَسَبَقَتْ إحداها بالسكون ، وكان

(۱) حزوی ــ بعثم الحاء وسکون الزای ــ اسم مکان بعینه ، ویرد کشیراً فی شعر ذی الرمة ، فن ذلك قوله :

أَدَاراً بِحُزُّوى هِبِعِتْ لِلْمَيْنِ عَبْرَةً فَمَاءِ الْهَوَى يَرْفَضُ أَوْ يَلَزَّفُرَقُ وَاوِي (٢) وَإِنَّ شرطية ويسكن فعل مضارع ، فعل الشرط والسابق ، فاعل يسكن و من واو ، جار وجرور متعلق بقوله يسكن و ويا ، قصر الفضرورة : معطوف على واو و واتصلا ، الواو عاطفة ، اتصل : فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل ، وهو معطوف على فعل الشرط و ومن عروض ، جار و بجرور متعلق بقوله : و عريا ، الآتى و عريا ، عرى : فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل ، وهو با ، عرى : فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل ، وهو . أيضاً ... معطوف على فعل الشرط بالواو الداخلة على فالجرور .

(٣) د فياء ، الفاء واقعة فى جواب الشرط ، ياء : مفعول ثان لاقلبن الآتى د الواو ، مفعول أول لاقلبن د اقلبن ، اقلب : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت د مدغماً ، بصيغة اسم الفاعل : حال من فاعل اقلبن د وشذ ، فعل ماض د معطى ، فاعل شذ ، وهو اسم مفعول يتعدى كفعه لاثنين أحدهما ناتب الفاعل وهو ضمير مستتر فيه دغير، مفعول ثان لمعطى ، وغير مصاف و د ما ، اسم موصول : مضاف إليه د قد ، حرف تحقيق د رسما ، وسم : فعل ماض مبنى فلمجهول ، والالف للإطلاق ، وناتب الفاعل ضمير مستتر فيه جواراً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجلة من رسم وناتب فاعله المستر فيه لا عل لها صلة الموصول .

سكونها أَصْلِيًا - أبدلت الواوياء ، وأدغت الياء في الياء ، وذلك نحو : ﴿ سَيِّد ، وَمَلَّتُ بَحُو : ﴿ سَيِّد ، وَمَيْوِتُ ؛ فاجتمعت الواو والياء وَسَبَقَتُ إحدامها بالسكون ؛ فقلبت الواوياء ، وأدغمت الياء في الياء ؛ فصار سَيِّد ومَيِّت .

فإن كانت الياء والولو في كلتين لم يؤثر ذلك ، نحو : يُبْدِطِي وَاقِدٌ ، وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في رُوْ يَة : «رُويَة» وفي « قَوِيَ » : « قَوْى آ » . وَشَذَّ التصحيحُ في قولِم : « يَوْمُ أَيْوَمُ » وَشَذَّ — أيضاً — إبدال الياء واواً في قولم : « عَوَى الْكَلْبُ عَوَّةً () » .

#### \* \* \*

## مِنْ بَاء أَوْ وَاوِ بِتَحْرِبِكُ أَصِلْ أَلِفًا ٱبْدِل بَعْدَ فَتَحْرِ مُتَّصِل (٢٠)

<sup>(</sup>۱) يقال : عوى الكلب يعوى — مثل رمى يرى — عيا — بوزن رمى — وعواء ، وعوة ، وعوية — على فعلة كرمية — إذا لوى خطمه ثم صوت ، أو مد صوته ولم يفصح ، والاخيرتان نادرتان ، والقياس عية — بفتح العين وتشديد الياء مفتوحه — وشذوذ أولاهما من جهة قلب الياء التي هي لام الكلمة واواً ، عكس القياس القاضي بقلب الواو ياء لما ذكر الشارح ، وشذوذ ثانيتهما من جهة بقاء كل من الواو والياء على أصلهما مع أنهما اجتمتا في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون .

<sup>(</sup>۲) و من يا م ، جاد و مجرود متعلق بقوله : و أبدل ، الآنى و أو ، عاطفة و واو ، معطوف على يا م و بتحريك ، جاد و مجرود متعلق بمحذوف نمت ليا مو وما عطف عليه و أصل ، فعل ماض مبنى للجهول ، و نائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى تحريك ، والجلة من أصل و نائب فاعله المستر فيه في محل جر نعت لنحريك وألفا ، مفعول تقدم على عامله ـ وهو قوله : وأبدل ، الآتى \_ وأبدل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و بعد ، ظرف منعلق بأبدل ، وبعد مضاف و و فتح ، مضاف إليه و متصل ، نعت لفتح .

إِنْ حُرِّكَ التَّالِي ، وَ إِنْ سُكِّنَ كَفُ إِعْلَالَ غَيْرِ اللَّامِ ، وَفَى لاَ يُكُفُ (١) إِعْلَالُهَ التَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفُ (١) إِعْلَالُهَا بِسَاكِنِ غَسَبْرِ أَلِفْ أَوْ بَاء التَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفُ (٢)

إذا وقست الواو والياء متحركة بعد فتعة قلبت ألفاً ، نحو : قَالَ وَبَاعَ ، أَصَلَهُمَا قَوَلَ وَبَيْعَ ، فقلبت [ الواو والياء ] ألفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها . هذا إن كانت حركتهما أصلية ؛ فإن كانت عارضة لم يعتد بها كجيّل وتَوَام بنقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جَيلاً وتَوَام .

فلو سَكَنَ ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاماً وجب التصعيحُ ، نحو : كَبَيَانُ وطَوِيل ؛ فإن كانتا لاماً وجب الإعلالُ ، ما لم يكن الساكن بعدهما ألفاً

<sup>(</sup>۱) د إن ، شرطية و حرك ، فعل ماض مبنى للجهول ، فعل الشرط ، التالى ، نائب فاعل حرك ، وجواب الشرط محذوف لدلالة سابق الكلام عليه و وإن ، شرطبة و سكن ، فعل ماض مبنى للجهول ، فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى التالى وكف ، فعل ماض ، جواب الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى التالى و إعلال ، مفعول به لكف ، وإعلال مضاف و و غير ، مضاف إليه ، وغير مضاف و و اللام ، مضاف إليه و وهى ، ضمير منفصل مبتدأ و لا ، نافية و يكف ، فعل مضاوع مبنى للجهول .

<sup>(</sup>۲) و إعلالما ، إعلال : نائب فاعل و بكف ، فى آخر البيت السابق ، وإعلال مضاف ، وها : مضاف إليه ، والجلة من يكف ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله : وهى ، فى البيت السابق و بساكن ، جار ومجرور متعلق بقوله : ويكف بر السابق و غير ، نعت لساكن و وغير ، مضاف و و ألف ، مضاف إليه و أو ، عاطفة و ياء ، معطوف على ألف و التشديد ، مبتدأ و فيا ، جار ومجرور متعلق بقوله و ألف ، الآل و قد ، حرف تحقيق و ألف ، فعل ماض مبنى للجمول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه مي محل وفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل وفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل جر نعت لياء

أو ياء مشددة — كرّمَيّا وعَلَمِيّ ، وذلك نحو : يَخْشُوْنَ — أَصْلُهُ يَخْشُيُونَ فقلبت الياء ألفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت ؛ لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة .

. . .

وَصَحَّ عَسَدِينُ فَسَلِ وَفَعِلاً ذَا أَفْسَلِ كَأَغْيَدٍ وَأَخُولاً ()

كَا فَعَلَ كَانَ اسمُ الفاعلِ منه على وزن أَفْسَلَ فإنه بازم عينَه التصحيحُ ، نحو :
عَوِرَ فِهِ أَعْوَرُ ، وهَيِف فهو أَهْيَفُ ، وغَيِدَ فهو أَغْيَدُ ، [ وحَوِلَ فهو أَحْوَلُ )
وتُحِلَ المصدر على فعله ، نحو : هَيَفٍ وغَيَدٍ وعَورٍ وحَولُ .

. . .

وَإِنْ بَيِنْ تَفَاعُلُ مِنِ ٱفْتَعَلَ وَالْعَيْنُ وَاوْ سَلِمَتْ وَلَمْ ثُنَقَلُ (٢) إِذَا كَانَ افْتَعَلَ معتلُ العينِ فَقَه أَن تبدل عينه أَلْفًا – نحو: اعْتَادَ وارْتَادَ – لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فإِن أَبانَ افتمل معنى تَفَاعَلَ – وهو

<sup>(</sup>۱) دوصح، فعل ماض دعين، فاعل صح، وعين مضاف و دفعل، بفتحتين ــ مضاف إليه و وفعل، بفتحتين ــ مضاف إليه و وفعل، بفتح فكسر، وأصله فعل ماض فحكاه: معطوف على فعل، والآلف للإطلاق دفا، بمعنى صاحب: حال من فعل المكسور العين، وذا مضاف و دأفعل، مضاف إليه دكأغيد، جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر مبتدأ محدوف وتقدير الحكام: وهذا كائن كأغيد، وأحولا، معطوف على أغيد، والآلف للإطلاق.

<sup>(</sup>۲) « إن » شرطية « بين » فعل مضارع ، فعل الشرط «تفاعل، فاعل ببن ومن افتعل، جاد و بجرود متعلق بيبن «والعين» الواو وار الحال ، العين : مبتدأ «واو، خبرالمبتدأ والجلة في محل نصب حال ، والرابط الواو « سلت » سلم : فعل ماض جواب الشرط ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى الواو ، أو إلى العين جذا الفيد ، والناء المتأنيث « ولم » الواو حالية ، لم : نافية جازمة « تعل » فعل مضارع مبنى للمجهول ، وناثب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى العين ، والجلة في محل نصب حال .

الاشتراك فى الفاعلية والمفمولية — تُحِلَ عليه فى التصحيح إن كان واويًّا ، نحو : اشتَوَرُوا<sup>(١)</sup> ؛ فإن كانت المين باء وجب إعلالها ، نحو : اثبتاً عُوا ، واسْتَافُوا — أى : تَضَارَبُوا بالسيوف .

. . .

وَإِن لِيَّوْ فَـ يْنِ ذَا الْإُعْلَالُ اسْتَحِقَ صَّحَ أُولُ ، وَعَكُس قَدْ يَحَقَ (٢٧) إذا كان في كلة حَرْ فَا عِلَةٍ ، كلُّ واحد متحرك ، مفتوحٌ ما قبله — لم يجز إعلالها مماً ؛ لئسلا يتوالى في كلة واحدة إعلالان ؛ فيجب إعلالُ أحدهما وتصحيحُ الآخرِ ، وَالْأَحَقُ منهما بالإعلال الثانى ، نحو : الخيا والْهَوَى ، والأصلُ حَبَى وهَوَى ، فوجد في كل من المين واللام سببُ الإعلال ؛ فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا ، والأطراف محل التغيير . وَشَدَّ إعلالُ المعينِ وتصحيح اللام نحو : «غَايَة » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) اشتوروا: أى تشاوروا . وذلك أن يشيركل منهم على الآخر في الآمر الذي يشير الآخر عليه فيه ، وأما «اشتار فلان العسل» فإنه يمل بقلب الواو ألفاً لتحركها مع انفتاح ما قبلها ، لانه لا يدل على التفاعل ، ومعنى اشتار العسل: أخذه من كوارته ، مثل «شاره يشوره»

<sup>(</sup>۲) د إن ، شرطية ، لحرفين ، جار وجرور متعلق بقوله : د استحق ، الآتى د ذا ، اسم إشارة : نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده د الإغلال ، بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بيان عليه ، أو نعت له د استحق ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب فاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم الإشارة ، والجلة لا عل لما مفسرة د صحح ، فعل ماض ، مبنى للمجهول ، جواب الشرط د أول ، نائب فاعل د وغكس ، مبتدأ ، وهو على بقدير الإضافة إلى محذوف ، ولهذا جاز الابتداء به مع كونه نكرة د قد ، حرف تقليل د يحق ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى عكس ، والجميسلة من محق وفاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله غكس ،

وَعَيْنُ مَا آخِرَهُ قَدْ زِيدَ مَا يَخُصُّ الاِسْمَ وَاجِبُ أَنْ يَسْلُلُانُ إذا كان عينُ الكلمةِ واواً ، متحركة ، مفتوحاً ما قبلها ، أو ياء متحركة مفتوحاً ما قبلها ، وكان فى آخرها زيادة تخصُّ الاسمَ — لم يَجُزُ قلبُهَا أَلْفا ، بل بجب تصعيعها ، وذلك نحو : « جَوَلاَنِ ، وهَماَن » وشذ « مَاهَان ، وداران » .

\* \* \*

وَقَبْلَ بَا أُفَلِبْ مِيماً النُّونَ ، إِذَا كَانَ مُسَكَّمَا كَمَنْ بَتَّ انْبِذَا (٢) لَمَا النَّطْقُ بِالنون الساكنة قبل الباء عَسِراً وجب قلبُ النون ميا ،

<sup>(</sup>۱) د وعين ، مبتدأ ، وعين معناف و د ما ، اسم موصول : مصاف إليه د آخره ، آخر : ظرف متعلق بقوله : د زيد ، الآق ، منصوب على الظرفية المكانية ، وآخر مصاف والهاء مصاف إليه د قد ، حرف تحقيق د زيد ، فعل ماض مبنى للجهول د ما ، اسم موصول : نائب فاعل زيد ، والجلة من زيد ونائب فاعله لا محل صلة الموصول الآول د يخص ، فعل مصارع ، وفاعله ضير مستتر فيه د الاسم ، مفعول به ليخص ، والجلة من يخص وفاعله المستر فيه لا محل لها صلة الموصول الثانى د واجب ، خبر المبتدأ د أن ، حرف مصدرى ونصب د يسلما ، يسلم : فعل مصادع منصوب بأن ، والالف للإطلاق ، والفاعل صدرى ونصب و يقدير البيت : صير مستتر فيه ، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل لواجب ، وتقدير البيت : وعين ما قد زيد في آخره ما يخص الاسم واجب سلامته .

<sup>(</sup>٢) ، وقبل ، ظرف متعلق بقوله : « اقلب ، الآتى ، وقبل مضاف و « با ، قصر للضرورة : مضاف إليه « اقلب » فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت « ميا ، مفعول ثان لاقلب تقدم على المفعول الآول « النون ، مفعول أول لاقلب « إذا » ظرف تضمن معنى الشرط « كان ، فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه « مسكناً ، خبر كان ، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جر بإضافة « إذا » إليها ، وجواب الشرط محذوف لدلالة سابق المكلام عليه «كن ، المكاف جارة لقول محذوف ، وإعراب باق المكلام ظاهر .

ولا فرق فى ذلك بين المتصلة والمنفصلة ، ويجمعهما قولُه : ﴿ مَنْ بَتَ ٱنْبِذَا ﴾ أَنْبِذَا ﴾ أَي : مَنْ قَطَعك فألقِه عن بالك وأطرَحْه ، وألف ﴿ انبذا ﴾ مُبْـــدَلَةُ من نون التوكيد الخفيفة .

### فصيل ل

لِسَاكِن صَحَّ أَنْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ ذِى لِينِ آتِ عَيْنَ فِعْلِ كُأْنِ (١) إِذَا كَانت عَيْنُ الفَعْلِ يَا أُو وَاواً مَتَحَرَكَة ، وَكَانَ مَاقبَلُهَا سَاكَناً صَيْحاً — وَجَبَ نَقَلُ حَرِكَة المِينَ إِلَى السَاكِن قبلُها ، نحو : يَبِينُ ويَقُومُ ، والأصل يَبْينُ ويَقُومُ — نقلُ حَرِكَة المِينَ إِلَى السَاكِن قبلُها ، نحو : يَبِينُ ويَقُومُ ، والأصل يَبْينُ ويَقُومُ — بكسر الياء ، وضم الواو — فنقلت حركتهما إلى السَاكِن قبلُهما — وهو الباء ، والقاف — وكذلك في « أَنْ ، و " .

فإن كان الساكنُ غيرَ صحيح لم تنقل الحركة ، نحو : بَايَعَ وَبَيْنَ وِعَوْقَ (٣) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) ولساكن ، جار وجرور متعلق بقوله وانقل، الآى وصح ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ساكن ، والجملة من صح وفاعله المستر فيه في محل جر صفة لساكن و انقل ، فعل أمر ، وفيه ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت هو فاعل و التحريك ، مفعول به لا نقل و من ذى ، جار و مجرور متعلق بانقل ، وذى مضاف و و لين ، مضاف إليه و آت ، فعت المين ، أو لذى لين ، وفيه ضمير مستتر هو فاعله و مين ، حال من العنمير المستتر في آت ، وعين مضاف و و فعل ، مضاف إليه وكأبن ، جار وجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف .

<sup>(</sup>٢) أصل , أبن ، أبين كأكرم ، نقلت حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها \_ وهو الباء للوحدة \_ فالتق ساكنان : الياء التي نقلت حركتها ، والنون الساكنة البناء ؛ فذفت الياء النخلص من التقاء الساكنين .

<sup>(</sup>٣) ومثال ذلك من يائى العين : زين ، ولين ، وطين ، وعين ، وتيم ، وخيم ، ==

مَا لَمْ بَكُنْ فِعْلَ نَعَجْبِ ، وَلاَ كَابْيَضٌ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلَّلاً ١

أى : إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصعيح قبلها إذا لم يكن الفِعْــلُ للتعجب ، أو مضاعفاً ، أو مُعْتَلُّ اللام ؛ فإن كان كذلك فلا نَقْلَ ، نحــو : ما أَبْـيَنَ الشيء وأبــين به ، وما أَقْوَمُهُ وأَقْوِمْ بِهِ ، ونحو : ابْيَعَنَّ واسْوَدً ، ونحو : أَبْيَعَنَّ واسْوَدً ، ونحو : أَهْوَى .

\* \* \*

وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الْإَعْلَالِ أَسْمُ اللَّهُ مُنَادِعًا وَفِيهِ وَسُمْ (٢)

يعنى أنه يثبت للاسم الذى يُشْبِه الفعلَ المضارعَ — فى زيادته فقط، أو فى وَزْنِهِ فقط — من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل .

ومن واوی المین: شوق ، وکور ، وروع ، وحول ، وهون ، وروق ، وسوف ،
 ولون ، وگون ، وهوم ، وحوم ، ونظیر هذا : تعاون ، وتعاور ، وتقاولوا ،
 وتباین ، وتبایعوا .

<sup>(</sup>۱) ، ما ، مصدریة ظرفیة « لم ، نافیة جازمة ، یکن ، فعل مضارع ناقص بجزوم بلم ، واسمه ضمیر مستثر فیه « فعل ، خبر یکن ، وفعل مضاف و « تعجب ، مضاف (لیه « ولا ، الواو عاطفة ، لا : زائدة « کابیض ، معطوف علی خبر یکن « أو ، عاطفة « أهوی ، معطوف علی ابیض « بلام » جار و بجرور متعلق بقوله : علل الآتی « عللا ، علل : فعل ماض مبنی للجهول ، و نائب الفاعل خمیر مستثر فیه ، والالف للإطلاق ، و الجلة فی عل جر صفة لاهوی .

<sup>(</sup>٧) و ومثل ، مبتدأ ، ومثل مضاف و و فعل ، مضاف إليه و في ذا ، جار و بجرور متعلق بمثل ؛ كما فيه من معنى الماثلة و الإعلال ، بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بيان عليه ، أو نعت له و اسم ، خبر المبتدأ الذي هو قوله مثل ، وجملة وضاهي مضارعا ، في محل رفع نعت لاسم ، وجملة و وفيه وسم ، من الحبر المقدم والمبتدأ المزخر في محل نصب حال رابطها الواو .

فالذى أَشْبَة المضارع فى زيادته فقط تِبيع ، وهو مثال تِحْسَلَى مِن البيع ، الأَصْلُ تِبْسِع — بَكُسَر التاء وسكون الباء — فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تِبيع .

والذي أشبَّة المضارع في وزنه فقط مَقامٌ ، والأصل مَقْوَم ؛ فنقلت حركة الواو إلى القاف ، ثم قلبت الواو ألفاً لحجائشة الفتحة .

فإن أَشْبَهَهُ فَى الزَّادَةُ وَالزُّنَةِ ؟ فإما أن يَكُونَ منقولًا من فِنْلُ ، أولا ، فإن كان منقولًا منه أَعِلَ كَيْزِيدٍ ، وإلا صَحَّ كَأَبْيُصَ وأَسْوَدَ .

\* \* \*

ومِغْمَلُ مُخَدِّحَ كَالْمِفْعَالِ وَأَلِفَ الْإِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ (') وَمِغْمَدُ ('') أَذِلْ إِذَا الْإِغْلَالِ وَالنَّا الزَّمْ عِوَضْ '، وَحَذْفُهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ ('')

(۱) و ومفعل مستداً وصح ، فعل ماض مبنى للجهتول ، ونائب الفاعل ضير مستتر فيه جو ازا تقديره هو يعود إلى مفعل ، والجلة من صحح ونائب فاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ وكالمفعال ، جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في وصح ، السابق و وألف ، مفعول تقدم على عامله وهو قوله : وأزل ، في البيت الآتي ، وألف مصاف و و الإفعال ، مصاف إليه و واستفعال ، معطوف على الإفعال .

معانى و الرحمان على المراب و فاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و لذا ، جار وجرور متعلق بأزل و الإعلال ، بدل من ذا أو عطف بيان عليه أو نمت له و والتا ، قصر المضرورة : مفعول مقدم لالزم و الزم ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و عوض ، حال من التاء ، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيمة و وحذفها ، الواو عاطفة ، حذف : مبتدأ ، وحذف مضاف والضمير العائد إلى التاء مضاف إليه و بالنقل ، جار و بحرور متعلق بقوله عرض الآتى ، ويروى بعد ذلك و نادراً ، وهو حال من الضمير المستر في قوله : وعرض ، الآتى ، ويروى مكانه و رما ، وهو مركب من رب الذي هو حرف تقليل ، وما السكافة وعرض ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حذفها ، والجلة من عرض وفاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو حذف ،

لما كان مِفْعَالٌ غيرَ مُشْبه للفعل استحقّ التصحيح كَمِسْوَ الذي ، وُحِل أيضًا مِفْعَلُ عليه ؟ لمشابهته له في المعنى ، فصحح كما صحح مفعال كَيْمُول ومِثْمُو ال

وأشار بقوله: « وألف الإنعال واستفعال أزل — إلى آخره » إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفغال أو أسْ يتفعال ، وكان معتل الدين ، فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر ، وذلك نحو : إقامة واستيقامة ، وأصله إقوام واستيقوام ، فنقلت حركة العين إلى الفاء ، وقلبت الواو ألفا لجانسة الفتحة قبلها ، فالتقى ألفان ، فحذف الثانية منهما ، ثم عُوصٌ منها تاء التأنيث ، فصار إقامة واستيقامة ، وقد تحذف هذه التاء كقولم : أجاب إجاباً ، ومنه قوله تعالى : إقام الصّلاقي) .

<sup>(</sup>۱) اعلم أولا أن وزن المفعال أصل فى تصحيح ما عينه واو أو ياء مفتوحان وقبلهما ساكن صحيح ؛ لآنه لم يشبه الفعل لا فى الزيادة ولا فى الزنة ، ولانه لو نقلت حركة الحرف المعتل فيه إلى الساكن الصحيح قبله لم بجز قلب الواو والياء ألفاً فيه ؛ لوجود ألف بعنما .

ثم اعلم أن العلماء يختلفون فى مفعل بينير ألف فنهم من يقول : حل على مفعال؛ لأنه أشبه فى اللفظ والمعنى ، أما مشابهته لفظاً فلانه لا فرق بينهما لفظاً إلا بريادة الالف وهى إشباع للفتحة ، وأمامشابهته معنى ؛ فإن كل واحد منهما يأتى اسم آلة كنغيط وعنياط، ويأتى صيغة مبالغة كقول ومقوال ، وهذا هو الذى ذكره الشارح ، ومن العلماء من بقول : إن مفعلا هو نفس مفعال غاية ما فى الباب أن الالف حذفت منه .

<sup>(</sup>٢) وقد ورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما فى ألفاظ ، منها قولهم : أعول إعوالا ، وأغيمت المرأة ولدها إغيالا، وأغيمت المرأة ولدها إغيالا، واستغيل العبي استغيالا ، وأسود الرجل إسواداً ، إذا ولد له السادة أو السود ، وذلك كله شاذ عن القياس عند النحاة .

وَمَا لَإِفْمَالِ — مِنَ الْمُذْفِ ، وَمِنْ لَقْلِ — فَتَفْعُولُ بِهِ أَيضًا قَمِنْ (١) نَعْوُ مَالِإِفْمَالِ بِهِ أَيضًا قَمِنْ (١) نَعْوُ مَيْدِجُ ذِي الْوَادِ ، وَفَذِي الْيَا أَشْتَهَرَ (٢)

إذا مُبنى مَغْمُول من الفعل المعتل الدين — بالياء أو الواو — وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف ؛ فتقول فى مفعول من باع وقال : « مَبِيع م ومَقُول م والأصل مَبْيُوع ومَقُولُ م فنقلت حركة الدين إلى الساكن قبلها ، فالتقى ساكنان : الدين ، وواو مفعول ، فحذفت واو مفعول ، فصار مَبيع ومَقول — وكان حَق مبيع أن يقال فيه : مَبُوع (٢) ، لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء ، ومدر التصحيح فيا عينه واو ، قالوا : ثوب مَصْوُون ، كسرة لتصح الياء ، ومدر التصحيح فيا عينه واو ، قالوا : ثوب مَصْوُون ،

<sup>()</sup> د ما ، اسم موصول : مبتدأ أول و لإفعال ، جار وبجرور متعلق بمحدوف صلة الموصول و من الحدف ، متعلق بما تعلق به ما قبله و ومن نقل ، معطوف على قوله من الحدف و ففعول ، الفاء زائدة ، ومفعول : مبتدأ ثان و به ، جار وبجرور متعلق بقوله قن الآى و أيضاً ، مفعول مطلق لفعل محدوف وقن ، خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول .

<sup>(</sup>۲) و نحو ، خبر مبتدأ محذوف ، ونحو مضاف و و مبيع ، مضاف إليه وومصون ، معطوف على مبيع و وبدر ، الواو عاطفة ، وبدر : فعل ماض و تصحيح ، فاعل ندر وتصحيح مضاف و و الواو ، مضاف إليه ، وذى مضاف و و الواو ، مضاف إليه وفى ذى ، جار ومجرور متعلق بقوله : واشتهر ، الآتى ، وذى مضاف و و اليا ، مضاف إليه واشتهر ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يمود على تصحيح .

<sup>(</sup>٣) لانه بعد أن حذفت واو المفعول صارت الباء مضمومة وبعدها ياء ساكنة ، والاصل أنه إذا وقعت الياء الساكنة بعد ضمة قلبت واواً إن كان ما هي فيه مفرداً كا حصل في موقن وموسر ، وأصلهما ميقن وميسر ، وفعلهما أيقن وأيسر ، لكنهم لم يفعلوا ذلك هنا وقلبوا ضمة الباء كسرة لتسلم الياء ؛ ليظهر الفرق بين الواوى واليائل .

والقياس مَصُونَ ، ولغة تميم تصحيحُ ما عينُه ياء ؛ فيقولون : مَبْيُوعُ ، وتَخْيُوط ، ولهذا قال المصنف رحمهُ الله تعالى : « وندر تصحيح ذى الواو ، وفى ذى اليا اشته ه (١)

# #

(1) أصل مبيح مبيوع ؛ فنقلت ضمة الياء إلى الباء الساكنة قبلها ، فالتتى ساكنان : الياء ، والواو ، وإلى هنا يتفق سيبويه والاخفش ، ثم اختلفوا فى المحذوف من الساكنين أهو الياء التى هى عين السكلمة ، أم هو الواو الزائدة فى صيغة المفعول ؟ فقال سيبويه : حذفت واو مفعول ، وقال الاخفش : حذفت عين السكلمة ، فأما الاخفش فزعم أن واو مفعول دالة على اسم المفعول ، وما جىء به للدلالة على معنى لا يحذف ، وزعم أن المعهود حذف أول الساكنين لا ثانهما .

والذى رجعه هنا هو مذهب سيبويه ، ونستدل على ذلك بأنه لوكانت المحذوفة عين السكلمة لم يختلف الواوى والسائى ، لسكنا رأيناهم يقولون فى الواوى مقول ومصون ومدوف ، وفى اليائى : مبيع ومعين ومعيب ، ودعوى أن واو مفعول قلبت ياء فى اليائى دعوى لا يقوم عليها دليل ، فوق أنها تنقض ما احتج به الاخفش من أن واو مفعول دالة على اسم المفعول .

والجواب عما ذكره الاخفش: أما قوله: « إن واو مفعول دالة على صيغة اسم المفعول فلا يجوز أن تحذف ، فالجواب عنه من وجهين :

أولحًا : أنا لا فسلم أن الواو هى الدالة على معنى اسم المفعول ، بدليل أن اسم المفعول من المزيد فيه مشتمل على المبع دون الواو ، وذلك تحو : مكرم ومستعان به .

وثانيهما : أنا إن سلمنا أن للواو مدخلا فى الذلالة على المعنى فلا نسلم أنه لا يجوز حدفها ؛ لآن محل ذلك أن لو لم يكن فى الصيغة ما يدل على المعنى غيرها ، فأما هنا فإن حذفت الواو بقيت الميم دالة على المعنى .

وأما قوله : « إن الذي يحذف هو أول الساكبين كا في نحو : قل وبع وقاض ومعنى ، فالجواب عنه أنا لا نسلم أن يحفا مطرد في كلساكنين يلتقيان ، بل هذا عاص عا إذا كان أول الساكنين معتلا ، وثانيهما صحيحا كا في الامثلة التي ذكرها ، فأما إذا كان الساكنين حتلين ـ كا في الذي نحن بصدده ـ فلا يلوم حذف الاول منهما .

وَصَّحَح ِ الْمَفْعُولَ مِنْ نَحْوِ عَدَا وَأَعْلِلِ أَنْ لَمَ تَتَحَرَّ الْأَجُوكَدَا (1) إذا رُبنى مَفْعُول من فعل معتلَّ اللام ، فلا يخلو : إما أن يكون معتلاً بإلياء أو بالواو .

فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة ، نحو : مَرْ مِيّ -- والأصل -- مَرْ مُويُ ، فاجتمعت الواو والياء ، وسَتَقَتْ إحداها بالسكون ؛ فقلبت الواو ياء وأدغت الياء في الياء -- وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تمالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره .

وإن كان معتلا بالواو ، فالأجودُ التصحيحُ ، إن لم يكن الفعل على فَعِلَ ، في كان معتلا بالواو ، فالأجودُ التصحيحُ ، إن لم يكن الفعل على فَعِلَ ، في عَدَا ، ولهذا قال المصنف : « من نحو عدا » ، ومنهم من بُعِلُ ، فيقول : مَعْدِى (\*\*) ، فإن كان الواوى على فَعِلَ ، فالصحيح الإعلال ؛ نحو : هُوْضِيّةً » فإن كان الواوى على فَعِلَ ، فالصحيح الإعلال ؛ نحو : هُوْضِيّةً » وأن على الله تعالى : (أرْجِعِي إلَى رَبِّبكِ رَاضِيّةً مَوْضِيّةً ) ؛ والتصحيحُ قليلٌ ؛ نحو : مَوْضُوّ .

\* \* \*

لَقَدُ عَلِمَتْ عِرْمِي مُلَيْكُةُ أَنَّـنِي أَنَا اللَّيْثُ : مَقْدِيًّا عَلَيْهِ ، وعَادِياً

<sup>(</sup>۱) وصحح، فعل أمر ، وفيه ضمير مستر وجوباً فاعل والمفعول ، مفعول به لصحح و من نحو ، جاد ومجرور متعلق بمحذوف حال من المفعول ، ونحو مضاف و و عدا ، قصد لفظه : مضاف إليه و وأعلل ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و إن ، شرطية و لم ، نافية جازمة و تنحر ، فعل مضارع ، مجزوم بلم ، وعلامة جومه حذف الآلف والفتحة قبلها دليل عليها ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت ، وجلة لم تتحر فعل الشرط والاجودا ، مفعول به لتتحر ، والآلف للإطلاق ، وجواب الشرط محذوف لدلالة سابق الكلام عليه ، وتقدير السكلام : إن لم تتحر فاعلل ،

<sup>(</sup>٢) ومن الإعلال قول الشاعران

كَذَاكُ ذَا وَجْهَانِي جَا الْفُعُولُ مِنْ ﴿ ذِي الْوَاوِ لِأَمَ جَمْعِ أَوْ فَرْدٍ بَعِنْ (١)

إذا ُبنى اسمُ على فعُول ، فإن كان جما ، وكانت لامه واوا — جاز فيه وجمان: النصحيح ، والإعلالُ ، نحو : عُصِى وَدُلِي ، في جمع عَصا وَدَلُو ، وَأَبُولُ ، وَجَمَانَ : النصحيح في الجم (٢٠) ، وإن وَبُحُولُ ، جمع أب وَبَحُولُ ، وإن

- (۱) وكذاك مكذا : جار وجرور متعلق بقوله : د جاه م الآنى ، والسكاف حرف خطاب و ذا م يمنى صاحب : حال من الفعول ، وذا مضاف و ، وجهين » مضاف إليه د جا ، قصر للضرورة : فعل ماص ، الفعول ، فاعل جا و من ذى ، جار وجرور متعلق بحاء ، أو بمحذوف حال من الفعول ، وذى مضاف و ، الواو ، مضاف إليه ، لام ، حال من الواو ، ولام مضاف و ، جمع ، مضاف إليه ، أو عاطفة ، فرد ، معطوف على جمع « يعن ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر عاطفة ، فرد ، معطوف على جمع « يعن ، فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى فرد ، والجلة في محل جر نعت لفرد ، ومعنى يعن يبدو ويظهر .
- (۲) أما عصى فأصله الاصيل عصوو بضم العين والعماد فقلبت الواو المنظرفة ياء تخلصاً من ثقل اجتماع واوين فى آخر الكلمة مع ضمة قبلهما ، فصار عصوى ، ثم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فصار عصى بضمتين وياء مشددة فقلبت ضمة الصاد كسرة لتناسب الياء ، ثم يجوز لك أن نقلب ضمة العين كسرة للتناسب ويجوز أن تبقيها ، وأما دلى فأصلها دلوو ، ثم دلوى ، ثم دلى ، وييانه كما سبق ، وأما أبو فظاهر ، وأما نجو فيجوز أن يكون بالجيم على أنه جمع نجو ، وهو السحاب الذى أهراق ماءه ، ويجوز أن يكون بالحاء الممهلة على أنه جمع نحو ، يمنى الجهة ، وقد حكى سيبويه : إنسكم لتظيرون فى نحو كثيرة ، ومعناه إنسكم لنسيرون فى أنحاء وجهات كثيرة مختلفة .
  - (٣) ظاهر عبارة الناظم التسوية بين الجمع والمفرد فى جواز الوجهين فى كل منهما ولهذا بادر الشارح ببيان الفرق بين المفرد والجمع ، وقد قال ابن مالك نفسه فى كتابه السكافية الشافية الذى اختصر منه الآلفية :
  - وَرَجِّحِ الْإِعْلَالَ فِي الْجَنْعِ ، وَفِي مُفْرَدِ النَّصْحِيحُ أُونِلِي مَا تُدنِي =

كان مفرداً جاز فيه وجهانَ : الإِعْلاَل ، والتصعيح ، والتصعيحُ أَجُوَدُ ، نحو : علا عُلاَ أَعُودًا ، وَيَقِلُ الإعلالُ نحو : « قَسَافِسيًّا » — أى قسون .

. . .

وَشَاعَ نَحُو مُنسبِّمٍ فِي نُومً وَيَحُو نُيَّامٍ شُكُودُهُ كُنِي (١)

إذا كان فُسَّل جمعاً لما عينُه واوَّ جاز تصحيحهُ وإعلاله ، إن لم يكن قبل لامهِ ألف ، كقولك في جمع صائم : صُوَّمٌ وَصُيَّمٌ ، وفي جمع نائم : نُوَّم ، وَنُيَّم .

فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح ، والإعلالُ شاذ ، نحو : « صُوَّام » ، و « نُوَّام » ومن الإعلال قولُه :

٣٥٩ -- ﴿ فَمَا أَرَّقَ النَّيَّامَ إِلاَّ كَلاَّمُهَا ﴿

\* \* \*

حذا ، ولم يذكر الناظم ولا الشارح شرط جواز الوجهين في فعول ، وشرطه الايكون
 فعله من باب قوى ، فإن كان الفعل من باب قوى وجب فيه الإعلال .

(۱) دوشاع ، فعل ماض دنحو ، فاعل شاع ، ونحو مضاف و دنیم ، مضاف الله د فی نوم ، جار وجرور متعلق بشاع ، أو بمحدرف حال من نیم دونحو ، مبتدأ أول ، ونحو مضاف و دنیام ، مضاف إلیه د شدوده ، شدود : مبتدأ ثان ، وشدود مضاف والها مضاف إلیه د نمی ، فعل ماض مبنی للمجهول ، ونائب الهاعل ضمیر مستر فیه جوازاً تقدیره هو یعود إلی شدود ، والجلة من نمی ونائب فاعله المستر فیه فی عل رفع خبر المبتدأ الثانی ، وجلة المبتدأ الثانی وخیره فی عل رفع خبر المبتدأ الثانی وخیره فی عل رفع خبر المبتدأ الاول .

وهم ... هذا عجر بيت لأبي الغمر الـكلابي ، وصدره قوله :

ألا طَرَقَتْنَا مَيَّةُ بِنْكَةُ مُنْذِرٍ \*

اللغة : وطرقتنا ، جارتنا ليلا وأرق ، أسهد ، وأطار النوم عن الاجفان والنيام ، جع نائم ، وستعرف ما فيه ، والمعنى أوضح مِن أن يشار إليه .

### فَصِّ لِ

ذُو اللَّيْنِ فَاتَا فِي افْتِمَالِ أَبْدِلاً ﴿ وَشَذَ فِي ذِي الْهَنْزِ نَحْوُ أَثْنَكَالاً<sup>(١)</sup>

إذا بنى افتعالُ وفروعهُ من كلة فاؤها حرفُ لين \_ وجب إبدال حرف اللين تاء ، نحو : اتّصال ، وَاتّصَلَ ، وَمُتّصِلٍ - والأصل فيه : أوْتِصال ، وأوتَصَلَ ، ومُوتَصَلَ ، ومُوتَصَلِ ، ومُوتَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَصَلَ ، ومُوتَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَ مَصَلَ ، ومُوتَ مَا مُوتَ مَا مُوتَ مَا مِنْ مُوتَ مَا مُوتَ مَا مُوتَ مَا مُوتَ المِنْ مُوتَ المِنْ مُوتَ المُوتَ مِنْ المِنْ مُوتَ المُوتَ مُوتَعَلَّ مُوتَ المُتَصَالَ ، ومُوتَ مَنْ مُوتَ مُوتَ المِنْ المُوتَعَلَّ ، ومُوتَعَلَّ مُوتَعَلِ مُوتَعَلِقَ مُوتَعَلِقَ مَا مُوتَعَلَقَ مُوتَعَلِقَ مُوتَعَلِقَ المُوتَعَلِقَ مُوتَعَلِقَ مُوتَعَلَقَ المُوتَعَلِقَ مُوتَعَلِقَ مُوتَعَلِقَعَلَ المُعْتِقَ المُعَ

— الإعراب: وألاء أداة تنبيه وطرقتنا عطرق: فعل ماض والتاء للتأنيف و ونا: مفعول به لطرق ومية عفاطرق وابنة بعث لمية وابنة مضاف و ومنده مضاف إليه وفاء الفاء عاطفة ، وما: نافية وأرق عمل ماض والنيام ، مفعول به لارق وإلاء أداة استثناء ملغاة وكلامها عكلم: فاعل أرق ، وكلام مضاف وما: مضاف إليه .

الشاهد فيه : قوله ، النيام ، في جمع نائم ، حيث أعل بقلب الواو ياء ، وكان قياسه ، النوام ، بالتصحيح ، وهو الآكثر استجالاً في كلام العرب ، ومن ذلك قول الشاعر :

ألاَ أَيُّهَا كَالنُّو اللَّهِ وَيَحْتُمُ هُبُوا أَسَائِلَكُمْ هَلْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ الْخُبُّ

- (۱) « ذو ، مبتدأ ، وذو مضاف و « اللين » مضاف إليه « فا » قصر للضرورة : مال من الصدير المستر في قوله : « أبدلا » الآتى « تا » قصر للضرورة أيضاً : مفعول ثان لابدل « في افتعال » جار وبجرور متعلق بأبدل ، أو بمحذوف نعت لتا « أبدلا » أبدل : فعل ماض مبني المجهول ، والالف للإطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ذو اللين الواقع مبتدأ ، وهو المفعول الاول ، وقد تقدم المفعول الثاني ، والجلة من أبدل ونائب فاعله المستر فيه في محل رفع خبر المبتدأ « وشذ » فعل ماض « في ذي » جار و بجرور متعلق بشذ ، وذي مضاف و « الهمز » مضاف إليه ، ونحو مضاف و « اثنكلا » قصد لفظه : مضاف إليه ،
- (٢) قد مثل الشارح لما كان حرف اللين فيه واواً ، فأما مثال اليائد فقولك من يسر : اتسر يتسر اتساراً فهو متسر ، وههنا أمران : الأول : أن سبب قلب الواو =

ختول فى افتمل من الأكل : اثْنَكَكُلَ ، ثم تبدل الهمزة ياء ، فتقول : ابتكل ، ولا يجوز إبدال الياء تاء ، وشذ قولم « اتّزَرَ » بإبدال اليا. تاه (١٤) .

...

## طَا تَا افْتِمَالٍ رُدَّ إِبْرَ مُطْبِينِ فَى ادَّانَ وَازْدَدْ وادَّ كِرْ دَالاً بَقِي<sup>(٢)</sup>

والياء تاء في هذا الموضع يرجع إلى أمرين ، أولها: الابتعاد عن عسر النطق محرف اللين الساكن مع التاء لقرب عزجهما وتنافي صفتهما ؛ لأن حرف اللين مجهور والتاء مهموسة ، وثانهما أنه لولم يقلب حرف اللين تاء لتلاعبت به حركات الفاء ، فكان يكون ياء إذا انكسرت الفاء نحو ابتصل وابتسر لسكون حرف اللين مع انكسار ما قبله ، ويكون ألفاً إذا انفتحت الفاء نحو : ياتصل وياتسر ، وواواً إذا انفتحت الفاء نحو : موتصل وموتسر ، فلما خشوا ذلك قلبوه تاه ؛ ليكون حرفا جلداً يقوى على حركات فاء الكلمة فلا يتغير بتغير حركتها ، وإنما اختصوه بالقلب إلى التاء ليسهل بعد القلب إدغام التاء في التاء التالية ليزول عسر النطق ، والآمر الثانى: أن قلب حرف اللين تاء في هذا الموضع هو اللغة الفصحى ، ومن أهل الحجاز من يبقيه ويتركة نتلاعب حركة الفاء به ، فيقول : ابتصل باتصل ايتصالا فهو موتصل ، وايتسر ياتسر ايتساراً فهو موسر ، ومنهم من يهمزه فيقول : انتسر يأتسر ائتساراً فهو مؤتسر ، وأتصل بأتصل انتصالا فهو مؤتسل ، ومنه من وهذه لغة غربة

- (۱) يروى المحدثون من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يأمرنى أن أنزر ، بفتح الهمزة وتشديد التاء من الإزار \_ على أنه قد قلبت الهمزة ياء ثم اء ثم أدغمت التاء في التاء ، وقص النحاة على أن هذا خطأ ، وأن صواب الرواية ، أن آتزر ، بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة .
- (۲) و طاء قصر الضرورة : مفعول ثان تقدم على عامله وعلى المفعول الأول و تا ، قصر السرورة أيضاً : مفعول أول لرد ، وتاء مضاف و و افتعال ، مضاف إليه و رد ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت و إثر ، ظرف متعلق بقوله رد ، وإثر مضاف و و مطبق ، مضاف إليه وفي ادان ، جار ومجرور متعلق بقوله : بق \_

إذا وقعت تاء افتمال بعد حرف من حروف الإطباق – وهي : العماد ، والعناد ، والع

والأصل: اصْتَسَبَرَ ، واصْتَجَعَ ، واظْتَعَنوا ، واظْتَلسوا ؛ فأبدل من تاء الافتمال طاء .

وإن وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاى والذال قلبت دالا ، نحو : ادَّانَ ، وازْدَدْ ، وادَّ كُورْ .

والأصلُ : ادْنَانَ ، وازْنَدْ ، واذْنَكِرْ ، فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف ، فأبدلت دالا ، وأدغت الدالُ في الدال .

\* \* \*

### فَصَـــــلْ

فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعِ مِنْ كُوعَدُ أَخْذِف ، وَفَ كُمدَةٍ ذَاكَ أَطُّرَدُ (١)

= و وازدد ، وادكر ، معطوفان على ادان و دالا ، حال من الضمير المستر في بتى الآثير و بتى ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تاء الافتعال .

(۱) وفا ، قصر الضرورة : مفعول مقدم لاحذف ، وفا مضاف و و أمر ، مضاف اليه و أو ، عاطفة و مضارع ، معطوف على أمر و من ، حرف جر وكوعد ، الكاف اسم بمعنى مثل مبنى على الفتح فى محل جر بمن ، والكاف الاسمية مضاف ، ووعد قصد لفظه سمضاف إليه ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من و أمر ، وما عطف عليه و وفى كعدة ، الواو عاطفة ، والحار والمجرور متعلق بقوله : واطرد ، الآئى و والكاف الاسمية مضاف وعدة : مضاف إليه ، على نحو ما علمت و ذاك ، اسم الإشارة : مبتدأ ، والكاف حرف خطاب واطرد ، فمل ماض ، وفاعله ضمير مستشر فيه جوازاً تقديره هو بعود إلى اسم الإشارة ، والجلة من اطرد وفاعله المستشر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ .

## 

إذا كان الفعلُ المـاضى معتلَّ الفاء كوَعَدَ (٢) — وجب حذفُ الفاء: في الأمر، والمضارع، والمصدر إذا كان بالتاء، وذلك نحو: عِدْ، وَيَعِدُ، وعِدَةٍ ؛ فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء، كوَعْدٍ.

وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع ، واسم الفاعِلِ ، واسم الفاعِلِ ، واسم الفاعِلِ ، والأصل يُؤَكُرُمُ ، ومحو :

<sup>(</sup>۱) و وحذف ، مبتدأ ، وحذف مضاف ، و و همز ، مضاف إليه ، وهمز مضاف و و أفعل ، مضاف إليه ، وهمز مضاف و و أفعل ، مضاف إليه و استمر ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستثر فيه بحوازاً تقديره هو يعود إلى حذف الهمز ، والجلة من استمر وفاعله المستثر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ و فى مضارع ، جار ومجرور متعلق باستمر و وبنيتى ، معطوف على مضارع ، وبنبتى مضاف و متصف بناء اسم القاعل وبناء اسم المفعول .

<sup>(</sup>۲) هذا خاص بواوی الفاء من المثال ، دون باتی الفاء ، وههنا أمران ؛ الاول : أن الاصل فی هذا الحذف هو الفعل المضارع المبدوء بیاء المضارعة نحو : يعد ويصف ويجب ويثب . وحل علی هذه الصيغة بقية المضارع نحو : أعد ، و تعد ، و تعد ، والام ، نحو : عد وصف ، والمصدر نحو : عدة وصفة . والام الثانی : أن علة الحدف فی المضارع المبدوء بیاء المضارعة هو التخلص من وقوع الواو بین یاء مفتوحة وكسرة ، وذلك لان الیاء فی طبیعتها عدو الواو ، والفتحة التی علیها لا تحقف من شأن هذه العداوة لانها تقرب من الیاء کا تقرب من الواو ، والمكسرة أیضاً فی طبیعتها عدو المواو ، وآیة ما ذكر نا من أن الیاء بهذه المئزلة من الواو أنك تری أن الیاء إذا كانت مضمومة لم تحذف الواو غو : یوجب و یوعد و یورث ، و ذلك لان الضمة هو نت من أمر الیاء وأضعفته بسبب نحو : یوجب و یوحل و یوحل — کونها مجانسة المواو ، وآیة ما ذكر ناه من أمر الكسرة أنك تری نحو : یوجل و یوحل — کونها مجانسة المواو — لم تحذف هنهما الواو ، فدل بحوع هذا على أن سر الحذف هو رقوع الواو بین هاتین العدو تین ، بحیث لوكان الموجود إحدی العدو تین لم تسقط الواو .

مُسَكَّرِمٍ ، ومُسَكَّرَم ، والأَصْلُ مُؤَسَّرِم ومُؤَسِّرَم ؛ فَذَفْت المَمزة في اسمِ الفاعل واسم المفعول .

. . .

ظِلْتُ وَظَلْتُ فَى ظَلِلْتُ اسْتُعْمِدِلا

وَقِرْانَ فِي ٱقْرِرْنَ ، وَقَرْنَ أَنْقِلاً<sup>(١)</sup>

إذا أسند الفعلُ المـاضى ، المـكسورُ المينِ ، إلى تاء الضمير أو نونه — جاز فيه ثَلَاثَةُ أُوْجُهِ :

أحدها : إتمامه ، نحو : ظَلَاتُ أَفْسَلُ كذا ، إذا عملته بالنهار .

﴿ وَالنَّالَى : حَذْفُ لَآمِهِ ، وَنَقَلُ حَرَكَةَ العَيْنَ إِلَى الفَاءَ ءَ نَحُو : ظِلْتُ .

والثالث: حَذْفُ لامِهِ ، وإبقاء فائه على حركتها ، نحو : ظَلْتُ .

وأشار بقوله: « وقرْنَ في أقْرِرْنَ » إلى أن الفعل المضارعَ ، المضاعَفَ ، الذي على وزن يَغْطِنْنَ ، إذا اتّصل بنون الإناث — جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نَقْل حركتها إلى الفاء ، وكذا الأمر منه ، وذلك نحو قولك في يَقْرِرْنَ : « يَقِرْنَ » ، وفي أقْرِرْنَ : « وَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) وظلت، بكسر الظاء ، قصد لفظه : مبيداً ووظلت، بفتح الظاء ، قصد لفظه أيضاً : معطوف عليه و في ظللت ، قصد لفظه ، جار وبجرور متعلق بقوله : واستعمل ، الآتى والجلة في واستعمل : فعل ماض مبنى للجهول ، وألف الاثنين نائب فاعل ، والجلة في على وفع خبر المبتدأ وما عطف عليه و وقرن ، بكسر القاف ، قصد لفظه : مبتدأ و في اقررن ، قصد لفظه أيضاً : جار وبجرور متعلق بقوله : نقلا الآتى و وقرن ، بفتح القاف ، قصد لفظه أيضاً : معطوف على قرن الواقع مبتدأ و نقلا ، نقل المن ماض مبنى للجهول ، وألف الاثنين نائب فاعل و والجلة في محل رفع خبر المبتدأ .

وأشار بقوله: « وقَرَّنَ أُنقِلاً » إلى قراءة نافع وعاصم: (وَقَرَّنَ فَى بِيُوتِكُنَّ)

- بفتح القاف - وأصله أقرَرْنَ ، من قولهم : قَرَّ بالمكان يَقَرُّ ، بمعنى يَقِرُ ،

حكاه ابن القَطَّاع ، ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة - وهو نادر ؛ لأن هذا التخفيف

إنما هو للمكسور العين (١) .

. . .

(١) مهنا أمران نحب أن تنبك إليما .

الأول: أنه لا خلاف بين أحد من النحاة في أن حذف المين من أمر المضعف الثلاثي المفتوح العين بعد نقل فتحيا إلى الفاء نادر لم يطرد، وأنه يقتصر فيه على ما سمع منه ، نحمو قراءة نافع عن عاصم في قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) وأما حذف العين من مضارع المضعف الثلاثي المكسور العين وأمره بعد نقل حركتها إلى الفاء فاحتلفوا فيه : أمطرد هو أم غير مطرد ؟ فظاهر كلام الناظم الذي جاواه الشارح عليه أنه مطرد ، وهذا ها نص عليه صراحة في شرح المكافية وبؤخذ من ظاهر عبارته في التسهيل ، وهذا هو الذي ذهب إلى الشاوبين من النحاة ، ونص العلماء على أنه لغة سلم ، وذهب ابن عصفور إلى عدم اطراده وإلى عدم اطراد الحذف في ماضي المضعف الثلاثي المحسور العين ، وذهب سيبويه إلى أنه شاذ ، ولم يسمع إلا في كارتين من الثلاثي الجرد ، وهما ظلت ومست وكلة من المزيد فيه وهي احست .

والأمر الثانى: أن تحريج قراءة نافع على أنّ ( وقرن في بيو نكن ) من المضعف أحد وجهين ، والثانى أنه من الأجوف ، والأصل قاريقار ـــ على مثال خاف يخاف ـــ وعلى هذا النّ يكون هذا اللّفظ جاريا على النّ در القليل عند جماعة النّحاة .

### الإدغام

أُوَّلَ مِثْلَيْنِ مُعَرَّكُيْنِ فِي كِلْهَ أَدْغِمْ لا كَيْلُ صُفَفِي (') وَخُلُسُ مُفَلِّ صُفَفِي (') وَخُلُسُ وَلاَ كَجُسَّ وَلاَ كَاخْصُصَ أَبِي ('') وَخُلُسُ وَلاَ كَجُسَّ وَلاَ كَاخْصُصَ أَبِي ('') وَلاَ كَمُوْمِ فَكَ بِنَفْلِ وَقَبُلِ ('') وَلَا كَامُوْمِ فَكَ بِنَفْلِ وَقَبُلِ ('')

إذا تحرك المثلان في كلة أدغم أو أنهما في ثانيهما ، إن لم يَتَصَدَّرا ، ولم يكن ما ما فيه إسماً على وزن فُمَــل ، أو على وزن فُمـُــل ، أو فعـَــل ، أو فعَــل ، ولم يتصل أولُ المثلين عَدْغَم ، ولم تسكن حركة الثانى منهما عارضة ، ولا ما ما فيه مُلْحَقًا بغيره .

<sup>(</sup>۱) وأول ، مفعول تقدم على عامله \_ وهو قوله : وأدغم ، الآى \_ وأول مضاف و مثلين ، مضاف إليه و محركين ، نعت لمثلين و في كلمة ، جار ومجرور متعلق بمحدوف : إما حال من مثلين لكونه قد تخصص بالوصف ، وإما نعت ثان له وأدغم ، فعل أمر ، وفاعله خير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و لا ، حرف عطف ، والمعطوف على أمر ، وفاعله خير مستر فيه وجوباً تقديره أنت و لا ، حرف عطف ، والمعطوف عليه محدوف ، والنقدير : أول مثلين محركين أدغم في أوزان مخصوصة لاكثل \_ إلى عندوف ، والنقدير : أول مثلين معطوف على المحدوف الذي قدرناه ، ويحوز أن وكون و مثل ، معطوف على المحدوف الذي قدرناه ، ويحوز أن تسكون و لا ، ناهية ، فيكون المجروم بها محدوقا تقديره لا تدغم ، ويكون و مثل ، مفعولا لذلك المحدوف ، وهذا الثاني ضعيف ، لان حذف المجروم بلا الناهية ضرورة ، ومثل مضاف و و صفف ، مضاف إليه .

<sup>(</sup>۲) د وذلل ، معطوف على د صفف ، فى البيت السابق د وكال ، ولبب ، معطوفان على صفف أيضا د ولا كجسس ، معطوف على صفف أيضا د ولا كجسس ، الواو عاطفة ، لا : زائدة لتأكيد النبى ، كجسس : معطوف على كثل صفف د ولا كاخصص ا بى ، مثله .

<sup>(</sup>٣) د ولا كبيلل ، معطوف على ماقبله على نحو ما سبق د وشد ، فعل ماض د في الل ، جاد ومجرور متعلق بشد د ونحوه ، معطوف على الل دفك، فاعل شد د بنقل، جار ومجرور متعلق بمحدوف نعت الهك د فقبل ، الفاء عاطفة ، قبل : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستثر فيه جوازا تقديره هو بعود على فك .

فإن تَصَدَّرًا فلا إدغام كَدَّدَن ، وكذا إن وُجِدَ واحدٌ مما سبق ذكره ؛ فالأول كَصُفَف ودُرر ، والثانى : كَذُلُلُ (١) وجُدُد ، والثالث : كَكُلُلُ ولِمَم (٢) ، والرابع : كَطُلُلُ وَلَبَبِ (٣) ، والخامس : كَجُسَّس - جِع جَاسَّ - والسادس : كَجُسَّس أَبِي أَبِي الساد، وحذفَ الممزة إلى الصاد، وحذفَ الممزة على الساد، وحذفَ الممزة والسابع : كَمَيْلُلَ - أَى أَكْرَ مَن قول لا إِلهَ إِلاَ الله - وبحوه : قَرْدَد ، وَمَهْدَد .

فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام ، نحو : رَدَّ ، وَضَنَّ – أَى : بَخِلَّ – وَلَبَّنَ ، وَلَا مِنْ ، وَلَبُّبَ ، وَالْأَصِل : رَدَّدَ ، وَضَنِنَ ، وَلَبُبَ .

وأشار بقوله: « وشذ في ألِلَ ونحوه فَكُ اللهُ بنقل فقبل » إلى أنه قد جاء الفك في أَلْفَاظ قِيَاسُها وُجُوبُ الإدغام؛ فجمل شَاذًا يُحْفَظُ ولا يُقاس عليه، نحو: «أَلِلَ السَقَاه» إذا تَمَيَّرُتْ رَائِحتُه، و « لَجِحَتْ عَيْنُه » إذا النصقَتْ بالرَّمَسِ (٥٠).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) ذلل ــ بضمتين ــ جمع ذلول ، وهو البعير الذى سهل قياده ، وجدد ـــ بضمتين أيضاً ــ جمع جديد ، وهو ضد القديم .

 <sup>(</sup>۲) الـكلل: جمع كلة ــ بكسر الـكاف فيهما ــ وهى الستر ، واللمم: جمع لمة ـــ بكسر اللام فيهما ــ وهى الشعر الذى يجاوز شحمة الآذن .

<sup>(</sup>٣) الطلل: ماشخص وارتفع من آثار الديار، واللب: موضع القلادة من الصدر.

<sup>(</sup>٤) لبب \_ على وزان كرم .\_ أى صار لبيباً ، واللبيب : التام العقل .

<sup>(</sup>ه) الرمص ... بفتح الراء والميم جميعاً ... هو الوسخ الذي يحتمع في موق العين إذا كان جامداً ، فإن كان سائلا فبو الغمص ، وقد بتى بما سمع فيه الفك ولم يذكره الشارح قولمم : دبب الإنسان ... من باب ضرب أو فرح ... إذا نبت الشعر في جبته ، وقولهم : صكك الفرس ... من باب دخل ... إذا اصطك عرقوباه ، وقولهم : ضببت الآرض ...

وَحَـِيَ ٱفْـَـكُكُ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَرْ كَذَاكَ بَحُوُ تَتَعَجَلَى وَاسْتَقَرَّ<sup>(1)</sup> أَشَار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفَكُ .

وفهم منه : أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام .

والمراد بحَـيى : ما كان المثلان فيه ياءين لازمًا تَحْرِيكُهُمَا ، نحو : حَـيى وعَـيى ؟ فيجوز الإدغام ، نحو : حَى وعَى (٢٠) ؛ فلوكانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب المعامل لم يَجُزُ الإدغام اتفاقاً نحو : لَنْ يُحْـيِي (٢٠) .

= من باب فرح \_ إذا كثر فيها العنب ، وهو الحيوان المعروف ، وقولهم : قطط الشعر \_ من باب فرح \_ إذا اشتدت جعودته ، وقولهم : مشت الدابة \_ من باب فرح \_ إذا برز فى ساقها أو ذراعها شىء دون صلابة العظم ، وقولهم : عززت الناقة \_ من باب كرم \_ إذا صاق بجرى لبنها .

هذا ، وقد قال قعنب بن أم صاحب :

• أنَّى أَجودُ لأقوام وَإِنْ ضَلِنُوا \*

فهذا شاذ قياساً واستعالاً ، أما شذوذه قياساً فظاهر . وأما شذوذه استعالاً فلان و صننوا ، ليس أحد الالفاظ التي ذكرنا أنهم استعملوها في غير ضرورة مفكروكة .

- (۱) دوحي، قصد لفظه : مفسول تقدم على عامله وهو قوله افكلك الآتى دافكك، فمل أمر ، وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره أنت و وادغم ، فعل أمر معطوف على افكك ، وفيه ضمير مستر وجوبا فاعل ، وله مفعول محذوف ماثل للمفعول المذكور لافكك ددون، ظرف متعلق بمحذوف حال من الفك والإدغام المدلول عليهما بالفعلين ، ودون مضاف و وحذر ، مضاف إليه وكذاك ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و نحو ، مبتدأ مؤخر ، ونحو مضاف و و تتجلى ، قصد لفظه : مضاف إليه و واستر ، معطوف غلى تتجلى ، وقد قصد لفظه أيضاً .
  - (٢) ومن ذلك قول عبيد بن الأبرس:

عَيْت وا بِأَمْرِهُم كَمَا عَيْت بِبَيْضَتِهَا النَّعَامَةُ

(٣) يحيى : هو مضارع أحيا ، على وزان أعطى ، ومنه قوله تعالى : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ) .

وأشار بقوله: «كذاك نحو: تَقَجَلَى وَاسْتَتَرْ » إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل: «تَتَجَلّى » يجوز فيه الفك والإدغام؛ فن فَكَّ — وهو القياسُ — نَظَر إلى أن المثلين مُصَدَّرَانِ ، وَمَنْ أَدعم أراد التخفيف ، فيقول: أتَّجَلّى ؛ فيدغم أُحدَ المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين؛ فيؤتى بهمزة الوصل تَوَصُّلاً للنطق بالساكن .

وكذلك قياسُ تاء « اسْتَتَرْ » الفَكُ ؛ لسكون ما قبل المثلين ، ويجوز الإدغام فيه بَعْدَ نقل حركة أول المثلين إلى الساكن ، نحو : سَتَرَّ بَسَتِّرُ سِتَّارًا (١) .

#### \* \* \*

# وَمَا بِنَاءِيْنِ ٱبْتُدِي، قَدْ مُنْقَصَرْ فِيهِ عَلَى نَا كَتَبَيَّنُ الْعِلَا بَا رَبِّكُ

(۱) أما استر فأصله استرعلى وزان اجتمع ، فنقلت حركة التاء الأولى إلى السين الساكنة قبلها فاستغنى عن همزة الوصل لحذفت ، وأدغمت التاء في التاء ، فصار ستر بفتح السين وتشديد التاء مفتوحة ، وأما يستر فأصله يسترعلى مثال يجتمع ، فنقلت فتحة التاء الأولى إلى السين ، ثم أدغمت التاء في التاء فصار يستر ، بفتح ياء المضارعة وفتح السين وتشديد الناء مكسورة ، وأما ستاراً فأصله استتار على مثال اجتماع ، فنقلت كسرة التاء الأولى إلى السين ، فاستغنى عن همزة الوصل ، وأدغمت التاء في التاء ، فصار ستاراً ، بكسر السين وتشديد التاء مفتوحة .

فإن قلت : فهذا الفعل المساحى يلتبس بالمساحى من الثلاثى المضعف العين نحو : عظم إذا قلت : ستر فلان فلاناً .

فالجواب: أن لفظ المساطى يشبه ذلك المساطى الذى ذكرته ، ولسكن المعنارعين يختلفان ، فأنت تقول فى المعنارع ديستر، فتضم حرف المعنارعة إن كان من معنف العين وتفتح حرف المعنارعة إن كان ماضيه استتر ، وكذلك المصدران مختلفان، فصدر هذا الفعل ستار ومصدر ذاك تستير .

(۲) و وما ، اسم موصول : مبتدأ و بتاءين ، جار ومجرور متملق بابتدى و ابتدى ، فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً نقديره هو يعود =

يقال فى تقطم وتتنزل وتتبين وتحوها : « تَمَـلَمُ ، وَتَنَزَّلُ ، وَتَبَيَّنُ » بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى ، وهو كثير جــداً ، ومنه قوله تعالى : ( تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهاً ).

\* \* \*

وَفُكَ خَيْثُ مُدْغَمُ فِيهِ سَكُنَ لِكُونِهِ بِمُصْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ<sup>(۱)</sup> تَخُونُ عَلَيْتُ مُا خَلَقَهُ ، وَفِي جَزْم وَشِبْهِ الْجُزْم ِ تَخْيِير ۖ قُفِي <sup>(۱)</sup>

= إلى لاسم الموصول ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، قد ، حرف تقليل ، يقتصر ، فعل ماض مبنى للجهول ، فيه ، جاد وبجرور متعلق بيقتصر إما على أنه نائب فاعل له ، أولا ونائب الفاعل ضمير مستترفيه ، والجملة \_ على الحالين \_ في محل رفع خبر المبتدأ ، على تأ ، قصر للضرورة : جاد وبجرور متعلق بيقتصر ، كتبين ، السكاف جارة لقول محذوف كما سبق مراراً ، تبين : فعل مضارع ، العبر ، فاعل تبين .

- (۱) د وفك ، فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت و حيث ، ظرف مكان متعلق بفك و مدغم ، مبتدأ ، وسوغ الابتداء به \_ مع أنه نكرة \_ عمله فيما بعده وفيه ، جار وبجرور متعلق بمدغم على أنه نائب فاعل له لكونه اسم مفعول و سكن ، فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مدغم الواقع مبتدأ ، والجلة من سكن وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ ، وجهلة المبتدأ والحبر في محل جر بإضافة حيث إليها و للكونه ، الجار والمحرور متعلق بفك ، وكون مضاف والهاء مضاف إليه من إضافة السكون الناقص إلى اسمه و بمضمر ، جار ومجرور متعلق باقترن الآتى ، ومضمر مضاف و د الرفع ، مضاف إليه و اقترن ، فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجلة في مصاف عل نصب خبر الكون الناقص .
- (۲) د نحو ، خبر مبتدأ محذوف ، ونحو مضاف و « حللت ما حللته ، قصد لقظه : مضاف إليه ، أو يجعل « نحو ، مضافاً إلى قول محذوف ، وهذا السكلام مقول ذلك القول ، وعليه فإعرابه تفصيلا غير خنى عليك لتكرره مراراً « وفى جزم » جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « وشبه ، معطوف على جزم ، وشبه مضاف و « الجزم ، مضاف إليه « تخيير » مبتدأ مؤخر « قنى » فعل ماض مبنى للجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى تخيير ، والجلة فى محلوفع نعت لتخيير .

إذا انصل بالفعل الله عَم عَيْنُه في لامه ضمير رُفع سَكَنَ آخِرُه ؟ فيجب حينئذ الفَك ، نحو : حَلَّت ، وحَلَّنَا ، والهندات حَلَّنَ ؛ فإذا دخل عليه جازم جاز الفَك ، نحو : لم يَحْلُل ، ومنه قوله تعالى : (وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضْبِي) وقوله : (وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضْبِي) وقوله : (وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضْبِي) وقوله : (وَمَنْ يَرْ تَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ) والفَك لُفة أهل الحجاز ، وجاز الإدغام ، نحو : (وَمَنْ يُشَاقَ الله وَرَسُولَه ) وهي هورة الحشر) وهي له تم ، والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر ، نحو : احْلُلْ ، وإن شئت قلت ؛ كُلُّ ؟ لأن حكم الأمر كحكم [ المضارع ] المجزوم .

\* \* \*

وَفَكُ أَفْسِلٌ فِي التَّمَجُّبِ الْنُرِمْ وَالْنُرِمَ الإِدْعَامُ أَيْضًا فِي هَلَمْ (١) ولما ذكر أن فعلَ الأمر يجوز فيه وجهان – نحو: احْلُلُ ، وحُلَّ – استثنى من ذلك شيئين:

أحدها: أَفْسِلْ فَى التعجب ؛ فإنه يجب فَكَهُ ، نحو : أَحْبِبْ بِزَيْدٍ ، وأَشْدِدْ ببياض وجهه .

الثانى : هَلُّ ؟ فإنهم التزموا إدغامه ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ، وفك ، مبتدأ . وفك مصاف و ، أفعل ، مصاف إليه ، في التعجب جار وجرور متعلق بمحذوف حال من أفعل ، الترم ، فعل ماض مبنى للجهول ، وتائب الفاعل ضمير مسترفيه جوازا تقديره هو يعود إلى فك الواقع مبتدأ ، والجملة من الترم ونائب فاعله المسترفيه في عل رفع خبر المبتدأ ، والترم ، فعل ماض مبنى للجهول ، الإدغام ، تائب فاعل لالزم ، أيضاً ، مفعول مطلق لفعل محذوف ، في هل ، جار وجرود متعلق بالترم ،

وَمَا يَجِمَعْهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلْ نَظْمًا ظَلَى جُلِّ الْهِمَّاتِ اشْتَمَلُ (١) أَحْصَى مِنَ الْسَكَافِيَةِ الْمُلْاصَة كَمَا اقْتَضَى غِنَى بِلاَ خَصَاصَة (١) أَحْصَى مِنَ الْسَكَافِيَةِ الْمُلاَصَة كَمَا اقْتَضَى غِنَى بِلاَ خَصَاصَة (١) فَأَخْصَبُ لُهُ اللهُ مُصَلِّيًا ظَلَى مُحَسَّدٍ خَلِيرٍ نَبِيَّ أَرْسِلاً (١) فَأَخْصَبُ لَا الْفُرِّ الْمُرَامِ الْبَرَرَة وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَامِ الْبَرَرَة وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَامِ (١)

<sup>(</sup>۱) د ما ، اسم موصول : مبتدأ د بجمعه ، الجار والمجرور متعلق بعنيت الآتى، وجمع مضاف وضمير الغائب مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله ، وجملة د عنيت ، لا محل لها من الإعراب ضلة الموصول ، وجملة د قد كل ، من الفعل مع فاعله المستر فيه جوازاً تقديره هو يسود إلى ما الواقعة مبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ د نظا ، حال من الهاء في بجمعه بتأويل المنظوم د على جل ، جار و بجرور متعلق باشتمل ، وجل مضاف ، و د المهمات ، مضاف إليه ، وجملة د اشتمل ، من الفعل وفاعله المستر فيه في عل نصب نعت لقوله نظا .

<sup>(</sup>۲) د أحمى ، فيل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه د من النكافية ، جاد ومجرور متعلق بأحصى د الخلاصة ، مفعول به لاحسى دكما ، السكاف جارة ، وما : مصدرية ، وجملة د اقتضى ، صلة ما د غنى ، مفعول به لاقتضى د بلا خصاصة ، جار ومجرور متعلق بغنى ، أو يمحذوف صفة له .

<sup>(</sup>٣) و فأحد ، الفاء للسيبة ، أحد : فعل مصارع ، وفاعله صدير مستر فيه وجوباً تقديره أنا والله ، منصوب على التعظيم و مصليا ، حال من فاعل أحد و على محد ، جار وجرور متعلق بقوله مصليا و خير ، نعت لمحمد ، وخير مصاف و و نبي ، مصاف إليه ، وجملة وأرسلا ، من الفعل و نائب الفاعل المستر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى نبي في محل جر نعت لنبي .

<sup>(</sup>٤) ، وآله ، معطوف على محد ، الغر ، نعت للآل ، الكرام ، البررة ، نستان للآل أيضاً ، وحميه ، معطوف على آله ، المنتخبين ، الحبيرة ، نعتان للصحب .

والحديثة رب العالمين أولا وآخراً ، وصلاته وسلامه على سيدنا محد وآله وجميه .

#### 

قال أبو رجاء محمد محبى الدين عبد الحميد ، عفا الله عنـــه ، وغفر له ولوالديه والسلمين :

الحد لله الذي بنميته تنم الصالحات ، وبمعض إحسانه وتيسيره تسكل الحسنات ، والصلاة والسلام على سيدنا محد بن عبد الله خاتم النبيين ، وعلى آله وصبه الذين بهداً مم نهتدى ، وعلى ضوء حُجَّتهم نمير الطريق إلى الفوز برضوان الله تمالى ومحبته .

وبعد ؛ فقد كمل — بتوفيق الله وحُسْن تأييده — ما وقفنا الله له من تحقيق مباحث وشرح شواهد شرح الخلاصة الألفية ، لقاضي القضاة بهاء الدين ابن عقيل ، شرحاً مُوجَزاً على قدر ما يحتاج إليه المبتدئون ، وقد كان تجال القول ذا سَمَة لو أننا أردنا أن نَتَمَرَّض للاقوال ومناقشها ، وتفصيل ما أجل المؤلف منها ، وإيضاح ما أشار إليه من أدلتها ، ولكننا اجتزأنا من ذلك كله باللباب وما لا بد من معرفته ، مع إعراب أبيات الألفية إعراباً مبسوطاً ، سئهل العبارة ؛ لثلا يكون لمتناول الكتاب من بعد هذا كله حاجة إلى أن يصطحب مع هذه النسخة كتاباً آخر من الكتب التي لها ارتباط بالمتن أو شرحه — وقد تم ذلك كله في منتصف ليلة التاسع من شهر رمضان المعظم من شرحه — وقد تم ذلك كله في منتصف ليلة التاسع من شهر رمضان المعظم من سنة خسين وثلثهائة وألف من هرة أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسحبه وسلم . والله المسئول أن ينفع بعملي هذا ، وأن يجعله خالصاً لوجهه ، وأن يجعبن والنه المنبؤل أن ينفع بعملي هذا ، وأن يجعله خالصاً لوجهه ، وأن يجعبني والزّلل ، آمين .

وكان من توفيق الله تمالى أن أقبل الناسُ على قراءة هذه النسخة ، حتى تفدّت طبعتها الأولى في وقت قريب ، فلما كثر الرجاء لإعادة طبعه أعملت في تعليقاتى يَدَ الإصلاح ؛ فزدت زيادات هامةً ، وتَدَارَ كُت ما فَرَطَ مِنّى في الطبعة السابقة ، وأكثرت من وُجُوهِ التحسين ؛ لأكافى، بهذا الصنيع أولئك الذين رأوا في عملي هذا ما يستحق التشجيع والتنويه به ، ثم كان من جيل الصدفة أننى فرغت من مماجعة الكتاب قبل منتصف كيلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر رمضان المعظم من سنة أربع وخسين وثلمائة وألف من هجرة الرسول عشر من شهر رمضان المعظم من سنة أربع وخسين وثلمائة وألف من هجرة الرسول الأكرم ، صلى الله عليه وسلم.

والله تمالى المسئول أن يُوفِّقني إلى ما يحبه ويرضاه ، آمين .

\* \* \*

وها هي ذي الطبعة الخامِسة عَشَرَة أقدمها إلى الذين أَلَحُوا عَلَى " في إعادة طبع السكتاب في وَقْتِ نَدَرَ فيه الورق الجيد ، واستعطى شراؤه على الناس بأضعاف ثمنه ، وقد أَيَيْتُ إلا أن أزيد في شرحى زيادات ذات بال ، وتحقيقات علما يعثر عليها القارى، إلا بعد الجهد ، وقد تضاعَف بها حَجْم السكتاب ، فلا غَر وَ لَهُ الله اللهُ اللهُ عَلَى عنها جميعاً ، في حين أنه لا يُعنى عنها جميعاً ، في حين أنه لا يُعنى عنه شيء منها ه .

رَبِّ وفقى إلى الخير ، إنه لا يوفِّقُ إلى الخير سواك !

كسّبه پينديخي آلائ بَيَدُ الِحِنِّدِ

# تكملة في تصريف الأفعال

حررها بحَدِيُخَى الذَيْنِ عَبَدُ الْيُحَيِّد

# بسيم الله الزحمن الزحير

الحمد لله رَبِّ العالمين ، وَصَلاَتُهُ وَسَلاَمُه على ختـام المرسلين وإمام الْمُتَّقِينَ ، وعلى آله وصحبه والتابمين ، ولا عُدْوَان إلا على الظالمين .

أما بعد ؛ فهذه خلاصة مُوجَزَة فيما أغفله صاحب الخلاصة ( الألفية ) أو أُجَلَ القول فيه إجالا من تصريف الأفعال ، عَيِلتُهَا لقارئي شرح بهاء الدين أبن عقيل ، حين حَقَّقْتُ مباحثه ، وشرحتُ شواهده ، وتركتُ تفصيلَ القَوْلِ والإسهابَ فيه لكتابي ( دروس التصريف ) الذي صنفته لطلاب كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر ؛ فقد أودعته أكثر ما تفرق في كتب الفن بأسلوب بديع ، ونظام أنيق ، وتحقيق بارع . ومن الله أسْتَمِدُ الْمُونَة ، وهو حسبي ، وبه أعتصم م؟

### الباب إلا ول

فى المجرد والمزيد فيه من الأفعال

وفيه ثلاثة فصول

# الفصّل الأوَلّ

في أوزانهما

ينقسم الفعل إلى : مجرد ، ومنهد فيه ؛ فالمجرد إما ثلاثى ، وإما رباعى ، وكل منهما ينتمى بالزيادة إلى ستة أحرف ؛ فتكون أنواع المزيد فيه خسة ً .

(١) فلماضي المجرد الثلاثي ثلاثة أبنية .

الأول: فَمَــلَ — بفتح العين — ويكون لازمًا ، نحو: جَلَسَ وَقَعَدَ ، ومُتَّعَدُّ يا ،

نجو: ضَرَبَ وَنَصَرَ وَفَتَحَ.

الثانى : فَعِـل ﴿ بَكُسر العين ﴿ وَيَكُونَ لَازَمَّا ، نَحُو : فَرَحِيمٌ وَجَذِلَ ، ومتعدُّ يَا نَحُو : عَلِمٌ وَفَهِمَ ،

والثالث: فَمُسلَ - بضم العين- ولا يكون إلا لازماً ، بحو: ظَرَبُ وَكُرُمُ (١).

( ٢ ) ولمـاضى المجرد الرباعى بناء واحد ، وهو قَعْلَلَ – بفتح ما عدا العين منه – ويكون لازمًا ، نحو : حَشْرَجَ ودَرْبَخَ (٢) ، ومتمديا ، نحو : بَعْثَرَ ودَحْرَجَ .

نحو: قَطْع وقَدَّم ، والثانى: فَاعَلَ — بزيادة ألف بين الفاء والمين — نحو: قاتلُّ وخَاصَمَ ، والثالث: أَفْسَلَ — بزيادة همزة قبل الفاء — نحو: أَحْسَنَ وأَكْرَمَ .

(١) وفاء الثلاثى مفتوحة دائماً كما رأيت ؛ لقصدهم الحفة فى الفعل ، والفتحة أخف الحركات ، ولامه لا يمتد بها ؛ لانها متحركه أو ساكنة على ما يقتضيه البناء .

(٢) حشرج: غرغر عند الموت وتردد نفسه ، ودويخ: طأطأ رأسه وبسط ظهره .

- (٤) ولمزيد الثلاثى بحرفين خسة أبنية ، الأول: انفَسَلَ بزيادة همزة وَصْلِي وَنُونَ قَبِلَ الفَاء بحو: انْكُسَرَ وَانْشَمَبَ ، وَالثَانَى : افْتَمَلَ بزيادة همزة وصل قبل الفاء وتاء بين الفاء والمعن نحو: اجْتَمَع واتّصل ، والثالث: افْمَلَ بزيادة همزة وصل قبل الفاء ، وتضعيف اللام نحو : احْمَرَ واصْفَرَ ، والرابع : تَفَعَلَ بزيادة تاء قبل الفاء ، وتضعيف المَيْنِ نحو : تَقَدَّم وَتَصَدَّع ، والخامس : تَفَاعَلَ بزيادة تاء قبل فائه ، وألف يَبْنَ الفاء والْمَيْنِ نحو : تَقَاتَلَ وَتَخَاصَمَ .
- (٥) ولمزيد الثلاثى بثلاثة أحرَف أربعة أبنية ، الأول : اسْتَفْعَلَ بزيادة همزة الوصل والسين والتاء قبل الفاء نحو : اسْتَغْفَرَ واسْتَقَام ، والثانى : افَمَوْعَلَ بزيادة همزة الوصل قبل الفاء ، وتضعيف الْمَيْنِ ، وزيادة واو بين المينين نحو : اغْدَوْدَن واعْشَوْشَبَ ، والثالث : افْمَوَّل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء ، وواو مُشَدَّدة بين المين واللام نحو : اجْلَوَّذَ واعْلَوَّطَ<sup>(1)</sup> ، والرابع : افْمَالُ رُوادة همزة الوصل قبل الفاء ، وألف بعد المعين ، وتضعيف اللام نحو : بزيادة همزة الوصل قبل الفاء ، وألف بعد المعين ، وتضعيف اللام نحو : احْمَارً وَاعْوَارً .
- (٦) ولمزید الرباعی بواحد بناہ واحد ؓ، وهو تَفَعْلَلَ بزیادۃ التاء قبل فائه نحو : تَدَخْرج وَ تَبَعْثَرَ .
- (٧) ولمزيد الرباعى بحرفين بناءان، أولها: افْعَنْلُلَ بزياة همزة الوصل قبل الفاء، والنون بين المين ولامه الأولى نحو: اخْرَنْجُمَ وافْرَنْقُعَ، وثانيهما: افْعَلُلَّ بزيادة همزة الوصل قبل الفاء، وتضعيف لامه الثانية نحو: اسْبَطَرَ واقْشُعَرَ واطْمَأْنَ .
- ( ^ ) وُيُلْحَقُ بَالرباعي الحجرد ( وهو بناء « دَحْرَجَ » ) ثمانيةُ أَبنينَ أَصْلُهَا من الثلاثي فزيد فيه حرف لفرض الإلحاق ، الأول : فَعْلَلَ نحو : جَلْبَبَ وَتُثْمُلُلَ ،

<sup>(</sup>١) اجلوذ: أسرع في السير ، واعلوط البمير : ركبه بغير خطام .

والثانى: فَوْعَل نحو: روْدَنَ وهَوْجَل ، والثالث: فَمُوّلَ نحو: جَهْوَرَ وَدَهُورَ ، والثانى: فَمُوّلَ نحو: شَرْيَفَ ورهْيَأً ، والخامس: فَمْيَل نحو: شَرْيَفَ ورهْيَأً ، والسادس: فَنْمَلَ نحو: قَلْنَسَ ، والثامن: والسادس: فَنْمَلَ نحو: قَلْنَسَ ، والثامن: فَمْمَلَ نحو: سَلْقَى .

( ٩ ) ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد ( وهو بناء « تَفَعْلَلُ » ) سبعة أَبنية أَصْلُهَا من الثلاثي فزيد فيه حَرْف للالحاق ثم زيدت عليه التاء ، الأول : تَفَعْلَلُ غو . تَجَلْبَبَ وَنَشَمْلُلُ ، والثاني : تَمَفْعَلُ نحو : تَمَنْدُلُ ، والثالث : تَفَوْعَلَ ، نحو : تَمَنْدُلُ ، والثالث : تَفَوْعَلَ ، نحو : تَسَرُولُ وَتَرَهُولُ ، والخامس : تَفَيْعَل، نحو : تَسَرُولُ وَتَرَهُولُ ، والسابع : تَفَعْلَ ، نحو : تَسَيْطَرُ وتَشَيْطَنَ ، والسادس : تَفَعْيَل ، نحو : تَرَهْيَا ، والسابع : تَفَعْلَى ، نحو : تَقَلَّسَى وَتَجَمَّدُ ، والسابع : تَفَعْلَ ، نحو : تَقَلَّسَى وَتَجَمَّدَ .

(١٠) ويلحق بالرباعى المزيد فيه بحرفين ثملاثةُ أبنيةِ ، وَأَصْلُهَا مَن الثلاثى ، فَزَيد فيه حرفان ، الأول : افْمَنْلَلَ نحو : افْمَنْسَسَ وَاقْمَنْدُدَ، والثانى : افْمَنْلَى، نحو : اسْمَنْلَقَ وَاجَمَعْتِى.

\* \* \*

والإلحاق: أن تزيد على أصول الكلمة حرفاً ، لا لفرض معنوى ، بل لتُوازِنَ بها كُلْةً أُخْرَى كَى تجرى الكلمة اللُخَقَةُ فى تصريفها على ما تجرى عليه الكلمة اللُخَقُّ بها . وضابطُ الإلحاق فى الأفعال اتجاد المصادر .

فللماضي من الأفعال — مجر دها ، ومزيدها ، ومُلتَّحَقِّهاً — سبعة وثلاثون بناء .

#### الفيت الكثباني في معانى هذه الأبنية

(١) لا يجى، بناء قَمُلَ - بضم العين - إلا للدلالة على غريزة أو طبيعة أو ما أشبه ذلك ، نحو : جَدُرَ فُلاَنُ بِالأَصِ ، وخَطُرَ قَدْرُهُ . وإذا أريد التعجُّبُ من فِعْلَ أَو اللَّهُ لِهُ حُوِّلُ إِلَى هَذَهُ الزَّنَةُ ، نحو : قَضُوَّ الرجل وَعَلَمُ ، بمعنى ما أَقْضًاهُ وَمَا أُعَلَمُ .

- (٣) ويجى، بناء قبل بكسر العين للدلالة على النموت الملازمة ، نحو : ذَرِبَ لِسَانُهُ وَبَلِجَ جَبِينُهُ ، أو للدلالة على عَرَضٍ ، نحو : جَرِب وَعَرِجَ وَعَمِصَ وَمَرِضَ ، أو للدلالة على كَرَضٍ ، نحو : جَرِب وَعَرِجَ وَعَمِصَ وَمَرِضَ ، أو للدلالة على كبر عُضُو ، وذلك إذا أُخِذَ من الفاظ أعصاء الجسم الموضوعة على ثلاثة أخرُف ، نحو : رَقِبَ وَكَبِدَ وَطَحِلَ وَجَبِة ، وَعَجِزَتِ الدَّأَةُ . ويأتى لنبر ذلك ، نحو : ظمى ، ورهِب .
- (٣) وبجى ، بناء فَمَلَ بفتح العين للدلالة على الجمع نحو : جَمَعَ وَحَشَرَ وَصَدَدَ ، أو على الإعطاء ، نحو : منحَ وَتَحَلَ ، أو على الله المنع ، نحو : منحَ وَتَحَلَ ، أو على المنع ، نحو : حَبَسَ وَمَنعَ ، أو على الامتناع ، نحو : أبى وَشَردَ وَجَمَع ، أو على الغَلَبَ ، نحو : قَبَرَ وَمَلَكَ ، أو على التحول ، الفَلَبَ ، نحو : تَقَل وصَرَف ، أو على التحول ، نحو : رحَل وذَهَب ، أو على الاستقرار ، نحو : تَوى وَسَكَنَ ، أو على السير ، نحو : نَوى وَسَكَنَ ، أو على السير ، نحو : ذَمَل وَمشَى ، أو على السير ، نحو : حَجَب وَخَبًا ، أو على غير ذلك مما يَصْعُبُ مَصْرُهُ من المعانى .
- (٤) ويجى، بناء فَمْلَل للدلالة على الأنخاذ، نحو: قَمْطَرْتُ الكتاب وَقَرْمَضْتُ: أَى تَخْدَت قِمْطُراً وَقَرْمُوضاً (١) ، أو للدلالة على المشابهة ، نحو: حَنْظَل خُلُقُ محد وعَلْقَم ، أى أشبه الحَنْظُل والعلْقَم ، أو للدلالة على جَمْلِ شيء في شيء ، نحو: عندم تُوبَّةُ وَتَرْجَس الدواء ، أى جعل فيه المَنْدَم والنرجس ، أو للدلالة على الإصابة ، نحو: عَرْقَبَهُ وَغَلْصَمَةُ ، أو لاختصار المركب للدلالة على حكايته ، نحو: بَسْمل وسبْحَل وَحَمْدَل وَطَلْبَقَ (٢) ، أو لغير ذلك .

<sup>(</sup>١) القرموض ـــ برنة عصفور ـــ حفرة صغيرة يسكن فيها من البرد .

<sup>(</sup>٢) سبحل : أى قال د سبحان الله ، وحدل : أى قال د الحد لله ، وطليق : أى قال د أطال الله بقاءك ، ومن أمثلته د جعفد ، أى قال د جعلت فداك ، و د مشأل ، : أى قال د ما شاء الله ، .

(ه) ويجىء بناء أفعسَل للتعدية ، نحو : أُجْلَسَ وَأُخْرَجِ وَأَقَامَ ، أَو للدَّلَالَة على أَن الفاعل قد صار صَاحِبَ مَا اشْتُقَ منه الفعل ، نحو : أَنْبَنَتِ الشَّاة ، وَأَثْمَرَ الْبُسْتَان ، أَو للدَّلَالَة على السَّلْبِ ، نحو : أَخْلَتُهُ وَأَعْظَمْتُهُ ، أَو للدَّلَالَة على السَّلْبِ ، نحو : أَسْكُواهُ وقَذَى عينه ، أو للدَّلَالَة على الدخول فى أَسْكَيْتُهُ وَأَقَذَيْتُهُ ، أَى : أَزَلْتُ شَكُواهُ وقَذَى عينه ، أو للدَّلَالَة على الدخول فى أَسْلَالُهُ على الدخول فى زمان أو مكان ، نحو : أَصْحَر وأَعْرَق وأَنْهُم وأَنْجَدَ وأَصْبَح وأَمْسَى وأَضَى ، أو للدَّلَالَة على المَنونَة ، وهى قُرْبُ الفاعل من الدخول فى أصل الفعل ، نحو : أَحْصَدَ الزَّرْعُ وأَصْرَم النَّعْل : أَى قَرُب حَصَاده وصِرامه ، أو لغير ذلك .

(٦) ويجيء بناء قَمَّل للدلالة على التكثير ، نحو : جَوَّلْتُ وَطَوَّفْتُ ، أُوللتعدية ، نحو : خَرَّجْتُهُ وَفَرَّحْتُهُ ، أُو للدلالة على نسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو : كَذَبْتُهُ وَفَمَّقْتُهُ ؛ أُو للدلالة على السَّلْبِ ، نحو : قَرَّدْتُ البعير وقشَرْتُ الفاكهة : أَى أَرْلْتُ وَفَرَّب وَفَسَرِهَا ، أُو للدلالة على التوجه نَحُو ما أُخِذَ الفعلُ منه ، نحو : شَرَّق وغَرَّب وصَمَّدَ ، أو لاختصار حكاية النُورَكِ ، نحو : كَبِّرَ وهَلَّلَ وَحَمَّدَ وسَبَّحَ ، أو للدلالة على أن الفاعل يُشْبِهُ ما أُخِذَ منه الفعلُ ، نحو : قَوَّسَ ظَهْرُ على ، أَى : أَنَّهَ نَى حَقَى أَنْ الفاعل يُشْبِهُ مَا أُخِذَ منه الفعلُ ، نحو : قَوَّسَ ظَهْرُ على " ، أَى : أَنَّهُ نَى حَقَى أَشْبَه القوس ، أو للدلالة على غير ذلك من المعانى .

(٧) ويجىء بناء فَاعَلَ للدلالة على الْمُفَاعَلة ، نحو : جَاذَبْتُ عليا ثَوْبَهُ ، أو للدلالة على التكثير ، نحو : ضَاعَفْتُ أَجْرَ المجتهدِ ، وكَاثَرُ تُ إِحسانى عليه ، أو للدلالة على الموالاة ، نحو : تَابَعْتُ القراءة ، ووَالَيْتُ الصَّوْمَ ، أو لغير ذلك من المعانى .

( ٨ ) و يجيء بناء انفعَلَ للدلالة على الْمُطَاوَعَة ، وأَ كُثَرُ ما تَكُون مطاوعة هذا البناء للثلاثي المتعدَّى لواحد ، نحو : كَدَرْتُهُ فانكسر ، وقُدْتُهُ فَانْفَادَ ، وقد يآتى لطاوعة صيغة أَفْعَلَ ، نحو : أَغْلَقْتُ الباب فَانْفَلَقَ ، وَأَزَعَجْتُ عليًّا فَانْزَعج .

( ٩ ) ويجىء بناء الْفَتَعَلَ للدلالة على الْمُطَاوَعَة ، ويطاوع الثلاثى ، نحــو : جَمْنُتُهُ فاجتمع ، وغَمَنْته فَانْتُصَفَ ، ويطاوع بناء أَنْعَــلَ ، نحو : أَنْصَفْته فَانْتُصَفَ ،

- ويطاوع بناء فَمَّلَ ، نحو : عَدَّاتُ الرمح فَاعْتَدَلَ ، ويأتى للدلالة على الآتخاذ ، نحو : اشْتُوكَ واخْتُمَ (أ) ، أو للدلالة على التشارك ، نحو : اجْتُورَا واشْتُوكَا ، أو للدلالة على الاختيار ، على التصرف ياجتهاد ومبالغة ، نحو : ا دْتَسَبَ واكتَتَبَ ، أو للدلالة على الاختيار ، نحو . انْتَقَى واصْطَنَى واخْتَارَ ، أو لغير ذلك من المعانى .
- (١٠) ويجيء بناء أَفَمَلَ من الأَفْمَالِ الدَّلَةُ عَلَى لُونَ أُو عَيْبٍ لَقَصِدَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمِالُغَةُ فَيْمًا وَإِظْهَارِ قُوتُهَا ، نحو : أَخْمَرَ وَاصْفَرَ وَاعْوَرَ وَاحْوَلُ .
- (۱۱) و يجىء بناء تَفَقَّلَ للدلالة على المطاوعة ، وهو يطاوع فَعَّلَ ، نحو: هَذَّبَتُهُ فَتَهِمُ وَتَشَجَّعَ ، أو فَلَدلالة على التكلف " ، نحو: تَكُرَّمَ وتَشَجَّعَ ، أو للدلالة على التكلف " ، نحو: تَعَظَّمُ وتَيَقَّنَ ، أى: طلب أن يكون عظياً وذا يقين ، أو لعير ذلك من المعانى .
- (١٢) ويجىء بناء تَفَاعَلَ للدلالة على الْشَارَكة ، نحو: تَخَاصَمَا وتَعَارَكاً ، أو للدلالة على المطاوعة ، للدلالة على اللطاوعة ، وهو يطاوع فَاعَلَ ، نحو: بَاعَدْ تُهُ فتباعد وتَا بَعْتُهُ فتتابع.
- (١٣) ويجىء بناء اسْتَفْعَلَ للدلالة على الطّاب ، نحو: استغفرتُ الله واسْتوْهَبْتُهُ، أو للدلالة على التحوُّل من حال إلى حال ، نحو: اسْتَنْوَق الجلُ ، واسْتَنْسَرَ الْبَغَاتُ، واسْتَنْسَرَ الْبَغَاتُ، واسْتَنْسَرَ الْبَغَاتُ، واسْتَنْسَرَ الْبَغَاتُ، واسْتَنْسَرَ الْبَغَاتُ، واسْتَنْسَرَ الْبَغَاتُ، واسْتَنْسَرَ الْبَغَاتُ،
  - (١) اشتوى : اتخذ شواه ، واختتم : أى اتخذ خاتماً .
- (٢) الفرق بين التكلف بصيغة تفعل والتكلف بصيغة تفاعل أن الأول يستعمل فيا يحب الفاعل أن يصير إليه ، و الثانى يستعمل فيا لا يحب الفاعل أن يصير إليه ، و الثانى يستعمل فيا لا يحب الفاعل أن يصير إليه ، و تأمل فى في لفظ ، تمكرم ، تجد الفاعل الذى شكلف الكرم يحب أن يكون كريماً ، ثم تأمل فى لفظ ، تغابى، أو ، تجاهل ، أو ، نسكاسل ، تجده لا يحب أن يكون غبيا أو جاهلا أو كسولا في منافع ، تعابى من الصفات وإنما هو يتصنع ذلك و يتظاهر به ، ومن هنا نعلم أنه لا يجوز لك أن تبنى من الصفات المحمودة على مثال تفاعل لمعنى الشكاف ، فلا تقول تكارم ولا تصاجع ، كا أنه لا يجوز لك أن تبنى من الصفات الذمومة على مثال تفعل لمعنى الشكاف ، فلا تقول تبمل ولا تكسل .

وَاسْتَسْتَنْتُهُ ۚ ۚ أَو لَاخْتُصَارِ حَكَايَةِ المركبِ ، ْنَحُو : اسْتَرْجَعَ ۚ ۚ إِذَا قَالَ : إِنَا لَلَهُ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أَو لَغَيْرِ ذَلِكَ مِن اللَّمَانِي .

(١٤) ويجىء بناء تَفَعْلَلَ لمطاوعة بناء فَعْلَلَ ، نحو : دَحْرَجْتُ السَّكُرَّةَ فَتَدَحْرَجَتْ ، وَبَعْثَرْتُ الحَبُّ فتبعثر .

(١٥) ويجى، بناء افْعَنْلَلَ الطاوعة بناء فَعْلَلَ أيضًا ، نحو : حَرَّجَمْتُ الإبل فَاحْرَ نُجِمَتْ .

(١٦) وبجىء بناء ا تَعَلَلَ للدلالة على المبالغة ، نحو : اشْمَعَلَ فَى مَشْيِهِ ، وَاشْمَأْزٌ ، وَاقْشَعَرْ .

## الفصل الثالث في وجود مضارع الغل الثلاثي

قد عَرَفْتَ أَن المَاضَى الثلاثى يجيء على ثلاثة أَوْجُهِ ؛ لأَن عَيْنَه إما مفتوحة ، وإما مضبومة ، واعلم أن المَاضَى المفتوح العين يآتى مضارعُه مكسورً العين ، أو مضبومَهَا ، أو مفتوحَهَا ، وأن المَاضَى المكسور العين يأتى مضارعُه مفتوحَ العين ، أو مكسورَهَا ، ولا يأتى مضبومَهَا ، وأن الماضى المضبوم العين لا يأتى مضارعه إلا مضبوم العين أيضاً ؛ فهذه ستة أَوْجُهِ وردت مُسْتَقْدَلَةٌ بَكثرة في مضارع الغيل الثلاثى ، وبعضها أكثرُ استعالا من بعض .

(١) الوجه الأول: فَمَلَ بَفْمِلُ - بفتح عين الماضى ، وكسر عين المضارع - ويجىء متعدياً ، نحو: ضَرَبَهُ يَضْرِبُهُ ورماهُ يرميه وباعه يبيمه ، ولازماً نحو: جلس بجلس ؛ وهو مَقِيسُ مُطَرّد في وَاوِي (١) ، الفاء ، نحو: وَعَدَ يَعِدُ

<sup>(</sup>١) بشرط ألا تكون لامه حرف حلق ، فإنكانت لامه حرف حلق كان من باب فتح ، نحو : وجأ يجأ .

وَوَصَفَ يَعِيفُ وَوَجَبَ يَجِبُ ، وفي يأتَى العين ، نحو : جاء يجي، وفاء يَنِيء (') وباع يبيع وَمَانَ يَعِينُ وَنَوَى يَثْمِوى يبيع وَمَانَ يَعِينُ ('') ، وفي يأتي اللام ('') ، نحو : أَوَى يأوِى وَ رَكَى يَبْرِى وَ تُوَى يَثْمِوى وَجَرَى يَجْرِى ، وفي المضمَّف اللازم ، نحو : تَبَّتْ يَدُهُ تَتَبِ وَرَثُ الحَبلُ بِرِثُ وَصَحَ الأَمْرُ بَصِيحٌ ؛ وهو مَسموعٌ في غير هذه الأنواع .

(٧) الوجه الثانى: فَصَلَ يَفْعُلُ - بفتح عين الماضى، وضم عين المضارع - ويجىء متعدياً نحو: تَعَرَّهُ يَنْصُرُهُ وَكَتَبه يَكْتُبُهُ وَأَمَرَهُ يَأْمُرُهُ ، ويجىء لازماً ، نحو: قَعَدَ يَقْعُدُ وَخَرَجَ يَخْرُجُ ؛ وهو مَقِيسٌ مُطرد فى واوى العين ، نحو: بَاءَ يَبُوء وجاب يَجُوب وناء يَنُوء وآب يَمُوب، وفى واوى اللام، نحو: أَسا يَاسُو وَتَلاَ يَتْلو وَجَا يَجُوبُ وَناء يَنُوء وآب يَمُوب، وفى واوى اللام، نحو: أَسا يَاسُو وَتَلاَ يَتْلو وَجَا يَجُوبُ وَسَفَا يَصْفُو ، وفى المضعف المتعددي، نحو: صَب الماء يَصُمُّهُ وَعَبَّهُ يَمُبُه وَجَنَّهُ يَمُبُهُ وَحَنَّهُ يَمُبُهُ وَحَنَّهُ يَعْرُهُ مَنْ أَعْدُ الله على أَن اثنين تفاخرا وَحَنَّهُ يَمُبُهُ فَي أَمْرِ فَعَلَبَ أَحَدُهُ الآخر فيه ، سواء أكان قد سُمِيعَ على غير هذا الوجه أم لم في أمْرِ فَعَلَبَ أَحَدُهُ الآخر فيه ، سواء أكان قد سُمِيعَ على غير هذا الوجه أم لم يسمع ، إلا أَن يكون ذلك الفعلُ من أحد الأنواع الأربعة التي يجب فيها كَشرُ عَيْنِ المضارع ، وقد ذكرناها في الوجه السابق ، فتقول : تضاربنا فضَرَبْدُهُ فَأَنا أَشْرُهُ مُ الله المنارع ، وقد ذكرناها في الوجه السابق ، فتقول : تضاربنا فضَرَبْدُهُ فَأَنا أَشْرُهُ مُ .

(٣) الوجه الثالث: فَمَـلَ يَفْعَل - بفتح عين المـاضي والمضارع جميعاً - ولم يجيء هذا الوجه إلا حيث تـكون عينُ الفعلِ أو لامُه حرفاً من أَحْرُفِ الحلق

 <sup>(</sup>١) فاء إلى الأمر : رجع .

<sup>(</sup>٢) مان يمين : كذب .

 <sup>(</sup>٣) بشرط أن تنكون عينه غير حرف من أحرف الحلق ، فإن وقعت عينه حرفاً
 من أحرف الحلق كان من باب فتح ، نحو : رعى يرعى ، وسعى يسعى ، وتأى ينأى ،
 ونهى ينهى ، وبأى يبأى .

الستة التي هي : الممرة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، والغين ، والحاء ، نحو : فَتَحَ يَفتح وَبَدَأَ بِبدأَ وَهَتَهُ كَبْهَتُهُ ، وليس معنى ذلك أنه كما كانت العينُ أو اللامُ حرفاً من هذه الأحرف كان الفعل على هذ الوجه .

ويجى، الفعل على هذا الوجه لازماً ، نحو : كَنْاى كِنْنَاى ، ومتعديًا نحو : فَتَحَ كَفْتَحُ، وَنَهَى كَنْبُكَ

(٤) لوجه الرابع: فَسِلَ يَفْقَلُ - بكسر عين الماضى، وفتح عين المضارع - وهذا هو الأصل من الوجهين اللذين يجيء عليهما مضارعُ الفعل المماضى المكسور المين ؛ لأنه أخف ، وأدَلُ على التصرف ، وأكثر مادة ، وكل فعل ماض سمعته مكسور العين فاعلم أن مضارعَه مفتوحُ العين ، إلا خسة عشر فعلا من الواوى الفاء فإنها وردت مكسورة العين في المماضى والمضارع، وسنذكرها في الوجه الخامس

ويجىء الفعل على هذا الوجه لازماً ، نحو : ظَفِرَ بِحَقَّهِ يَظْفَرُ ، وَمَتَمَدًّ يَا نحو : عَـلِمَ الأَمْرَ يَمْلَمُهُ وَفَهِيمَ المَسْأَلَةَ كِغْهَمُهَا .

( ٥ ) الوجه الخامس : فَعِيلُ كَفْمِلُ - بَكْسَرَ عَيْنَ المَاضَى والمَضَارَعَ جَمِيمًا - وَهُو اللهُ اللهُ وَهَى : وَرِثَ ، وَوَلِيَ ، وَهُو اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ وَوَيْقَ ، وَوَيْقَ عَلَيْهُ ، وَوَجِدَ بِهِ ، وَوَقِقَ عَلَيْهُ ، وَوَرِئَ اللّهُ ، وَوَجِدَ بِهِ ، وَوَقِقَ عَلَيْهُ ، وَوَرِئَ ، وَوَرِئَ ، وَوَقِقَ ، وَوَقِمَ ، وَوَعِمَ .

(٦) الوجه السادس: فَمُـلَ كَفْعُل - يضم عين المـاضي والمضارع جميماً - وقد عرفت أنه لا يأتي إلا لازماً ؛ ولا يكون إلا دالا على وَصْفُ خِلْقى ، أى : ذى مُـكَث .

ولك أن تَنْقُلَ إلى هذا البناء كلَّ فعل أرَدْتَ الدلالَةَ على أنه صار كالغريزة ، أو أردت التمجب منه ، أو التمدح به ، ومن أمثلة هذا الوجه : حَسُنَ يَحْسُنُ ، وَكُرُمَ بَكُرُمُ ، ورَفُهُ يَرْفُهُ .

(91)

## الباب إيثاني

#### فى الصحيح والمعتل ، وأقسامهما وأحكام كل قسم

ينقسم الفعلُ إلى صحيح ومعتل.

والواو ، والياء — . وهي الأصولُ من أَخْرُفِ العلة الثلاثة — وهي الألف ، والواو ، والياء — .

والمعتلُّ : ما كان في أصوله حرفٌ منها أو أكثر .

والصحيح ثلاثة أقسام : سالم ، وَمَتْهُمُوز ، وَمُضَعَّف .

فالسالم : ما ليس فى أصوله همز ، ولا حرفان من جنس واحد ، بعد خُلوَّهُ من أَحْرُفِ العلة ، نحو : ضَرَبَ ، وَ نَعَمَرَ ، وَفَتَحَ ، وَفَهِمَ ، وَحَسِبَ ، وَكُرُمَ .

وَالْمُهُوزِ : مَا كَانَ أَحَدُ أَصُولُهِ هُمَرًا ، نَحُو : أَخَذُ وَأَكُلَ ، وَمَالَ وَدَأَبِ ، وَقَرَأُ وَبَذَأً .

وَالْمُضَمَّفُ وَعَانَ : مَضَعَفُ الثلاثي ، ومضعف الرباعي ، فأما مضعف الثلاثي فهو : ما كانت عينه ولائه من جنس واحد ، نحو : عَضُّ ، وَشَدَّ ، وَمَدَّ ، وأمامضعف الرباعي فهو : ما كانت فاؤه ولائهُ الأولى من جِنْسٍ وعينه ولامهُ الثانيةُ من جِنْسِ آخَرَ ، نحو : ذَلَوْلَ ، ووَسُوسَ ، وَشَأْشاً .

ر والمعتل خمسة أقسام : مِثَالٌ ، وَأَجْوَفُ ، وَنَاقِص ، وَلَفَيْف مَفْرُوق ، وَلَفَيْف مَقْرُوق ، وَلَفَيْف مَقْرُون .

فالمثال: ما كانت فاؤه حرف علقي، نحو: وَعَدَ ، وَوَرِثَ ، وَكَنَعَ ، وَيَسَرَ . وَاللَّهُونَ ) وَيَسَرَ . والأَجْوَفُ : ما كانت عينُهُ حرف علة ، نحو قال ، وباع ، وهاب ، وخاف .

وَالناقص: مَا كَانْتُ لَامُهُ حَرْفُ عَلَةٍ ، نَحُو : رَضِيَ ، وَسَرُوَ ، وَنَهَى .

واللفيف المفروق: ما كانت فاؤه ولامه حَرْ فَى علم ، نحو: وَفَى ، ووَعَى ، ووَقَى . ووَقَى . ووَقَى . واللفيف المقرون: ما كانت عينه ولامه حَرْ فَى علم ، نحو: طَوَى ، وَهَوَى ، وَ حَيْ . واللفيف المقرون: ما كانت عينه ولامه حَرْ فَى علم ، نحو: طَوَى ، وَحَيْ . والسكلام على أنواع الصحيح والمعتل تفصيلا يقع فى ثمانية فصول .

### القص<sup>ك</sup> لى الأول فى السالم ، وأحكامه

وهو - كما سبقت الإشارة إليه - ما سلمتُ خُرُوفُهُ الأصليةُ من الهمز ، والتضعيف ، وحروف العلة .

وقولنا ؛ « حروفه الأصلية » للإشارة إلى أنه لا يَضُرُّ اشتمالُه على حرف رَائد ؛ من همرة ، أو حرف علة ، أوغير ذلك ، وعلى هذا فنحو « أَكْرَ مَ ، وأَسْلَمَ ، وأَسْلَمَ » وأَنْسَمَ » يسمى سالماً ، وإن كانت فيه الهمزة ؛ لأنها لا تقابل فاءه أو عينَه أو لامّه ، وإنما هى حرف زائد ، وكذا نحو : « قَائلَ ، وناصَرَ ، وشارَكَ » ونحو : « بَيْطَرَ ، وسَرْيَفَ ، ورَوْدَنَ ، وهُو جُلَ » يسمّى سالماً وإن اشتمل على الألف أو الواو أو الياء ؛ لأنهن لَمْنَ في مُقاَبِلَةٍ واحد من أصول السكلمة ، وإنما هن أخرُف زائدة ، وكذا نحو : « اعْلَوْط واهْبَيِّخ » يسمى سالماً وإن كان فيه حرفان من جنس واحد ي لأن أحدها ليس في مُقابِلِ أصل ، وإنما ها زائدان .

وَحُكُمُ السالم بجميع فروعه : أنه لا يحذف منه شيء عند اتصال الضائر ، أو نحوها (١) به ، ولا عند اشتقاق غير الماضى ، لكن يجب أن تَلْحَق به تله التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثاً (٢) ، ويجب تسكين آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك (٢) ، أما إذا اتصل به ضمير رفع ساكن : فإن كان ألفًا فتح آخِرُ الفعل

<sup>(</sup>١) كتاء التأنيث .

<sup>(</sup>٢) في مواضع تذكر في باب الفاعل من علم الإعراب ( النحو ) -

<sup>(</sup>٣) لأن الفعل والفاعل كالمسكلمة الواحدة ، وهم يكرهون أن يتوالى أدبع متحركات في السكلمة الواحدة أو ما يشابهما ، ولهذا لوكان الضمير ضمير نصب لم يسكن آخر الفعل للاتصال به ، نحو : «ضربني ، وضربك ، ومنربه ، إذ ليس المفعول مع الفعل كالمسكلمة الواحدة .

إِن لَمْ يَكُنَ مَفَتُوحاً ، نحو : ﴿ يَضْرِبَانِ ، وَيَنْصُرَانِ ، وَأَضْرِبَا ، وَأَنْصُرَا ﴾ وإن كان آخر الفعل مفتوحاً بقى ذلك الفتح ؛ نحو : ﴿ ضَرَبَا ، وَنَصَرُوا ، ويَضْرِبُونَ ، الضميرُ واواً ضُمَّ له آخِرُ الفعل ، نحو : ﴿ ضَرَبُوا ، وَنَصَرُوا ، ويَضْرِبُونَ ، ويَنْصُرُونَ ، وأَضْرِبُوا ، وأَنْصُرُوا » وإن كان الضمير ياء كسر له آخرالفعل (٢) ، نحو : ﴿ تَضْرِبِينَ ، وأَضْرِبِي ، وأَنْصُرِي » ، وإنما يفتح آخِرُه أو يضم أو يكسر لا تَصْرِبِينَ ، وأَنْصُرِي » وإنما يفتح آخِرُه أو يضم أو يكسر لناسبة أحرف الضائر .

ويجب أن تقارن صيغ جميع أنواع الأفعال عند إسنادها إلى الضائر بصيغ هذا النوع ؛ فكل تغيير يكون في أحد الأنواع فلابُدٌّ أن يكون له سَبَبَ اقتضاهُ ، وسنذكر مع كل نوع ما يحدث فيه من التَعَيُّرَات وأسبابها ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) ومن العلماء من يذهب إلى أن الفتحة التي كانت في و صرب ، و نصر ، قد زالت وخلفتها فتحة أخرى لمناسبة ألف الاثنين في و ضربا ، و نصرا ، وعلى المذهب الذي ذكر ناه في الأصل بقال في و ضربا ، : مبنى على الفتح لا عل له من الإعراب ، وعلى المذهب الآخر يقال في و ضربا ، : مبنى على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة ، لأن الفتحة في و ضربا ، على الأول فتحة الناه ، وعلى الثاني هي فتحة اجتلبت لمناسبة الآلف ، فأما فتحة البناء فليست موجودة في اللفظ ، فافهم ذلك .

<sup>(</sup>۲) إذا تأملت فى أنهم كسروا آخر الفعل عند اتصاله بياء المؤنثة المخاطبة لكونها فاعلا بحو : « اضربى » وراعيت أنهم التزموا أن يجيئوا بنون الوفاية قبل ياء المتكلم فعولا في و ضربنى ونصرنى » تحرزاً عن كسر آخر الفعل ؛ لكون ياء المتكلم مفعولا في علمت تمام العلم أنهم يعتبرون الفعل والفاعل اعتبار السكلمة الواحدة ؛ فالكسرة التي قبل ياء المخاطبة كأنها وقعت حشواً ، ككسرة اللام في علم ، وكسرة الراء في يضرب وفي اضرب ، يخلاف ما قبل ياء المتكلم فإنها كما كانت مفعولا كانت منفصلة حقيقة وحكما ، فناسب أن يفروا من كسر آخر الفعل .

#### الفصت لالثاني

#### في الْمُضَمِّفِ ، وأحكامه

هو - كما علمت - نوعان في مُضَّمَّف الرباعِيُّ ، ومُضَّمَّف الثلاثِ مُ

فأما مضعف الرباعي فهو الذي تسكون فاؤه ولامه الأولى من جنس ، وعينه ولامه الثانية من جنس ، ويسمى ولامه الثانية من جنس آخَرَ (١) ، نحو : « زَلْزَلَ ، ودَمْدَمَ ، وعَسْمَسَ » ، ويسمى مُطابقاً أيضاً .

ولمدم تجاور الحرفين المتجانسين فيه كان مثلَ السالم في جميع أحكامه ؛ فلا حاجة بنا إلى ذكر شيء عنه . بعد أن فَصَّلْنَا لك أحكام السالم في الفصل السابق.

وأما مضعفُ الثلاثي -- ويقال له « الأَضَمُ » أيضًا - فهو : ما كانت عَيْنُهُ ولاَمُهُ من جنس وَاحِدٍ .

وقولنا «عينه ولامه » يخرج به ماكان فيه حرفان من جنس واحد ، ولكن ليس أحدها في مقابل العين والآخر في مقابل اللام ، نحو : « اجْلَوَذَ ، واعْلَوَّطَ » فإن هذه الواو المشددة لا تقابل الدين ولا اللام ، بل هي زائدة ، وكذلك يخرج بهذه العبارة ماكان فيه حرفان من جنس وَاحِد ، وَأَحَدُهُما في مقابل الدين والثاني ليس في مقابل اللام ، نحو : « قَطَّمَ وذَهَّبَ » فإن الحرف الثاني من الحرفين المتجانسين في هذين المثالين وأشباههما ليس مقابلا للام السكلمة ، وإنما هو تكرير لدينها ؛ وكذلك ماكان أحد الحرفين للتجانسين في مقابل اللام والآخر ليس في مقابل الدين ، نحو : « احْشَرَ ، واطْمَأَنَ » (") ؛ فإن أحد الحرفين المتجانسين في مقابل اللام والآخر ليس في مقابل الدين ، نحو : « احْشَرَ ، واطْمَأَنَ » (") ؛ فإن أحد الحرفين المتجانسين في هذه المُثل و نحوها ليس في مقابلة الدين ، بل هو تكرير للام السكلمة .

<sup>(</sup>١) يؤخذ هذا النوع من أسماء الأصوات كثيراً بتكرير الصوت ، نحو : سأساً ، وشأشاً ، وصرصر ، وبأباً ، وهاماً ، وقبقه ، وبسبس .

<sup>(</sup>٣و٣) لا يسمى هذان النوعان مضعفين اصطلاحاً ، وإن جرت عليهما أحكامه من حيث الإدغام والفك ، وذلك بسبب وقوع الحرفين المتاثلين متجاورين في آخر لفظ الفعل .

والمثالُ الذي ينطبق عليه التعريفُ قولُكَ : « مَدَّ ، وشَدَّ ، وامْتَدَّ ، واشْتَدَّ ، واشْتَدَّ ،

ولم يجى المضاعف من باكن ﴿ فَتَحَ يَفْتَحُ ، وحَسِبَ يَحْسِبُ » — بفتح العين في الماضي والمضارع ، أو كسرها فيهما — أصالة ، كالم يجى من باب ﴿ كَرُمُ يَكُرُمُ » — بضم العين فيهما — إلا في ألفاظ قليلة : منها كُبُتَ وَفَكُكُتُ (\*) ، أي : صرت حَرَبُ الْبُتَ وَفَكُكُتُ (\*) ، أي : صرت ذَا لُبُّ وَفَكُمُّةً ، وإنما يجى من ثلاثة الأبواب الباقية ، نحو : شَدَّ يَشِدْ ، وشَدَّ يَشُدُ ، وظَلَ يَظِلَ يَظِلَ يَظِلَ مَنْ اللهُ المُعْوابِ الباقية ، نحو : شَدَّ يَشِدْ ، وشَدَّ يَشُدُ ،

#### حکم ماضیه :

إذا أسند إلى اسم ظاهر ، أو ضمير مستتر ، أو ضمير رفع متصل ساكن — وذلك : ألف الاثنين ، وواو الجماعة — أو اتصلت به تاء التأنيث ؛ وجب فيه الإدغام ، تقول : « مَدَّ على مُ وخَفَّ محمود ، ومَلَّ خالد » وتقول : « الحمدان مَدَّا ، وخَفَّا ، ومَلاً » وتقول : « المجمدان مَدَّا ، وخَفَّا ، ومَلاً » وتقول : « مَلَّت فَاطِيّةُ ، ومَدَّت ، ومَدَّت مُ مَلِّت فَاطِيّةُ ، وخَفَّوا ، ومَلَّوا » وتقول : « مَلَّت فَاطِيّةُ ، وخَفَّوا ، ومَلَّوا » وتقول : « مَلَّت فَاطِيّةُ ، وخَفَّوا ، ومَدَّت ، ومَدَّت » .

فإن اتصل به ضمير رفع متحرك — وذلك : تا الفاعل ، ونا ، ونون النسوة — وجب فيه فَكُ الإدغام (٢) ، تقول : « مَدَدْتُ ، وخَفَفْتُ ، ومَلاِّتُ ، ومَدَدْنَا ، ومَدَدْنا ، ومَدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومَدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدْدُنا ، ومُدُنا ، وم

ثم إن كان ذلك المـاضى المسند للضمير المتحرك مكسورَ العَيْنِ — نحو : ظَلَّ ومَلَّ (٤) \_ جاز فيه ثلاثةُ أوْجُهِ :

- (١) من هنا تعلم أنه لا اعتداد بالحروف الزائدة ما دام الحرفان المتجانسان في مقابل العين واللام.
- (٢) ومن ذلك أيضاً قولهم : , عززت الناقة تعزز ، من بابكرم ... إذا ضاق مجرى لبنها ، وقد جاء هذا الفعل عنهم مدخماً ومضكوكاً ، والآصل هو الإدغام .
  - (٣) ومن العرب من يبق الإدعام كما لو أسند إلى اسم ظاهر ، وهي لغة رديثة .
    - (٤) أصلهما : , ظلل ، وملل ، بوزن , علم ، .

الأول: بفاؤه على حاله الذي ذكرناه، وهذه لفة أكثر المرب

الثانى : حَذْفُ عينه مع بقاء حركة الفاء على حالها — وهى الفتحة — فتقول : « ظَلْتُ ، ومَلْتُ ﴾ وهذه لُغة بنى عاص ، وعليها جاء قوله تعالى : (٥٦ — ٥٠ ) : ( فَظَلْتُ ، وَمَلْتُ عَلَيْهِ عَاكِفًا ) (١٠ . ( فَظَلْتُ ، تَفَكَّمُونَ ) وقوله جلت كلته (٢٠ — ٩٨) : ( الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ) (١٠). النالث : حذف العين بعد نقل كسرتها إلى الفاء ، تقول : «ظِلْتُ ، وَمِلْتُ » وهذه لُغة بعض أهل الحجاز .

حکم مضارعه :

إذا أسند إلى ضمير بارز ساكن — وذلك أل الانمين ، وواو الجاعة ، وياء المؤنتة المخاطبة — مجزوماً كان أو غير مجزوم ، أو أسند إلى اسم ظاهر أو صمير مستتر ولم يكن مجزوماً ؛ وجب فيه الإدغام ، تقول : « المحمدان يَمَدَّان ، وَيخِفَان ، و يَمَلَان ، ولن يُمَدَّا ، ولن يَخِفّا ، ولن يَمَدَّا ، ولن يَمَدَّا ، ولم يَمَدَّا ، ولم يَمَدَّو ، ولم يَمَدُون ، ويَمَلُون ، ولم يَمَدُون ، ولم يَمَدُون ، ويَمَلُون ، ولن يَمَلُوا ، ولم يَمُدُوا » وتقول : « أنت تَمَلَين يَمُدُون ، ويَمَلُون ، ولن يَمَلُوا ، ولم يَمُدُوا » وتقول : « أنت تَمَلَين يَمَل ، ومحمد يأ زينس ، ولن يَمَل ، ولم يَمَل نيول : « يَمَل زيد ، ولَنْ يَمَل ، ومحمد يَمَل ، ولم يَمَل الله تمال الله تمالى ( ٢٨ – ٣٥ ) : (سَنَشُدُ عَضَى ) وفي الحديث ، وقال : ( ٢٠ – ١٨ ) : (ولا تَمَلْفُوْا فِيهِ فَيَحِل عَلَي عَلَي مَلَى الله مُحَلَّى مَمَل الله مُحَلِّى تَمَلُوا » .

فإن أسند إلى ضمير بارز متحرك — وذلك نون النسوة — وجب فَكُ الإدغام ، تقول: « النسّاء كَيْــلَانَ ، ويَشْدُدْنَ ، ويَخففِنَ » .

(١) ومن شواهد ذلك قول عمر بن أبى ربيعة المخزومى :

فَظَلْتُ بَمَرْأَى شَائِقٍ وِبِمَسْتَجِ أَلاَ حَبِّذَا مَرْأَى هُمَاكَ ومَسْتَعُ وَمَسْتَعُ وَمَسْتَعُ

ظَلَتُ فِيهَا ذَاتَ يَوْمِ وَاقْفَا أَسْأَلُ الْمَرْلَ هَلَ فِيهِ خَبَرْ ؟ وقد جمع عمر أيضاً بين الإنمام والحذف في بيت واحد، وهو قوله: ومَا مَلِّتُ ولْكِنْ زَادَ حُبُّكُمُ ومَاذَ كُرْ تَكَ إِلا ظِلْتُ كَالسَّدِرِ ومَا مَلِّتُ ولْكِنْ زَادَ حُبُكُمُ ومَاذَ كُرْ تَكَ إِلا ظِلْتُ كَالسَّدِرِ وإن كان مسئداً إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر ، وكان مجزوماً - جاز فيه الإدغام ، والفك ، تقول : « لم يَشُدُ ، ولم يَحَلَ ، ولم يَحَفَ » وتقول : « لم يَشُدُ ، ولم يَحْفَ » وتقول : « لم يَشُدُ ، ولم يَمْلَل ، ولم يَحْفَف » والفك أكثر استمالا ، قال الله تعالى ( ٢٠ - ١٨ ) : (ومَنْ يَحَلُلُ عَلَيْهِ غَضَيى فَقَدْ هَوَى ) وقال ( ٧٤ - ٢ ) : (وَلاَ تَمْ نُنَ نَسْتَكُمْر ) ، وقال يَحَلُلُ عَلَيْهِ غَضَيى فَقَدْ هَوَى ) وقال ( ٧٤ - ٢ ) : (وَلاَ تَمْ نُنَ نَسْتَكُمْر ) ، وقال ( ٢٠ - ٢٨٢ ) : (ولْيُمْلِلِ الذي عليه الحق - فَلْيُمُلِلْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ ) .

#### حكم أمره:

إذا أسند إلى ضمير ساكِن وجَبَ فيه الإدغام ، نحو : «مُدَّا ، ومُدُّوا ، ومُدَّى » وإذا أسند إلى ضمير متحرك وهو نون النسوة — وجب فيه الغك ، نحو : «امُدُدْنَ » وإذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران : الإدغام ، والغك ، والفك أكثر استعالا، وهو لُنة أهل الحجاز ، قال الله تعالى (٣١ — ١٩) : (واغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ).

وسائر العرب على الإدغام ، ولكنهم اختلفوا في تحريك الآخِرِ :

فلنة أهل بجد فتحة ؛ قصداً إلى التخفيف ، ولأن الفتح أخو السكون المنقول عنه ، وتشبيها له بنحو : « أَيْنَ ، وكَيف » مما بنى على الفتح وقبله حرف ساكن ؛ فهم يقولون : « غُض ً ، وظُلُ ((1) ، وخِف ً » .

وَلَمَة بنى أَسدَ كُلِمَة أَهلَ نجد ، إلا أَن يَقَع بعد الفعل حرف ساكن ، فإن وقع بعده ساكن كسروا آخر الفعل ؛ فيقولون : ﴿ غُضٌّ طَرْ فَكَ ، وغُضٌّ الطرف » .

ولُغةُ بني كعب الكسر مطلقاً ؛ فيقولون : « غُضَّ طَرْ فَكَ ، وغُضُّ الطَّرْف » . ومن المرب من يحرك الآخر بحركة الأول ؛ فيقولون : «غُضُّ ، وخِفٌ ، وظَلَّ (٢)».

<sup>(</sup>١و٢) من العلماء من ذكر أن الآمر من المضعف الذى من باب وعلم يعلم ، نحو : وظل ومل ، يلزم فيه فك الإدغام ، فتقول : واظلل ، واملل ، ولا يجود الإدغام عنافة النباس صورة الآمر بصورة المساحى ، ومنهم من أنكر ذلك ، وقال : إن ألف الوصل إنما تجتلب لاجل الساكن ، والفار بحركة في المضارع ، وقد علمنا أن الآمر مقتطع منه ، فلم يكن هناك حاجة إلى الآلف .

والضابط في وجوب الإدغام أو الفك أو جوازهما في الأنواع الثلاثة أن تقول :

- (١) كل موضع يكون فيه مكان المثلين من السالم حرفان متحركان بجب فيه الإدغام ، ألا ترى أن « مَدَّ » في قولك : « مَدَّ على ، والمحمدان مَدَّ ، تقابل الدال الأولى صاد « نَصَرَ ، و نَعَرَا » وتقابل الدال الثانية الراء ، وهما متحركان ؟
- (٧) وكل موضع يكون فيه مكان أنى المثلين من السالم حرف ساكن لملة الاتصال بالضمير المتحرك بجب فيه الفك ، ألا ترى أن «مد » فى قولك : « مَدَدْتُ ، ومَدَدْنَ » وكذلك « يَمُدُ ، ومُدَّ » فى قولك : « يَمْدُدْنَ ، وامْدُدُنَ » تقابل الدال الدال المواد فى « نَصَرْتُ ، و نَصَرْنَ ، و يَنْصُرْنَ ، وانْصُرْنَ » وهى متحركة ، وتقابل الدال الدال الثانية فيهن الراء وهى ساكنة ؟
- (٣) وكل موضع يكون فيه ثانى المثلين من السالم حرف ساكن لغير العلة المذكورة يجوز فيه الفك والإدغام ، ألا ترى أن الدال الأولى في نحو : ﴿ لَمْ ۚ يَمْدُدُ ، وَأَنْصُرُ ، وَأَنْصُرُ » وأن الدال الثانية تقابل الراء وهي ساكنة اغير الاتصال بالضمير المتحرك (١).

وهذا الضابط مُطَّرد في جميع ما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) لأن السكون في د لم يمدد . وتحوه البيوم الواسكون في دامدد، وتحوه البناء .

## الفيض الاثاليث ف المهوز ، وأحكامه

وهو - كما يعلم مما سبق - ما كان في مُقابلة فائه ، أو عينه ، أو لامِه هَرْ ".

فأما مهموز الفاء (١) فيجيء على مثال نَصَرَ يَنْصُرُ ، نحو : أَخَذَ يَأْخُذُ ، وَأَمَرَ يَامُو ، وَأَجَرَ يَأْجُرُ ، وَأَكُلَ يَأْكُلُ ، وعلى مثال ضَرَبَ يَضْرِبُ ، نحو : أَدَبَ يأمر ، وَأَبَرَ النخل يأ بِرُهُ (١) وَأَفَرَ بأفِرُ (١) وَأَسَرَ يأسِرُ ، وعلى مثال فَتَح يَفْقَحُ ، يأدِبُ (١) وَأَلَدَ بأله (١) ، وعلى مثال عَلمَ يَعْلَمُ ، نحو : أَرِجَ يأرَجُ ، وَأَشِرَ يأسَرُ ، وَعلى مثال حَسَنَ بحسنُ ، وَأَرْبَبُ الإبل تأزَبُ (١) وَأَشِيحَ يأشَحُ (١) ، وعلى مثال حَسَنَ بحسنُ ، يُو : أَسُلُ مَالُ حَسَنَ بحسنُ ، فو : أَسُلُ بأَسُلُ و١٠٠ .

وأما الصحيح من مهمور العين فيجيء على مثال فتح يفتح (١٠٠) ، نحو : رَأْسَ برْأْسُ ، وَسَال يسأل ، ودَأْبَ يَدْأَبُ ، وَرَأْبُ الصَّدْعَ بِرَأْبُهُ ، وَكَلَى مثال عَلِمَّ

<sup>(</sup>١) وقد يخص هذا النوع باسم . المقطوع ، لانقطاع الهمزة عما قبلها بشدتها .

 <sup>(</sup>۲) أدب فهو آدب: دعا إلى طعام ، وأما أدب \_ بمعنى ظرف وحسن تناوله \_
 فهو أديب ؛ فإنه من باب كرم يكرم .

<sup>(</sup>٣) أبر النخل والزرع : أصلحه ، وقد جاء من باب نصر أيضاً .

<sup>(</sup>٤) أفرز: عدا، ووثب.

<sup>(</sup>ه) أهب: استعدا.

<sup>(</sup>٦) ألَّه : عبد ، وأجاد ، وجاء من باب فرح ، بمعنى تحير .

<sup>(</sup>٧) أزبت الإبل: لم تبحتر .

 <sup>(</sup>A) أشح – من باب فرح – غضب .

 <sup>(</sup>٩) يقال : رجل أسيل الحد ، أى لين الحد طويله .

<sup>(</sup>١٠) ويجىء على مثال ضرب يضرب من المعتل المثال كثيراً ، نحو : وأل يثل ووأى يئى .

بَهْلَمُ ، محو : بَيْسَ بِيأْسُ ، وَسَمْ نِشَأَم ، وَرَبِّمَ بَرَاْمَ ، وَبَيْسَ بَبْأَسُ ، وَعَلَى مثال حَسُنَ يَحْسُنُ ، نحو : لؤُم بلؤُم .

وأما مهموز اللام فيجيء على مثال ضرب يضرب ، نحو : هَنَأُهُ الطَّعَامُ بَهُنْيُهُ (') ، وَطَلَى مثال فَتَحَ بَفْقَحُ ، نحو : سبأ يسبأ ، وَخَقَأَه يختؤُه ، وَخَجَأُهُ يخجؤُه ، وَخَسَأه يَخْسُوه ، وَحَكَأُ اللَّهُدَة بحكرُو الله الله على مثال على بَعْلَمُ ، وَكَلَى مثال على بَعْلَمُ ، وَكَلَى مثال على بَعْلَمُ ، عو : صديء بصدا ، وخطى، يَخْطَأ ، ورَزِيء بَرْزا ، وَجَبِيء يَجْبُأُ<sup>(١)</sup> وَعَلَى مثال خَسَنَ يحُسُنُ ، بحو : بَعْلُو يَبْعُلُو ، وَجَرُو يَجْرُو ، وَدَنُو يَدْنُو ، وَعَلَى مثال تَصَرَ بَنْصُرُ ، نحو : بَعْلُو يَبْعُلُو ، وَجَرُو يَجْرُو ، وَدَنُو يَدْنُو ، وَعَلَى مثال تَصَرَ بَنْصُرُ ، نحو : بَرَا يَبْرُو (٥٠) .

#### : حکمه

حكم المهموز بجميع أنواعه كحكم السالم: لا يحذف منه شيء عند الاتصال بالضائر ونحوها، ولا عند اشتقاق صيغة غيرالماضي منه؛ إلا كلات محصورة: قد كثر دَوَرَانها في كلامهم فحذفوا همزتها قصداً إلى التخفيف؛ وهي:

أولا : أَخَذَ وَأَكُلَ ، حَذَفُو هَمْزَتَهُمَا مَنْ صَيْغَةَ الْأَمْرِ ، ثُمْ حَذَفُوا هَمْزَةَ الوصل فقالوا : « خُذْ وَكُلُ » (٢) وهم يلتزمون حذف الهمزة عند وقوع الكلمة ابتداء .

<sup>(</sup>١) وقد جاء هذا الغمل من بأبي نصر وفتح .

وَيْجِيءَ عَلَى هَذَا المثال كثير من المعتل نحو : جاء يجيء ، وقاء بتيء ، وفاء يني. •

<sup>(</sup>٢) حكاً المقدة ، أي : شدما ، ومثله أحكاًها ، واحتكاًها .

<sup>(</sup>٣) رداه به : جمله ردماً له وقوة وعماداً .

<sup>(</sup>٤) جيء : ارتدع ، وكره . وخرج ، ونوادى ، وجاءهذا الفعل علىمثال فتح يغتح .

<sup>(</sup>ه) وَ بِحِيءَ مثالَ تصر من مهموز اللَّام في المعتل الاجوف كثيراً ، نحو : ياء يبوء ، وساءه يسوؤه ، وناء ينوء .

<sup>(</sup>٦) أصلهما : وأأخذ ، أأكل ، على مثال انصر ، فحذفوا فاء السكلمة منهما فصارا و أخذ ، أكل ، فاستغنوا عن همزة الوصل ؛ لانها كانت مجتلبة للتوصل إلى النطق بالساكن وقد زال . فحذفوها ، فصارا وخذ ، وكل ، .

وَيَكْثَرُ حَدَّفُهَا إِذَا كَانَتَ مَسَبُوقَةً بَشَيْءَ ، وَلَكُنَهُ غَيْرِ مَلَّمْ مِ النَّرَامَةُ فَى الابتداء (١٠ قال الله تعالى (٢ – ٣١) : (خُذُوا مَا آنينا كُم ) ، وقال سبحانه (٧ – ٣١) (خُذُوا رَيْنَتَكُم ) ، وقال (٢ – ٣١) : (وَكُلُوا واشْرُبُوا حتى يَتَبِينَ لَكُمُ الطّيطُ الْأَبِيضَ مِن الخَيْطُ الْأُسُودُ مِنَ الفَيْجُر ) ، وقال (٧ – ٣١) : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِبُوا) .

فأما فى المضارع: فلم يحذفوا الهمزة منهما ، بل أيقوها على قياس نظائرهما ، قال الله تعالى (٧ -- ١٤٤ ) : (وَأَمُرُ قُومَكُ يَأْحَذُوا بَأْحَسَنَها ) وقال جل شأنه (٤ - ٣ ) : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) .

ثانياً : أمَرَ وسَأَلَ ، حذفوا هُزَنَهُما من صيغة الأمر أيضاً ، ثم حذفوا هزة الوصل استغناء عنها ، فقالوا : « مُرْ ، وسَلْ » إلا أنهم لا يلتزمون هذا الحذف إلا عند الابتداء بالكلمة ؛ فإن كانت مسبوقة بشىء كرف العطف لم بلتزموا حذفها ، بل الأكثر استمالا عنده في هاتين الكلمتين حينيد إعادة الهمزة — التي هي الفاء أو العين — إليهما ؛ قال الله تعالى (٣ – ٢١١) : (سَلْ بَنِي إسرائيلَ) وقال (٣ – ٢٠١) : (فَاشَأُلُوا أَهُلُ الذِّكُمُ إِن كُنتُم لاتعلون) ، وقال (٣٠ – ١٣٢) : (وَقَالُ (٣٠ – ١٣٢) : (وَأَمُرُ أَهِلُكُ بِالصلاة)

فأما في صيغة المضارع بمغانها لا تحذف ، قال الله تعالى (٢ – ٤٤) : (أَتَأْمُرُونَ المناس بالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفَسَكُم ) وقال (٣ – ١١٠) : (كنتم خير أُمة أُخْرِجت للناس تَأْمُرُونَ بالمعروف) ، وقال (٥ – ١٠١) : (لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْ سُكُمْ ، وإِن تَسْأَلُوا عنها ) .

فَوَزْنُ ﴿ مُرْ ، وخُدْ ، وكُلْ ﴾ عُلْ ، ووزن ﴿ سَلْ ﴾ فَلْ .

<sup>(</sup>١) وتتميمهما على قياس نظائرهما \_ حينئذ \_ نادر ، بل قيل : لا يجوز .

ثَّالِثاً : رَأَى ، حَذَفُوا هَرَةَ الْسَكَلَمَةَ فَى صِيغَتَى الْمَضَارِعِ وَالْأَمْرِ ، بَعَدَ تَقُلُ أَلَّحَوَكَةَ الْمُمَرَةَ إِلَى الفَاءَ ، فَعَالُوا : ﴿ يَرَى ، ورَهُ ﴾ (١٠ - ١٤ ) : ﴿ أَلَمْ ۖ يَعْلَمُ اللَّهُ مَرَى ﴾ . أنَّ الله َ يَرَى ﴾ .

فوزن « يَرَى » يَفَلُ ، ووزن « رَهُ » فَهُ .

رابعاً : أرّى ، حذفوا همزة الكلمة ، وهى عينها فى جميع صيفه : الماضى ، والمضارع ، والأمر<sup>(۲)</sup> ، وسائر المشتقات ؛ قال الله نعالى ( ٣١ – ٥٠ ) : أُر سَنُرِيهِمْ آيَانِيا فى الآفاق) وقال (٧ – ١٤٢) : ( رَبِّ أَرْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ) وقال (٤ – ١٥٢) ( أَرِنَا اللهُ جَهْرَةً ) وقال (١٣ – ٢٩) : ( أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ) وقال (٣١ – ٢٩) : ( أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ) .

فوزن « أَرَى » أُقَلَ ، ووزن « يُريى » 'يفِلُ ، ووَزْنُ « أَرِ » أَف ِ .

(تنبيه) إذا كان الفعل المهموز اللام على فَعَــلَ ، نحو : ﴿ قَرَأُ ، ونَشَأَ ، وبَدَأَ ﴾ ثُم أُسند للضمير المتحرك ؛ فعامة العرب على تحقيق الهمزة ، فتقول : قَرَأْتُ ،

<sup>(</sup>۱) أصل و يرى و يرأى ، على مثال يفتح . تحركت الياه \_ الى هى لام السكلمة \_ والفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، ثم نقلوا حركة الهمزة \_ الى هى العين \_ إلى الساكن قبلها ، فالتق ساكنان : العين ، واللام ، فحذفوا العين للتخاص من التقاء الساكنين ، وأصل وره و دراً ، بعد حذف اللام لمناء الآمر عليه ، فنقلوا حركة الهمزة ، ثم حذفوها حلا على حذفها في المضارع ، ثم استغنوا عن همزة الوصل فحذفوها ، فصار الفعل على حرف واحد ، فاجتلبوا له هاء السكت .

<sup>(</sup>٧) أصل أرى المساطى و أوأى ، على مثال أكرم ، تحركت الياه – التي هى اللام – وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفاً ، هم نقلت حركة الهمزة – التي هى العين – إلى الفاء ، هم حذفت العين المتخلص من التقاء الساكنين ، وأصل يرى المصارع ويرثى ، على مثال يكرم ، استثقلت الصمة على الياء فحذفت ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الفاء ، ثم حذفت ، وأصل وأرى الآمر وأره ، على مثال أعط – بعد حذف اللام لبناء الآمر عليه ، ثم نقلت الهمزة التي هي عين السكلمة إلى الواء ، ثم حذفت الهمزة ملا على حذفها في المصارع .

ونَشَأَتُ ، وبَدَأْتُ ، وحكى سيبويه عن أبى زيد أن من العرب من يخفف الهمزة ؟ فيغول: قَرَيْتُ ، ونَسَيْتُ ، وبَدَيْتُ ، ومَلَيْتُ الإِنَاء ، وخَبَيْتُ اللَّمَاع ، وذكر أنهم يقولون فى مضارعه : أقراء وأخبا ، وأنشا - بالتخفيف أيضا فيلى هذا لو دخل على المصارع جازم : فإن كان التخفيف بعد دخول الجازم كان التخفيف قياسيا ، ولم تحذف الألف لاستيفاء الجازم حَظَهُ قبل التخفيف، تقول : لم أقراء ولم أبدا ، ولم أنشاء وإن كان التخفيف قبل دخول الجازم كان التخفيف غير قياسى ، ومع هذا لم يلزمك أن تحذف هذه الألف عند دخول الجازم ، كا تصنع فى الناقص ، بل يجوز لك أن تحذفها كما يجوز لك أن تبقيها ؟ فتقول : لم أقراء ولم أبداً ، ولم المراكة ولم أبداً ، ولم المراكة ولم أبداً ، ولم المراكة والم المراكة ولم المراكة والم المراكة والمراكة والم المراكة

وقد يخفف مهموز العين - نحو: سأل - فيقال فيه: ساَلَ ، وفي مضازعه: يَسَالُ ، وفي أَمْرِهُ : سَلَ<sup>(١)</sup>.

وقد جاء على هذا قول الشاعِين :

سَالَتْ هُــٰذَ مِلْ رَسُولَ اللهِ فَاحِشَةً ﴿ ضَلَّتْ هُـٰذَ مِلْ بِمَا قَالُوا ، وَمَاصَدَقُوا

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا لا يكون حذف الدين من أمر وسأل، شاذاً في القياس كما ذكر نا آنفا، بل إنما يكون الحذف للتخلص من التقاء الساكنين : كالحذف في وخف، ونم ، وأصل وسل ، على هذا : اسأل ، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، ثم خففت الهمزة ، وسل ، على هزة الوصل ، فصاد وسال ، لحقفت الهين تخلصاً من التقاء الساكنين ، ويذهب بعض العداء إلى الترام هذا القدير في هذه السكلمة ،

قال أبو رجاء : ويلزمه أن يكون « سل ، بالحذف لغة من يخفف الهمزه وحدهم ، مع أن العلماء ذكروا أن النطق به محذوف الهمزة لعة عامة العرب ،

#### الفصل الراتبع ف النال ، وأحكامه

وهو - كما علمت مما تقدم - ماكانت فاؤه حرف عِلَةٍ ('' ، وتكون فاؤه واوا ، أو ياه ، ولا يمكن أن تكون ألفًا ('' ، كما لا يمكن إعلالُ واوه أو يائه .

فأما المثال الوّاوِيُّ فيجيء على خسة أَوْجُهِ ؟ الأول: «عَلَمَ يَعْلَمُ » نحو: «وَبِيءَ ، ووَجِعَ ، ووَجَعَ ، ووَجُعَ ، ووَلَعَ » ووَلَعَ » . الثالث : مثال « نَغَعَ بَنْنَعُ » يحو : « وَجَعَ ، ووَقَعَ ، ووَجَعَ ، ووَقَعَ ، ووَلَغَ » . الرابع : مثال « حَسِب بَحْسِبُ » نحو : « وَرَثَ ، ووَرَعَ ، ووَرَعَ ، ووَجَبَ ، ووَقَعَ ، ووَلِغَ » . الخامس : مثال « حَسِب بَحْسِبُ » نحو : « وَرَثَ ، ووَرَعَ ، ووَرَبَ ، ووَجَب » .

ولم يجي، من الواوى على مثال « تَصَر كِنْصُر ۗ » إلا كلة واحدة في لُغة بني عام ، وهي قولهم : « وَجَدَ يَجُدُ » (٣ ) . وعليها قول جرير :

<sup>(</sup>١) إنما عبى « مثالاً » لأن ماضيه مثل السالم فى الصحةوعدم الإعلال ، أو لأن أمره مثل الاجوف ، وقد يقال له « الممثل » بالإطلاق .

<sup>(</sup>٧) لأن الآلف لا تكون إلا ساكنة ، والساكن لا يقع ابتداء ، بخلاف الواو والياء ، فإنهما الماكانا يقبلان الحركة وقعا فام ، أما الآلف فإنها تقع وسطاً وآخراً وإن لم تكن أصلية ، نحو : وقال ، وباع ، وخاف ، ورمى ، وغزا » .

<sup>(</sup>٣) كان مقتصى القياس أن تبتى الواو التى هى فاه السكلمة ، ولا تحذف ، لما ستعلمه قريباً ، فسكان حقه أن يقولوا : يوجد ـــ بوزان ، ينصر ، ـــ غير أنهم حذفوا الواو قبل الصمة كما يحذفها العربكافة قبل الكسرة : شذوذاً ، واستثقالاً .

لَوْ شِنْتِ قَدْ نَقَعَ الْفُؤَادُ بِشَرْبَةٍ تَدعُ الْحُوالْمَ لا يَجُدُنَ عِلِيلاً<sup>(1)</sup>

وأما المثال اليائي (٢) فإن أمثلته في العربية قليلة جداً ، وقد جاءت على أربعة أوجه ؛ الأول : مثال « عَلَمْ يَعْلَمُ » محو : « يَبِسَ ، وَيَتْمَ ، وَيَقِظَ ، وَبَقِنَ ، وَبَئِسَ » . الأول : مثال « نَفْعَ يَنْفَعُ » محو : « يَفْعَ ، ويَنْعَ (٣) » . الثالث : مثال « نَصَرَ الثاني : مثال « نَفَرَ بَ يَفْعُ ، ويَنْعَ (٣) ، ويَسَرَ » . الرابع : مثال «ضَرَ بَ يَضْرِ بُ » نحو : « يَنْعَ (٣) ، ويَسَرَ » .

#### حكم ماضيه :

ماضى المثال — سواء أكان واويًا أم كان ياثيًا — كماضى السالم فى جميع حالاته (٤) تقول: « وعَدْتُ ، وعَدْتُ ، وعَدْتُ ، وعَدْتُ ، وعَدْتُ ، وعَدْتُ ،

<sup>(</sup>۱) نقع: روى ، الحوائم: العطاش ، غليلا: حرارة عطش ، يقول : لو أنك تشائين لروى المحب بشربة من ريقك العذب تترك العطاش لا يجدن حرارة العطش ، وذلك في يدك بترك المجانبة والهجر .

 <sup>(</sup>۲) لم أجد أحداً من العلماء قد بين هذا ، ولكنى أردت ذكره تتميا للبحث ، وقد راجعت القاموس والختار والمصباح ، لاستيماب ماجاءوا به وبيان أبوابه التى ورد عليها ، والعلة فى ترك الصرفيين لهذا النوع سلامة فائه فى سائر تصاريفه .

<sup>. (</sup>٣) جاء هذا الفعل من بابين كما ترى .

<sup>(</sup>٤) المراد أنه لا يعتل بنوع من أنواع الإعلال ؛ لأن جيمها غير مدسور فيه ؛ وبيان ذلك أن الإعلال ثلاثة أنواع : إعلال بالقلب ، وإعلال بالسكون ، وإعلال بالحذف ، أما الإعلال بالقلب فلإنك لو قلبت الفاء لم تقلمها إلا خرفا من أحرف العلة ؛ إذ هو الغالب في هذا النوع ، وحرف العلة لا يكون إلا ساكناً ، ولا يمكن الابتداء بالساكن ؛ فلا يكون حرف العلة في مكان الفاء ، وأما الإعلال بالسكون فغير مقدور ، والما كن ؛ فلا يكون حرف العلة في مكان الفاء ، وأما الإعلال بالسكون فغير مقدور ، وعلته ظاهرة ، وأما الإعلال بالحذف فإما أن تحذف وتعوض عن المحذوف شيئاً فيكون غبناً وإلباساً بصورة الامر ، وإما أن تحذف وتعوض : في الاول ، أو في فيكون غبناً وإلباساً بصورة الامر ، وإما أن تحذف وتعوض : في الاول ، أو في الآخر ؛ فيقع اللبس بالمضارع أو بالمصدر .

وَعَدْثُنَّ ، وَعَدَ ، وَعَدَتْ ، وعَدَا ، وعَدَا ، وعَدُوا ، وعَدُنَ » وتغول ؛ « يَسَرْتُ ، يَسَرْنَا ، يَسَرْنَ ، يَسَرْتِ ، يَسَرْتُ ، يَسَرْبُعُ ، يَسَرْبُعُ ، يَسَرْبُعُ ، يَسَرْبُنَ » يَسَرَ ، يَسَرَا ، يَسَرَا ، يَسَرُوا ، يَسَرُوا ، يَسَرُنَ » .

حكم مضارعه وأمره .

أما اليانيُ فَمثل السالم لا يحذف منه شي (١) ، ولا بُمَلُ بنوع من أنواع الإعلال .

وأما الواوى فتحذف واوه من المضارع والأمر وجوبا ؟ بشرطين :

الأول: أن يكون الماضي ثلاثياً مجرداً (٢) نحو « وَصَلَ ، وَوَرِثَ » .

الثانى : أن تكون عين المضارع مَكسورة : سواء أكانت عين المـاضى مكـورة أيضاً ، نحو « وَرثَ يَرِثُ ، ووثِقَ بَيْقُ ، ووفِقَ بَفِقُ ، ووعِمَ يَعِمُ » أم كانت عين المـاضى مفتوحة ، نحو « وصَلَ يَصِلُ ، ووعَد يَعِدُ ، ووجَب يَجِبُ ، ووصف يصِف» .

فإن اختل الشرط الأوَّل : بأن كان الفعل مزيداً فيه نحو : « أَوْجَبَ ، وأُوْرَقَ ، وأَوْجَفَ » ومحو : « واعَدَ ، وواصل ، وواذَر ، وواءل » وأوْرَق ، ويُورِقُ ، ويُوعِدُ ، لَمُ تُحَذَّف الواو لعدم الياء المفتوحة (٢) ، تقول : يُوجِبُ ، ويُورِقُ ، ويُوعِدُ ، ويُوجِفُ ، ويُوامِيلُ ، ويُواذِرُ ، ويُوائِل » .

وإن اختل الشرط الثانى : بأن كانت عين المضارع مضمومة ، أو منتوحة - لم تحذف الواو لعدم الكسرة (٢) تقسول : ﴿ يَوْجُهُ ، ويَوْجُرُ ، ويَوْضُونُ ،

<sup>(</sup>۱) رشد من ذلك كلمتان حكاهما سيبويه وهما يسر ــــكوعد يعد ــــ وبئس بئس ـــكوهم يهم ــــ في لغة ،

<sup>(</sup>٢) وحيثتذ يكون حرف المصارعة مفتوحاً ؛ ولهذا فإن أكثر الصرفيين يحمل الشرط فتح حرف المصارعة .

<sup>(</sup>٣) ولهذا لوكان نحو: «وعد، ووصف، وورث، ووع، مبنياً للجهول لم تعذف الواو من معنارعه، تقول: «يوعد، ويوصف، ويورث، ويوعم، بغنم حرف المضارعة وقتح ما قبل الآخر.

وَيَوْخُمُ ، وَيَوْقُحُ » وَكَذَا يَوْجَلُ ، وَيَوْهَـلُ » وَفَ الْهَرَآنِ الْكَرِيمِ : (١٥ – ٥٣ ) : ( لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ ).

ولم يشذَّ من المضارع المضموم العين إلا كلة واحدة ، وهي « يَجُدُ » في لُغة عاس ، وقد تقدمت .

وقد شد من المضارع الفتوح الدين عِدَّةُ أَفْعَالَ : فسقطت الواو فيها ، وقياسُهاَ البقاء ، وهي : « يَذَرُ ، وَيَسَعُ ، وَيَطَأُ ، وَيَلَعُ ، وَيَبَعُ ، وَيَدَعُ ، وَيَزَعُ ، وَيَشَعُ ، وَيَلَعُ ، وَيَشَعُ ، وَيَلَعُ ، وَيَعْمَ ، وَيَلَعْ ، وَيَلِعُ ، وَيَعْمَ ، وَيَلِعْ ، وَيَلِعْ ، وَيَلِعْ ، وَيَعْمَ ، وَيَعْمَ ، وَيَلِعْ ، وَيَعْمَ ، وَيُعْمَ ، وَيُعْمَ ، وَيَعْمَ ، وَيْعَمَ ، وَيَعْمَ مُوا ، وَيَعْمَ ، وَيَعْمَ ، وَيَعْمَ ، وَيَعْمَ ، وَيَعْمَ مُ المَاعْمَ ، وَيَعْمَ ، وَيُعْمَ ، وَيَعْمَ مُ وَيَعْمَ ، وَيَعْمَ مَا وَيْعِمْ ، وَيَعْمَ مَا وَيْعِمْ مَا وَيْعِمْ ، وَيَعْمَ مُ وَيْعِمْ مَا وَيْعِمْ مَا مُوا المُعْمَ وَيْمُ وَالْمُ وَيْعِ وَيْعَا مُوا وَيْعِ مَا مُوا وَيَعْمَ مُ وَيَعْ

وشدت أفعال مكسورة العين فى المضارع وقد سلمت من الحذف فى لُغة عُقَيْل ، وهى عند غير وهى عند غير عند غير عند غير عنوخة العين ، أو محذوفة الفاء .

والأمر - في هذا كله - كالمصارع ، إلا فيا سلمت واوُه من الحذف ، وهو مفتوح المين أو مكسورها ؛ فإن الواو في هذين تقلب باء ؛ لوقوعها ساكنة إثر همزة الوصل المكسورة ، تقول : « إيجل ، إيهَل ، إيفَر » بكسر المين عند عقيل، وفتحها عند غيره .

وتقول فى أمر المحذوف الغاء : « رِثْ ، وَثِقْ ، وَفِقْ ، وَعِمْ ، وَصِلْ ، وَعِدْ ، وَصِلْ ، وَعِدْ ، وَصِفْ ، وَمَعْ ، وَلَغْ » .

<sup>(</sup>۱) أعلم أن كثيراً من العلماء يذهب إلى أن سقوط الواو فيا عدا , يطأ ويسع ، جاء مواققاً للقياس ، مدعياً أن أصل هذه الافعال جميعها مكسور العين على مثال ديضرب، وقد حذفت الواو للياء المفتوحة والكسرة ، وبعد الحذف فتحوا العين استثقالا لاجتماع الكسرة وحرف الحلق ، واستصحبوا الاصل بعد فتح العين فلم يعيدوا الواو ، أما «يطأ ، ويسع ، فهما شاذان إجماعا ، لأن ماضيما مكسور العين ، فقياسه فتح عين المصادع ، وأما «يذر ، فحمول على «يدع ، لانه بمعناه .

و إنما حذفت الواو في الأمر – مع عدم وجود الياء المفتوحة – حملا على حذفها في المضارع ؛ إذ الأمر إنما يقتطع منه .

(تنبيهان): الأول: إذا كان مصدر الفعل المثال الواوى على مثال « فِعْل » - بكسر الفاء - جاز لك أن تحذف فاءه (۱) ، وتُموَّضَ عنها التاء بعد لامِهِ ، نجو : « عِدَةٍ ، وزِنَةٍ ، وصِفَةٍ » وتمويضُ هذه التاء واجب : لا بجوز عدمُهُ عند الفراء ، ومذهب سيبويه - رحمه الله ! - أن التعويض ليس لازماً ، بل بجوز التعويض كما بجوز عدمه (۲) ، تمسكاً بقول الفضل بن العباس :

إِنْ الْفُلِيطَ أَجَدُّوا الْبَيْنَ فَانْجَزَدُوا وَأَخْلَفُوكَ عِدَ الْأَمْرِ الَّذِي وعَدُوا

الثانى : إذا أردت أن تبنى على مثال « افتعل » من المثال الواوى أو اليائى لزمك أن تقلب فاءه تاء ، ثم تدغها فى تاء افتعل ، ولا يختص ذلك بالمساضى ، ولا بسائر أنواع الفعل ، بل جميع المشتقات وأصلها فى ذلك سواء ، تقول : « اتَّصَل ، واتَّعَد ، واتَّقَى ، يَتَّصِلُ ، واتَّقِى ، اتَّصِلُ ، واتَّقَى ، اتَّصِلُ ، واتَّقَى ، اتَّصلُ ، واتَّقَى ، اتَّصلُ ، واتَّقَى ، وتقسول ؛ واتَّقَى - إلح » ، وتقسول : واتَّقَى - إلح » ، وتقسول : واتَّقَى م يَتَّسِرُ ، انَّسَارًا - إلح » .

والأمسْلُ « أَو تَصَلَ » فقلبت الواو تاء فصار « التصل » فلم يكن بُدُّ من الإدغام ، لوقوع أوَّل المتجانسين ساكناً ، وثانيهما متحركاً ، وكذا الباق .

<sup>(</sup>١) وشذ الحذف مع التعويض فى غير المصدر ، نحو ، رقة : اسم الفضة ، وحشة ... اسم للارض الموحشة ... وجهة ... اسم للسكان الذى تتوجه إليه ، . (٢) بشرط ألا يقصد بالمصدرين بيان الهبئة .

# الفصل الخاكيش في الأجوك ، وأحكامه

وهو (۱) \_ على ما سبقت الإشارة إليه ما كانت عَيْنُه حَرْقًا من أحرف العلة وهو على أربعة أنوع ؟ لأن عينه إما أن تكون واوًا ، وإما أن تكون واء ، وكل منهما إما أن تكون باقية على أصلها ، وإما أن تُقلب ألغًا .

فثالُ ماعينُه واو القية على أصلها «حَوِل ، وعَوِر ، وصاول ، وقاول ، وتَعَاول ، وتَعَاول ، وتَعَاول ، وتَعَاول ،

ومثال ما أصل عينه الواو وقد انتلبت ألفاً «قام ، وصام ، و نام دخاف ، وأقام، وأجاع ، وانقاد ، وانآد ، واستقام ، واستقاء » .

ومثال ما عينه ياء باقية على أصلها « غَيدَ ، وحَيدَ ، وصَيدَ ، وباَيَعَ ، وشاَيَعَ ، وتَبَايَعَا ، وتَسَاكِفا » .

ومثال ما أصل عينه الياء وقد قلبت ألفاً « بَاعَ ، وجَاء ، وأَذَاعَ ، وأَفَاء ، وامْتَار ، واسْتَرَابَ ، واسْتَخَارَ » .

و يجى، مجرده بالاستقراء على ثلاثة أوجه ، الأول : مثال « عَلَمَ يَمْمُ » واويا كان أو ياثياً ، نحو : « خَافَ يخَافُ ، ومَاتَ يَمَاتُ (٢) ، وهَاب يهابُ ، وعَوِرَ يَعُورُ ، وغَيدَ يَغْيَدُ » والثانى : مثال « نَصَرَ يَنْصُرْ » ولا يكون إلا واوياً ، نحو : « مَاجَ يَمُوجُ ، وذَابَ يَذُوبُ » ، الثالث : مثال « ضَرَبَ يَضْرِبُ » ولا يكون

<sup>(</sup>۱) ويقال له : « ذو الثلاثة ، لأن أكثره يكون على ثلاثة أحرف مع الضمير المتحرك على ما ستعرف ، والأقل محول على الاكثر ، ولا يلزم إطلاق ، لاسم كلما وجدت على ما هو معلوم .

<sup>(</sup>٢) لغة في و مات يموت ، .

حكم ماضيه قبل اتصال الضمائر به:

عب تصحیح عینه — أى بتاؤها على حالها ، واواً كانت أو یاء — فی المواضع الآتیة ، وهي :

أولا: أن يكون على مثال فَعِلَ - بكسر المين (٢) - بشرط أن يكون الوصف منه على زنة « أَفْمَلَ » وذلك فيما دَلَّ على حُسْنِ أو قُبْحٍ ، نحو : « حَول فهو أَخْوَل ، وعَوِرَ فهو أَعْورُ ، وحيد فهو أَخْيدُ ، وغَيدَ فهو أَغْيدُ » فإن كان على مثال فَمَلَ - بفتح المين - اعتلت عَيْنُه - أى : قلبت ألفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها - نحو : « باع ، وعات ، وقال ، وصام » وإن كان على مثال فَمِل - بالكسر - لكن الوصف منه ليس على مثال أفْمَلَ وجب إعلاله أيضاً ، نحو : « خَافَ فَهُو خَائِف ، ومات فهو مَيّت » .

وَ شَذَّ الإعلال في نحو قول الشاعر، :

 <sup>(</sup>۱) وردت كلة واحدة على مثال كرم يكرم ، وهى قولهم د طال يطول د عند بعض
 العلماء ، وهى عند غيرهم من باب نصر .

<sup>(</sup>۲) إنما أعلوا فعل \_ بفتح العين \_ ولم يعلوا فعل المكسور إذا كان وصفه على أفعل مع وجود العلة المقتضية للإعلال فى كليهما ، وهى تحرك الواو أو الياء مع انفتاح ها قبلهما \_ لعلة اقتضت التصحيح فى المكسور بشرطه ، وهى أن الاصل فى الدلالة على الالوان والعيوب هو صيغنا : افعل ، وافعال \_ بتشديد اللام فيهما \_ نحو : اعمش واعماش ، واحر واحار ، وهاتان الصيغتان يجب فيهما التصحيح لسكون ما قبل العين انحو : احول واعور ، واحوال واعوار ، واغيد ، واحيد ، واغياد ، واحياد ، وصيغة فعل \_ بكسر العين \_ الذى الرصف منه على أفعل \_ مقتطعة من هاتين الصيغتين ؛ فبقيت على ما كان لها قبل الاقتطاع وهو التصحيح .

وَسَائِيلَةٍ بِظَهْرِ الْفَيْبِ عَنَى أَعَارَتْ عَيْنُهُ أَمْ لَمْ نَعَارَا() ثانياً: أن يكون على صيغة ﴿ فَاعَل ﴾ : سواء أكانت العين واوا ، بحو : ﴿ حَاوَلَ ، وَجَاوَلَ ، وَقَاوَلَ ، وَصَاوَلَ ﴾ أم كانت العين ياء نحو : ﴿ بَابَعَ ، وَصَايَقَ ، وَبَايَنَ ، وَدَاين ﴾ وعلة وجوب تصحيح هذه الصيغة أن ما قبل العين ساكن مُمْقَلُ ، ولا يغبل إلقاء حركة العين عليه .

ثالثاً : أن يكون على مثال « تَفاعَلَ » : سواء أكانت المين واواً ، يحو : « تَجَاوِلاً ، و تَصَاوَلاً ، و تَقاوِلاً ، و تَفاوناً ، و تَناوَشاً ، و تَهاوناً » أم كانت المين ياء نحو « : تَدَايَناً ، و تَبَايَعاً ، و تَبَايَناً ، و تَزَايَد ، و تَمايَد َ » والعلة في وجوب ياء نحو « : تَدَايَناً ، و تَبَايَعاً ، و تَبَايَناً ، و تَزَايَد ، و تَمايَد َ » والعلة في وجوب تصحيح هذه الصيغة هي العلة السابقة في تصحيح صيغة « فاعَلَ » قال الله تعالى تصحيح ميغة « فاعَل » قال الله تعالى ( ٢ - ٢٨٢ ) : ( إذا تَدَايَدْتُم ُ ) .

رابعاً: أن يكون على مثال « فَمَّل » — بتشديد العين — سواء أكان واويا ، نحو: « سَوَّلَ ، وعَوَّلَ ، وسَوَّفَ ، وكُوَّرَ ، وهَوَّنَ » أمكان ياثياً نحو: « بَيِّنَ ، و بَيِّتَ ، وسَيَّرٌ » ولم تعتل العين فراراً من الإلباسِ ؛ إذ لو قلبتها ألفاً لقلت في « بَيْنَ » مثلا : « بَايَنَ » ، قال تعالى من الإلباسِ ؛ إذ لو قلبتها ألفاً لقلت في « بَيْنَ » مثلا : « بَايَنَ » ، قال تعالى من الإلباسِ ؛ إذ لو قلبتها ألفاً لقلت في « بَيْنَ » مثلا : « بَايَنَ » ، قال تعالى من الإلباسِ ؛ إذ لو قلبتها ألفاً لقلت في « بَيْنَ » مثلا : « بَايَنَ » ، قال تعالى ص

خامسًا: أن يكون عَلَى مثال ﴿ أَفَقَلَ ﴾ سواء أكان واويًا بحو ﴿ تَسَوِّلَ ﴾ وتَسَوِّلَ ﴾ وتَسَوِّلَ ﴾ أم كان يائيًا ، نحو ﴿ تَطَيَّبُ ، وتَغَيَّبُ ، وتَعَيِّرُ ، وتَشَيِّمَ ، وتَرَيَّثُ ﴾ والعلة هنا هي العلة التي اقتضت تصحيح الصيغة السابقة ، قال الله تمالي ( ٣٨ – ٢١ ) : ( إِذْ تَسَوِّرُوا الْمِحَوابَ ) وقال سبحانه ( ١٤ – ٤٥ ) : ( وتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا مِمْ )

<sup>(</sup>١) الهمزة فى قوله د أعارت ، للاستفهام . والآلف فى آخر قوله « تعارا ، منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة للوقف .

سادساً: أن يكون على مثال « افْمَــل » سواء أكان واوياً نحو: « اخْوَل » واغْوَر ، واسْوَد » وامْ تُمَل واغْور ، واسْور » وامْ يأياً ، نحو: « ابْيَض ، واغْيَد » واحْيَد » ولم تُمَل المين لسكون ما قبلها ، ولم تنقل حركتها إلى الساكن — مع أنه حَرْف جَلْا يقبل الحركة ثم تُمَل فراراً من التقاء الساكنين ، ومن الإلباس ، قال الله تعالى يقبل الحركة ثم تُمَل فراراً من التقاء الساكنين ، ومن الإلباس ، قال الله تعالى ( ٣ — ١٠٧ ) : ( فأمًا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ) وقال ( ٣ — ١٠٧ ) : ( وأمًا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ ) .

سابعاً: أن يكون على مثال « افْعَالَّ » سواء أكان واوياً نحو: « احْوَالَّ ، واغْوَارً » أمكان يائياً ، نحو: « ابْياَضٌ ، واغْياَدَّ » والعلة فى وجوب تصعيحه هى علة تصحيح الصيغة السابقة .

ثامناً : أن يَكُون على مثال « افْتَعَلَ » وذلك بشرطين :

أحدها : أن تكون عينُه واواً .

والثانى : أن تدل الصيغة على المفاعلة ، نحسو : « اجْتَوَرُوا ، واشْتُورُوا ، واشْتُورُوا ، وازْدَوجُوا » فإن كانت العين ياء سواء أكانت الصيغة دالة على المفاعله أم لم تكن ، نحو : « ابْتَاعُوا ، واسْتَافُوا ، واكْتَال ، واسْتَازَ » ــ وجب إعلاله ، وكذلك إن كانت العين واواً ولم تدل الصيغة على المفاعلة ، نحسو : « اسْتَاكَ ، واسْتَاق ، واسْتَاء ، واقْتَادَ » .

ويجب الإعلال فيما عدا ذلك ، وهو \_ عدا ما سبق فى ثنايا الكلام على الصيغ السالفة \_ صِيَغُ : ﴿ أَفْمَـلَ ، وَانْفَمَـلَ ، وَاسْتَفْعَلَ ﴾ نحو : ﴿ أَخَابَ ، وَأَخَافَ ﴾ (أَ عَالَمَ عَلَى الْقَادَ ، وَانْدَاح ، وَانْبَاحَ ، وَأَقَامَ ، وَأَهَابَ ، وَأَعَابَ ، وَأَفَادَ ، وَانْدَاح ، وَانْبَاحَ ،

<sup>(</sup>۱) أصل د أقام ، ونحوه : أقوم — على مثل أكرم — نقلت حركة الواو — أو الياء — إلى الساكن قبلها ، ثم يقال : تحركت الواو بحسب الاصل وانفتح ما قبلها بحسب الحال ، فقلبت ألفاً ، فصار أقام ، فالإعلال في هذه الصيغة بالنقل أولا . وبالقلب بعده .

وانْمَاعَ »(١) ونحو : « اسْتَقَام ، واسْتَقَال ، واسْتَرَاحَ ، واسْتَقَادَ »(٢).

وقد وردت كات على صينة « أفعَل » وكات أخرى على صينة « اسْتَفْعَلَ » وكات أخرى على صينة « اسْتَفْعَلَ » عا عينه حرف علة من غير إعلال ، من ذلك قولم : «أَغْيَبَتِ الساء ، وأَعْوَلُ الصبيّ ، واسْتَغْيَلُ (٢) واسْتَغْيَلُ (٢) الصبيّ ، وقال عر بن أبى ربيعة :

صَدَدْتِ فَأَطُو َلْتِ الصُّدُودَ ؛ وقَلَّمَا وصال عَلَى طُول الصُّدُودِ يَدُومُ

وقد اختلف العلماء في هذا ونحوه ؛ فذهب أبو زيد والجوهرى إلى أنه لُغة فصيحة لجماعة من العرب بأعيانهم (٤) وذهب كثير من العلماء إلى أن ما ورد من ذلك شاذ لا يُقاَسُ عليه ، وفَرَقَ ابن مالك بين ما سمع من ذلك وله ثلاثى مجرد \_ نحو : « أُغْيَمَتِ السماء » فإنه يقال « غامَتِ السماء » فنع أن يكون التصحيح في هذا النوع مطرداً ، وما ليس له ثلاثى مجرد \_ نحو : « اسْتَنُوقَ الجل » \_ فأجاز التصحيح فيه (٥).

<sup>(</sup>۱) أصل دانقاد، ونحوه : انقود ــ على مثال انكسر ــ وقعت الواو أو الياء متحركة مفتوحاً ما قبلها ، فلزم قلها ألفاً ، فصار وانقاد، فالإعلال في هذه الصيغة بالقلب وحده .

<sup>(</sup>٧) أصل استفاد ونحوه: استفيد ـ على مثال استغفر ـ فنقلت حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن قبله ، ثم قلب حرف العلة ألفاً كما في أقام ، فالإعلال في هذه الصيغة بالنقل ثم بالقلب .

<sup>(</sup>٤) أي : فيجوز على لغتهم قياس ما لم يسمع على ما سمع .

<sup>(</sup>ه) والذى نذهب إليه ونرى أنه موافق لما وودنا من لغات العرب ، وإن لم نجمد احداً من العلماء ذكره صراحة \_ هو أن مسألة نقل حركة حرف العلة إلى الساكن \_

#### حكم الماضي عند اتصال الضائر به :

أما الصيغ التي يجب فيها التصحيح ، فإن حكمها كحكم السالم: لا يحذف منها شيء ، سواء أكان الضير ساكناً أم كان متحركا ، تقول ؛ « غَيدْتَ ، وحَولْتِ ، وغَيدًا ، وحَولًا ، وغَيدُوا ، وحَولُوا » وتقول ؛ « حَاولْتَ ، وحَاولْتَ ، وحَاولُوا ، ودَايَنُوا » وكذا « تَقاولْتَ ، وعَايدُتُ ، وحَاولُوا ، ودَايَنُوا » وكذا « تَقاولْتَ ، وعَولاً ، وعَايدُتَ ، وعَولاً ، وعَولاً ، وعَايدًا » وكذا « عَوَلْتَ ، وبَيّنْتَ ، وعَولاً ، وبَيّنْتَ ، وعَولاً ، وبَيّنْتَ ، وعَولاً ، وبَيّنْتَ ، وعَولاً ،

أما الصيغ التي يجب فيها الإعلال ، فإن أسندت إلى ضمير ساكن أو اتصلت بها تاء التأنيث ؛ بقيت على حالها ، تقول ؛ باعاً ، وقالاً ، وخافاً ، وابتاعاً ، واستاكاً ، واستاكاً ، وأهابوا ، واستاكاً ، وأهابوا ، واشتاكاً ، وأهابوا ، واشتاكاً ، واشتاكاً ، واشتقاموا ، واشتقاموا ، واستقادوا ، واستقاموا ، واستقادوا » .

وإن أسندت إلى ضمير متحرك وجَبَ حَدْفُ العين : تخلصاً من التقاء الساكنين .

وحينئذ فجميع الصيغ التي تشتمل على حرف زائد أو أكثر يجب أن تبتى بعد حذف العين على حالها ، تقول : « ابْتَعْتُ ، واسْتَكْتُ ، وأجَبْتُ ، وأَجَبْتُ ، وأَجَبْتُ ، وأَجَبْتُ ، وانقَذْتُ ، واسْتَقَمْتُ ، واستَقَدْتُ ، وأَسْتَعْتُ ، وأَسْتَعْتُ ، وأَسْتَتُ ، وأَسْتَعْتُ ، وأَسْتُعْتُ وأَسْتُعْتُ ، وأَسْتُ ، وأَسْتُعْتُ الْتُعْتُ ، وأَسْتُعْتُ ، وأَسْتُعْتُ ، وأَسْتُعْتُ ، وأَسْتُعْتُ ، وأَسْتُعْتُ

الصحيح قبله في مواضعها الاربعة \_ ونستنى من ذلك أن تكون حركة حرف العلة خبة أوكسرة في الفعل ؛ لثقل اجتماعهما حينئذ \_ ليست أمراً واجباً كقلب الواو أو الياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ماقبلهما حقيقة ، بل ذلك أمر يجوز ارتكابه كما يجوز عدمه ؛ فالعلل المقتضية للإعلال عندنا نوعان : أحدهما موجب ، والآخر بجوز ، والدليل على هذا أن مواضع النقل الاربعة كلها قد جاء فيها الإعلال ، وجاء فيها التصحيح على الاصل ، وقعذكر العلماء في كل ما جاء مصححاً منها خلافا في أنه شاذ أو لفة لجاعة من العرب .

<sup>(</sup>١) لا يخني عليك أن أصل د أجبت ، وأخواته قبل الإسناد إلى الصمير وبعد ==

وأما الثلاثي المجرد: فإن كان على « قَمِلَ » بكسر المين \_ وذلك باب « عَلَمَ » \_ وجب كسر الفاء إيذاناً بحركة المين المحذوفة ، ولا فرق في هـــذا النوع بين الواوى واليائي ، تقول : « خِفْتُ ، ومِتُ ، وهِبْتُ » ( وَإِن كان على مثال « فَعَلَ » \_ بفتح المين \_ وذلك باب « ضَرَبَ » وباب « نَصَرَ » على مثال « فَعَلَ » \_ بفتح المين \_ وذلك باب « ضَرَبَ » وباب « نَصَرَ » \_ إيذاناً فرق بين الواوى والياثي ؛ فتضم فاء الواوى \_ وهو باب « نَصَرَ » \_ إيذاناً بنفس الحرف المحذوف ، وتكسر فاء اليائي \_ وهو باب « ضَرَبَ » \_ لذلك السبب . تقول : « مُحمّتُ ، وقُدْتُ ، وقُلْتُ (٢٠ » وتقول : « بِمْتُ ، وطُبْتُ ، وقُلْتُ (٢٠ » و مَدُفت المعين على فَمُل \_ حُذفت العين وضحت الفاء للدلالة على الواو ، نحو « مُلْتَ » قال الله تعالى : ( ١٩ \_ - ٥ ) : ( وَلُنَا خِفْتُ المَوالِيَ مِنْ ورَائِي ) . وقال سبحانه ( ٢٠ \_ ١٨ ) : ( وَلُنَا وَالَّي خِفْتُ المَوالِي مِنْ ورَائِي ) . وقال سبحانه ( ٢٠ \_ ١٨ ) : ( وَلُنَا

= الإعلال بالنقل والقلب وأجاب، فلما أرادوا الإسناد إلى الضمير المتحرك لزمهم إسكان الآخر، والآلف قبله ساكنة، فاضطروا إلى حذف حرف العلة للتخلص من التقاء الساكنين.

- (١) أصل د خفت ، وأخواته دخاف، بعد الإعلال الذى سبق بيانه ، وحذفوا حرف العلة عند الإسناد ، لاضطرارهم إلى تسكين آخر الفعل ، وحركوا الفاء بالكسرة دلالة على حركة العين التي حذفوها .
  - (٢) أصل دقلت ، وأخواته دقال ، فحذفوا العين عند الإسناد للضمير المتحرك للملة التي سبق بيانها ، وحركوا الفاء بالصمة إشعاراً بأن المحذوف واو .
  - (٣) أصل دطبت، وأخواته دطاب، فحذفوا العين عندالإسناد لما ذكرنا . وحركوا الفاء بالكسرة إيذاناً بأن المحذوف ياء .

ومن منا تعلم أن الفاء تكسر في الآجوف الثلاثي إذا أسند إلى الضمير المتحرك في موضعين ، الآول : إذا كانت العين المحذوفة مكسورة ، والثانى : إذا كانت العين مفتوحة وأصلها الياء ، ولكن الكسرة في الآول إيذان بالحركة ، وفي الثانى إيذان بالحرف ، وتضم في موضعين أيضاً بهذه المنزلة .

لَا يَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى ) وقال جل شأنه (١٩ – ٢٣ ) : (يا لَيْنَتِي مُتُ قَبْلَ هذا ) (١٠ – ٢١ ) : (قالَتْ كَمُمْ رُسُلُومُ ) . وقال (١٤ – ١١ ) : (قالَتَا أَنْدُنَا طَأَيْدِينَ ) وقال (١٤ – ١١ ) : (قالَتَا أَنْدُنَا طَأَيْدِينَ ) وقال (١٥ – ١٩ ) :(قالُوا إِنْ تَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) .

#### حکم مضارعه :

وأما المضارع مما يجب فيه الإعلال ؛ فإنه يمتل أيضًا ، وهو في اعتلاله على تلاثة أنواع :

الأول: نوع يعتل بالقاب وحده ، وذلك المضارع من صيفتى « انْفَمَلَ وافْتَمَلَ » (٢٠)؛ فإنَّ حرف العلة فيهما ينقلب ألفاً لتحركه وانفتاح ماقبله ، نحو: « انْقَادَ كَيْنْقَادُ ، وانْدَاحَ كِيْدَاحُ ، وانْدَاحَ كِيْدَاحُ ، واخْتَارَ يَخْتَارُ ، واشْتَارَ الْعَسَلَ كَشْتَارُهُ » .

والأصْلُ في الضارع « يَنْقَوِدُ ، ويَخْتَـيِرُ » على مثال ينطلق ويجتمع ، فوقَعَ كل من الواو والياء متحركا بعد فتحة فانقلب ألفاً ؛ فصارا « يَخْتَارُ ، ويَنْفَادُ » .

<sup>(</sup>١) قزىء فى هذه الآية بكسر الميم وضمها : أما من كسرها فعنده أن السكلمة من باب علم يعلم كاف ، وأما هن ضمها فعنده أنها من باب نصر بنصر كفال يقول ، وهما لنتان سبقت الإشارة إليهما .

<sup>(</sup>٣) أما صيغة انفمل فتعتل دائماً : واواً كانت العين أو ياء ، ولا فرق في هذه الصيغة ا بين جميع معانيها ، وأما صيغة افتعل فقد علمت أنه يجب فيها التصحيح إذا كانت العين واواً وكانت الصيغة دالة على المفاعلة ، فالسكلام هنا على غير المستوفى هذين الشرطين من هذه الصنغة .

الثانى: نوع يعتل بالعقل وحده ، وذلك المصارع من الثلاثى ، الذى يجب فيه الإعلال ، ما لم يكن من باب « علم يعلم » ؛ فإنك تنقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح الذى قبله ، نحو : « قَالَ يَقُولُ ، وباَعَ تَبيعُ ».

والأصْلُ في المضارع: « يَقُولُ ، ويَبْيِسِعُ » على مثال ينصر ويصرب ؟ نقلت الضمة من الواو والكسرة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلهما ؛ فصار « يَقُولُ ، ويَبِيعُ » .

الثالث: نوع بعتل بالنقل والقلب جيماً ، وذلك مضارع الثلاثى الذى يجب فيه الإعلال إذا كان من باب «عَلِمَ يَعْلَمُ» والمضارع الواوى من صيغتى «أَفْمَـلَ واسْتَفْعَلَ» نحو: «حَافَ يَخَافُ ، وهَابَ يَهَابُ ، وكَادَ يَكَادُ» ونحو: «أَقَامَ مُقِيمُ ، واسْتَقَامَ يَسْتَقِيمُ ، واسْتَعَابَ يَسْتَجِيبُ ،

والأصْلُ في مضارع الأمثلة الأولى : « يَخْوَفُ » على مثال يَمْلَمُ ... فنقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها ؛ فصار « يَخَوْفُ » ثم قلبت الواو ألفًا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآنَ ؛ فصار « يَخَافُ » .

والأصلُ فى مصارع الأمثلة الثانية : « 'يقومُ » على مثالِ 'يكْرِمُ ، فنقلت كسرة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ، فصار « 'يقومُ » ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة (١) ، فضار « 'يقيمُ » .

والأصْلُ فى مضارع الأمثلة الثالثة : ﴿ يَسْتَقُومُ ﴾ على مثال يستنفر ، فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ، فصار ﴿ يَسْتَقِومُ ﴾ تم قلبت الواو ياء لو ُقوعها ساكنة إثرً كسرة ، فصار ﴿ يَسْتَقِيمُ ﴾ (١) .

وَقِسْ على ذلك أخواتهن .

(۱) من هنا نعلم أنه لوكانت العين في صيغتي و أفعل ، واستقبل ، ياه في الأصل لم يكن فيهما إلا إعلال بالنقل فقط ، فلو بنيت على إحداهما من و بان ، لقلت : و أبان يبين،واستبان يستبن ، ولم يكن في المصارع إلا نقل حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها . واعلم أنه يجب بقاء المصارع على ما استقر "له من التصحيح أو الإعلال ما دام مرافوعاً أو منصوباً ، فإذا جزم : فإن كان مما يجب تصحيحه بنى على حاله ، وإن كان مما يجب إعلاله – بأى نوع من أنواع الإعلال – وجب حذف حرف العلّة تخلصاً من التقاء الساكنين ، تقول : ﴿ يَحَافُ التّق مَن عذاب الله ، ولن يَسْتَقيم الطّلَق وَالسُودُ أَعْوَجُ ، ولو لم يَحَفِ الله لم يَعْصِهِ ، وَإِنْ تَسْتَقِم تَنْجَح ﴾ وبعود الطّلُ وَالسُودُ أَعْوَجُ ، ولو لم يَحَفِ الله لم يَعْصِهِ ، وَإِنْ تَسْتَقِم تَنْجَح ﴾ وبعود إليه ذلك الحرف المحذوف : إذا أسند إلى الضمير الساكن ، نحو : ﴿ لاَ تَحَافُوا ﴾ أو أَ الله ذلك الحرف المحذوف : إذا أسند إلى الضمير الساكن ، نحو : ﴿ لاَ تَحَافُوا ﴾ أو أَ الله تمالى .

### حكم أمره:

قد عرفت غير مرة أن الأمر مُقْتَطَع من المصارع : محذف حرف المضارعة ، واجتلاب همزة الوصل مكسورة أو مضمومة إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكناً ، وعلى هذا فالأمر من الأجوف الذي تصح عينه في المماضي والمضارع مثل الامر من المالم ، تقول : « أُغْيَد مُ وَ بَيِن ، وَأَجْتَوراً » وما أشبه ذلك .

والأمرُ من الأجوف الذي تعتل عين ماضيه ومضارعه مثلُ مضارعه الججروم: يجب حدف عينه ما لم يتصل بصير ساكن ، أو يؤكد بإحدى النونين ، تقول: ﴿ خَافَ ، وَاسْتَقِمْ ، وَأَجِب ﴾ وتقول: « خَافِي رَ ّبك ِ ، وَهَا بِي عِقَابَهُ ﴾ وتقول: « خَافَنَ خَالِقَكَ » ونحو ذلك .

#### حكم إستاد المضارع للضمير:

إذا أسند المضارع من الأجوف إلى الضمير الساكن بتى على ما استحقه من الإعلال أو التصحيح ، ولم تحذف عينه ولوكان مجزوماً ، تقول : « يَخَاقَاتِ ، وَيَخَافُونَ ، وَتَخَافِينَ ، وَلَنْ يَخَافَا ، وَلَنْ يَخَافُوا ، وَلَنْ تَخَافِي ، ولم تَخَافَا ، ولم

تَخَافُوا ، ولم تَخَافِي » وكذا الباق من الْمُثُل .

وإذا أسند إلى الصمير المتحرك حُذِفَتْ عَيْنُهُ () إن كان مما يجب فيه الإعلال ، سواء أكان مرفوعاً أم منصوباً أم مجزوماً ، تقول : « التَّسَاء كَقُلْنَ ، ولَنْ يَثُبُنَ ، ولَنْ يَثُبُنَ ، ولَنْ يَثُبُنَ ، ولَنْ يَثُبُنَ ،

حَكُمُ إِسْنَادُ الْأَمْرِ ۚ إِلَى الضَّائْرِ :

الأمرُ كالمضارع المجروم: فلو أنه أسند إلى الصمير الساكن رَجَعَتُ إليه العينُ التي خُذِفَتُ منه حالَ إسنادِهِ للضمير المستنر، تقول: « قُولاً ، وخَافَا ، وبيعاً ، وقُولُوا ، وخَافُوا ، وبيعُوا ، وقُولِي ، وخَافِي ، وابيعِي » .

وإذا أسند إلى الصير المتحرك بقيت العين محذوفة (٢٠) ، تقول : ﴿ قُلْنُ ، وَبِعْنَ ﴾ قال الله تعالى (٢٠ – ٤٤) : ( فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيْناً) وقال (٢٠ – ٨٨) : ( وَقُولُوا لِلِنّاسِ حُسْناً ) وقال (١٠ – ٨٨) : ( فَاسْتَقِيماً وَلاَ تَنّبِعاناً ) وقال (١٠ – ٨٨) : ( فَاسْتَقِيماً وَلاَ تَنّبِعاناً ) وقال (١٧ – ٨٧) : ( وَأُقِيمُوا الصلاَة ) وقال (١٧ – ٧٨) : ( أَقِم الصَّالَة لَولُوكَ الشَّمْسِ ) وقال (٣٣ – ٣٢) : ( وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وقال (٣٣ – ٣٦) : ( وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وقال (٣٣ – ٣١) : ( أَجِيبُوا دَاعَىَ اللهِ ) .

<sup>(</sup>۱) حذفت العين للتخلص من التقاء الساكنين ، لأن المضارع عند إسناده لنون النسوة يبنى على السكون ، وحرف العلة قبل آخره ساكن أيضاً ع والامر ساكن الآخر في حالتي تجرده عن الصائر البارزة واتصاله بنون النسوة ، فلهذا تحذف عينه للعلة نفسها ، فإذا أسند إلى الضمير الساكن تحرك آخره ، فزالت العلة المقتضية للحذف فترجع العين .

<sup>(</sup>٢) صورة فعل الآمر المسند إلى نون النسوة مثل صورة الفعل المساطى المسند إليها ، والكنهما يختلفان فى التقدير ، فأصل وقلن ، الآمر : « قولن ، فالمحذوف واو ، وضمة القاف أصل فى صيفة الآمر ، وأصل « قلن ، المساطى : « قالن ، فالمخذوف ألف ، وهذه الآلف منقلبة عن واو ، وضمة القاف عادضة عند الإسناد ، للدلالة على أن المخذوف أصله الواو كا تقدم ، ومثله الباق .

# 

وهو — كما سبقت الإشارة إليه — ماكانت لامه حرف علم ، وتكون اللام لواواً أو ياء ، ولا تكون ألفاً إلا منقلبة عن واو أو ياء .

وأنواعه — على التفصيل — ستة ؛ لأن كلا من الواو والياء إما أن يبقى على حالهِ، وإما أن ينقلب ألفاً ، وإما أن تنقلب الواو ياء ، وإما أن تنقلب الياء واواً ، وما آخره ألف إما أن تكون منقلبة عن ياء .

فمثال الواو الأصلية الباقية : « بَذُوَ ، وَرَخُو َ ، وَسَرُوَ » .

ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت ياء<sup>(۱)</sup>: « -َ غِلَى َ ، وَحَنِيَ ، وَخَلِيَ ، وَرَجِي َ ، وَكَذِا « حَوْقِ اللهيف . ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت ألفاً (۲٪ : « سَماَ ، وَدَعاَ ، وَغَزَ ا » .

<sup>(</sup>۱) هذا إنما يكون فى المساضى المسكسور العين ... وهو باب علم يعلم ليس نمير بوذلك لآن الواو إذا تطرفت إثر كسرة قلبت ياء .

والدليل على أن أصل هذه الياءات واو يعرف من بعض استمالات هذه الكلمة ، فثلا ، حتى ، تجد مكان هذه الياء واوا فى والحفوة ، بغيم الحاء أوكسرها ، وهى الاسم من الحفا , وهو رقة القدم ، وكذلك تجد فى مكان الياء من ، حلى ، واوا فى مثل والحلو ، والحلوات ، وكلما مصادر حلى الشى . من أبواب رضى ، ودعا ، وسرو — مند سر ، وكذلك تجد فى مكان الياء من و رضى ، واوا فى نحو و الرضوان ، والرضوة ، بكسر فعكون فيهما — وهكذا .

<sup>(</sup>٧) هذا (نما يكون فى الماضى المفتوح العين ... وهو بالاستقراء بابان ،أحدهما باب نصر ينصر ، نحو: ردعا يدعو ، وسما يسمو ، وعدا يعدو ، والثانى باب فتح يفتح . نحو: معنى يصغى ، وضمى يضحى ، .

والسر في قلب الواو ألفا وقوعها متحركة مفتوحا ما قبلها ، وتعرف أن أصل 🚤

ومثال الياء الأصلية الباقية : « رَقِيَ ، وزَكِيَ ، وشَصِيَ ، وطَنِيَ ، وصَنِيَ » ، ومثلُه : « ضَوِيَ ، وعَـييَ ، وهَوِيَ » وستأتى هذه وأشباهها في اللغيف .

ومثال ما أصلُ لامِهِ الياء وقد انقلبت واواً (' ، « نَهُوَ » وليس في العربية من هذا النوع سوى هذه الكلمة .

ومثالُ ما أَصْل لامه الياء وقد انقلبت أَلفاً (٢٠) : « رَبَحِهِ، وَكَـنَى ، وَهَمَى ، ومَأْى».

#### \* \* \*

وَيَجِيءَ الناقص على خَسَةَ أُوْجُهِ ؛ الأول : مثال « ضَرَبَ يَضَرِبُ » (° ) ، نحو : فَمَرَى يَمْرِى ، وَفَلَى يَفْلِى » . الثانى : مثال « نَصَرَ يَنْصُرُ » ( ) ، نحو : « مَرَى يَمْرِى ، و فَلَى يَفْلِى » . الثالث : مثال « فَتَحَ يَفْتَحُ » (° ) ، وحَمَا يَسْمُو ، وعَلاَ يَعْلُو » . الثالث : مثال « فَتَحَ يَفْتَحُ » (° ) ،

— الآلف واو ببعض استعالات هذه الآلفاظ كالسمو ، والغزو ، والدعوة ، ونحو ذلك ، على المنهج الذي بيناه قبل هذا ، ولم يجيء الناقص الواوى من باب ضرب يضرب أصلا .

- (۱) إنما يكون ذلك فى المساطى المصموم العين ــ وهو باب كرم يكرم ــ وذلك لإن الياء إذا وقعت متطرفة إثر ضة انقلبت واوآ ، والذى يدل على أن أصل الواو فى «نهو» يأه وجود الياء فى بعض تصاريف هذه السكلمة ، وذلك قولهم : « نهية ، للعقل .
- (٧) هذا إنما يكون فى المساخى المفتوح العين \_ وذلك بالاستقراء بابات ؛ أحدهما باب فتح يفتح ، نحو : « رأى يرى ، ونهى ينهى ، ونأى بنأى ، وسعى يسمى ، والثانى باب ضرب يضرب ، نحو : « هداه الله بهديه ، وقرى ضيفه يقربه ، وعصى يعصى ، وسبق يسبق » .
  - (٣) ولا يكون إلا ياثياً ، وتنقلب ياؤه في المـاضي ألفاً كما علمت .
  - (٤) ولا يكون إلا واوياً ، وتنقلب واوه في ماضيه ألفاً كما علمت .
- (ه) وهذا یکون یا ثیاً کا یکون واویاً ؛ فثال الیائی نهی ینهی ، ومثال الواوی صفا یصغی ، وتنقلب الواو والیاء فی ماضیه الفاً علی ما آنباً تك .

نحو: « نَحَا َ يَنْحَى ، وطَنَى يَطْنَى ، ورَغَى يَرْعَى ، وسَعَى يَسْعَى » . الرابع : مثال «كَرُمَ بَسَكُرُمُ »<sup>(۱)</sup> ، نحو : « رَخَو يَرْخُو ، وسرُوَ يَشْرُو » . الخامس : مثال « عَلِمَ يَعْلَمُ »<sup>(۲)</sup> ، نحو : « حَنِيَ يَحْنَى ، ورَضِى َ يَرْضَى ، ورَقِيَ يَرْقَ » .

حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر:

أما ما عدا الثلاثى المجرد فيجب فى جميعه قلبُ اللام ِ أَلْفًا ، وذلك لأن اللام ف جميعها متحركة الأصل مفتوح ما قبلها ، فحيثًا وقعت الياء أو الواو فى إحدى هذه الصيغ فلن تقع إلا مستوجبة لقلبها ألفًا (٣) .

نحو: ۵ سَلْقَی ، و قَلْسَی ، وأَعْطَی ، وأَ بَقَی ، ودَارَی ، ونَادَی ، واهْتَدَک ، واقْتَدَک ، واقْتَدَک ، و تَدَاضَی ، و تَمَامَی ، واقْتَدَک ، و تَرَاضَی ، و تَمَامَی ، واشْتَدْعَی ، واسْتَمْشَی » .

فتلخص لك من هذا الكلام أن لام الناقص في ماضي ما زاد على الثلاثة تعتل بالقلب الناق ، ولكنها على نوعين في ذلك : الأول ما يحدث له هذا الإعلال بلا واسطة وهو اليائى ، والثانى ما يحدث له هذا الإعلال بعد قلب حرف العلة فيه ياء وهو الواوى ،

<sup>(</sup>١) ولا يكون إلا واوياً سوىكلة . نهو ، التي أشرنا إليها .

<sup>(</sup>٢) ويكون واوياً كما يكون يائياً ؛ فثال الواوى وحظى يحظى ، ومثال الياتى ورق يرق ، لكن تنقلب في ماضيه الواو ياءكما أسلفت لك .

<sup>(</sup>٣) غير أن الذي أصله الياء في هذه الصيغ جيمها قد قلبت ياؤه ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها من غير وساطة شيء آخر ، بخلاف ماأصلهالواو منها \_ نحو أعطى \_ إذ أصله أعطو \_ على مثال أحسن \_ فإن هذه الواو تنقلب ياء أولا ، لكونها وقعت رابعة فصاعداً ، فيصير : أعطى ، ثم تقلب الياء ألفاً ، ولهذا السبب فإنهم لا يفرقون في غير الثلاثي المجرد بين ما أصله الياء وما أصله الواو في الكتابة ، وعند الإسناد الآلف الاثنين مثلا ، بل يكتبون الجيع بالياء ، ويقلبون ألفه ياء عند الإسناد الآلف الاثنين ، إشارة إلى أن يصله الذي هو الواو قد صار إلى الياء قبل أن يصير ألفاً ، وكذلك عند الإسناد إلى الضائر المتحركة بحو : أعطيت وأرضيت وتركيت من الواوى .

والأصلُ في جميع ذلك « أُ بَقَىَ » مثلاً : تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، فصار « أُ بَقَى » ، وقِس الباق .

أما الثلاثي المجرد : فإما أن تـكون عينهُ مصنومة ، أو مكسورة ، أو مفتوحة .

فإن كانت عينه مضمومة ؛ فإن كانت اللام واواً سلمت ، نحو : « مَسرُو » وإن كانت ياء انقلبت واواً لتطرفها أثر ضمة ، نحو : « نَهُوً » .

و إن كانت عينه مكسورة ؛ فإن كانت اللام ياء سلمت ، نحو : « َ بَقِيَّ » و إن كانت واواً انقلبت ياء التطرفها إثر كسرة ، نحو : « رَضِيَ » .

وإن كانت عينُه مفتوحةً وجب قلب لامه ألفاً — واواً كان أصلها ، أو ياء – لتحرك كل منهما وانفتاح ما قبله ، نحو : « سَماً ، ورَحَى » .

حكم مضارعه قبل الاتصال بالضمائر:

النظر فی المضارع یتبع حرکة ما قبل الآخر ؛ فإن کانت ضمة \_ وهذا لا یکون الا فی مضارع الثلاثی الواوی (۱) \_ صارت اللام واوا (۲) ، محو : « یَسْرُو ، ویدْعُو » وإن کانت کسرة \_ ویکون ذلك فی مضارع الثلاثی الیائی ، وفی مضارع البدوء بهمزة الوصل من الخامی والسدامی \_ مضارع الرباعی کله ، وفی مضارع البدوء بهمزة الوصل من الخامی والسدامی \_ صارت اللام یا و ۱۰ م محو : « یَرْمِی و ایمْطِی ، و یَشْهُو لِی » و یان کانت الحرکة فتحة \_ ویکون هذا فی مضارع الثلاثی من بایی علم وفتح ، وف

<sup>(</sup>۱) سواه أكان من باب داهر ينصره محو : دعا يدعو ، ، أمكان من باب دكرم يكرم ، محو : د سرو يسرو .

<sup>(</sup>٢) ساكنة فى حالة الرفع لاستثقال الضمة على الواو ، ومفتوحة فى حالة النصب لمثفة الفتحة ، وتحذف فى حالة الجزم .

 <sup>(</sup>٣) وتأخذ ما أخذته الواو : من التسكين حال الرفع ، والفتح حال النصب ،
 والحذف حال الجزم .

مضارع المبدوء بالتاء الزائدة من الخاشي ـ صارت ألفًا (١) ، نحو : « يَرْ كَي ، و يَطْغَيٰ ، و يَتُو َلَي ، و يَطْغَيٰ ، و يَتُو َلَي ، و يَتَرَ كَي » .

حكم المـاضي عند الإسناد إلى الضائر وبحوها .

إذا أسند الماضى إلى الضمير المتحرك: فإن كانت لامه واواً (٢) أو ياء سلمتا ؛ تقول «سَرُوتُ ، ورَضِيتُ » وإن كانت اللام ألفاً قلبت ياء فيما زاد على الثلاثة ، ورُدَّت إلى أصلها في الثلاثي ؛ تقول : « أَعْطَيْتُ ، واسْتَدْعَيْتُ » وتقول : « غَزَوْتُ ، ودَعَوْتُ ، وسَمَوْتُ » وتقول : « رَمَيْتُ ، وكَنَيْتُ ، و بَذَيْتُ » .

وإذا اتصلت به تاء التأنيث: فإن كانت اللام واواً أو ياء بقيتا وانفتحتا ؛ تقول : « سَرُوت ْ ، ورَضِيَت ْ » وإن كانت اللام ألفاً حذفت (٣) في الثلاثي وغيره ؛ تقول : « دَعَتْ ، وسَمَتْ ، وغَزَت ْ ، ورَمَت ْ ، وَ بَنَتْ ، وكَنَتْ » وتقول : « أَعْطَتْ ، ووالَتْ ، واسْتَدْعَتْ » .

وإذا أسند الماضى إلى الضمير الساكن : فإن كان ذلك الضمير ألف الاثنين بقى الفعل على حاله واويًّا كان أو يائيًّا ؛ تقول : « سَرُوًا ، ورَضِيًا » . وإن كانت لامه ألفاً قلبت ياء في ما عدا الثلاثي ، ورُدَّتْ إلى أصلها في النلاثي ؛

<sup>(</sup>١) ولا تظهر عليها حركة أصلا؛ لتمذر أنواع الحركات كلها على الآلف، وتحذف في حالة الجزم كأختيها.

 <sup>(</sup>۲) النظر هذا إلى النطق لا إلى الكتابة ، والمدار على حالة الفعل الراحنة لاعلى أصله ؛
 فثلا « رمى ، وأعطى ، واستدعى » تعتبر لاما تهن ألفاً لا يا. ، ونحو : « رضى ، ورجى ،
 وجوى » تعتبر لاما تهن يا « ، وإن كان أصلها الواو ، وهكذا .

<sup>(</sup>٣) علة ذلك الحذف النخلص من التقاء الساكنين ، وذلك لأن أصل « رمت » مثلا « رميت » على مثال ضربت \_ وقعت الياء متحركة مفتوحاً ما قبلها فالقلبت الفاً ، فصار « رمات ، فالتني ماكنان : الآلف ، وتاء التأنيث ، فحذفت الآلف فراراً من التقائيما .

تغول: «أعطياً ، ونادياً ، وناجياً ، واستدعياً » وتفول: «غَزَوَا ، ودَعَوَا ، ورَمَياً ، وَبَغَباً » (١) ، وإن كان الضمير واو الجماعة حذفت لام الفعل: واوا كانت ، أو ياء ، أو ألفاً ، ويقى الحرف الله في قبل الألف مفتوحاً للإيذان بالحرف المحذوف ، وضم الحرف الدى قبل الواو والياء لمناسبة واو الجماعة ؛ تقول : « أعظو ا ، واستَدْعُوا ، ونادَوًا ، وعَزَوْا ، وسَرُوا ، وبَنُوا ، ورَضُوا ، وعَزَوْا ، ورَمُوا ، واستَدْشُوا ، قال الله تعالى (٣٠ ـ ٧٧ ) : (ونادَوا يا مَالِكُ ) ، وقال (٢٠ ـ ٧ ) : (واستَدْشُوا شِهَا مِهُ وَرَصُوا عَنْهُ ) وقال (٣٠ ـ ١٤ ) : وقال (٣٠ ـ ١٤ ) : وقال (٣٠ ـ ١٤ ) : (وَنَدَوُا عَنْهُ وَرَصُوا عَنْهُ ) وقال (٣٠ ـ ١٤ ) : (وَنَدَوُا بِهُ اللهُ مُعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ )

حكم مضارعه عند الاتصال بالضائر :

إذا أسند المصارع إلى نون النسوة : فإن كانت لامه واواً أو ياء سلمتا ؛ تقول : « النَّسُوَة يَرْمِينَ ، « النَّسُوَة يَرْمِينَ ، ويَغْزُونَ (٢٠ » وتقول : « النَّسُوَة يَرْمِينَ ، ويَشْرِينَ ، ويَشْرِينَ ، ويُسْتَدْعِينَ ، ويُنادِين (٢٠ » قال الله تعالى (٢ – ٢٣٨) :

<sup>(</sup>۱) لم تقلب هنا الواو والياء ألفاً مع محركهما وانفتاح ماقبلهما ؛ لأن مابعدهما ألف ساكنة ، فلو انقلبت إحداهما ألفا لالتق ساكنان ، فيلزم حينئذ حذف أحدهما فيصير الفظ وغزا ، مثلا ، فيلتبس الواحد بالمثنى .

<sup>(</sup>٢) يجب أن تنفيه إلى أن الواو في هذه البكليات كالراء في دينصرن ، تماما ، فهي لا البكلمة ، محلاف الواو في قولك : د الرجال يسرون ، وبحوه مما يأتى قريبا ، فإنها واو الجماعة لا لام البكلمة .

<sup>(</sup>٣) الياء فى محو: والنساء يرمين ، كالباء فى ويعتربن ، تماما ، فهى لام الكلمة ، بخلاف الياء فى محو : وأنت يا زينب ترمين ، فإنها ياء المخاطبة ، ولام الكلمة محذوفة على ما ستعرف .

( إِلاَ أَنْ يَمْفُونَ ) وإن كانت لامه أَلفاً قلبت ياء مِطلقاً ، نحو: « يَرْضَيْنَ ، ويَخْشَيْنَ ، وَيَخْشَيْنَ ، وَيَتَنَاجَنْينَ » .

وإسنادُه لألف الاثنين مثلُ إسناده إلى نون النسوة : تسلم فيه الواو والياء ، وتنقلب الألف ياء مطلقاً ، إلا أن ما قبل نون النسوة ساكن ، وما قبل ألف الاثنين مفتوح ؛ تقول «المحمدان يُسرُ وَان ، و يَدْعُوان ، و يَغْزُ وَان ، و يَرْمِيان ، و يُسرِ يان ، و يُغْطِيان ، و يَسْتَدْعِيان ، و يُعْزَل مَا و يَرْضَان ، و يَخْشيان ، و يَعْزَل كيان ، و يَتَدَاعيان » .

وإذا أسند المضارع إلى واو الجاعة حذفت لامه مطلقاً \_ واواً كانت ، أو ياء أو ألقاً \_ وبقى ما قبل الألف مفتوحاً للابذان بنفس الحرف المحذوف ، وضُمَّ ما قبل الواو من ذى الواو أو الياء لمناسبة واو الجاعة ؛ تقول : ﴿ يَرْضُونَ ، ويَغْشُونَ ، ويَغْشُونَ ، ويَعْشُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويُعْرَونَ ، ويَعْرُونَ ، ويُعْرَونَ ، ويُعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويُعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرَعُونَ ، ويُعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرُونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَفَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَفَ ، ويَعْرَفَ ، ويَعْرَفَ ، ويَعْرَفُ ، ويَعْرَقُونَ ، ويَعْرَونَ ، ويَعْرَفَ ، ويَعْرَفُونَ ، ويَعْرَفَ بَعْرَونَ ، ويَعْرَو

<sup>(</sup>۱) قد نبهناك إلى الغرق بين هذه السكليات ، ونحو قولهم : والنساه يدعون »
من أن الواو لام الكلمة في المسند إلى النون ، وضير جماعة الذكور في المسند إلى الواو ،
وهناك فرق آخر ، وهو أن النون في نحو : والنساء يدعون » ضير مرفوع المحل على أنه
ظاعل ، فلا تسقط في نصب ولا جزم ، بخلاف النون في نحو : والرجال يدعون » فإنها
علامة على رفع الفعل تزول بزواله . هذا ، و ويسرون » في هذه المثل مصارع وسرو »
من باب كرم ولامه واو .

<sup>(</sup>۲) د پسرون ، فی هذه المثل مضاوع د سری پسری ، من السری ـــ وهو السیر لملا ـــ ولامه یاء .

وإذا أسند المضارع إلى ياء المؤنثة المخاطبة حذفت اللام مطلقاً \_ واواً كانت ، أو ياء ، أو ألفاً \_ وبقى ما قبلى الألف مفتوحاً للايذان بنفس الحرف المحذوف ، وكسر ما قبل الواو أو الياء لمناسبة ياء المخاطبة ، تقول : « تَحْشَيْنَ يَا زَيْلَبُ ، و تَرْضَينَ ، و تَدْيِينَ ، و تَعْطِينَ ، و تَعْظِينَ ، و تَعْشِينَ ، و تَعْظِينَ مَا و الْعَلَانِ و

# حكم إسناد الأمر إلى الضائر:

الأمركالمضارع الحجزوم ، والأصل أن لام الناقص تحذف في الأمر ، لبناء الأمر على حذف حرف العلة ، ولكنه عند الإسناد إلى الضائر تمود إليه اللام (١٠) .

ثم إذا أسند لنون النسوة أو ألف الاثدين سلمت لامه إن كانت ياء أو واوا ، وقلبت ياء إن كانت ألفا ، تقول : « يَا نِسُوة أَسْرُونَ ، وَأَدْعُونَ ، وأَعْرُونَ ، وأَدْعُونَ ، وأَعْرُونَ ، وأَرْضَيْنَ ، وأَعْرُونَ ، وأَعْرُونَ ، وتقول : « يَا يُحَمَّدَ أَن أَمْرُوا ، وادْعُوا ، وتَوَ وَتَوَل : « يَا يُحَمَّدَ أَن أَمْرُوا ، وادْعُوا ، وتَوَ رَبَّ كُيْنَ ، وتَدَاعَيْنَ ، وتَعَلِيا ، واسْتِدْعِيا ، ونادِيا ، وارْضَيا ، واخْشَيا ، واغْشَيا ، واخْشَيا ، وازْ كَيا ، وارْضَيا ، واخْشَيا ، وتَزَ كَيا ، وتَدَاعَيا ، وتَنَاجَيا »

وإذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت لامه مطلقاً \_ واوا كانت ، أو ياء ، أو ألقاً \_ وبقى ما قبل الألف فى الموضعين مفتوحاً ، وكسر ما عداه قبل ياء المخاطبة ، وضم قبل واو الجماعة ، تقول : « ار ضَو ا ، واخشَو ا ، واخشَو ا ، وتَوَل : « ار ضَى ، واخشَى ، واشرى ، وأعطى ، واشتَد عى » .

<sup>(</sup>١) أما مع الضائر الساكنة فلأن بناءه قد صار على حذف النون ، وأما مع نون النسوة فلأن بناءه حينتذ على السكون ، وحرف العلة ساكن بطبعه .

#### الفص<sup>ن</sup>ــــل *السابــع* في اللفيف المفروق ، وأحكامه

وهو —كما عرفت — ما كانت فاؤه ولامه حَرْ فَــْينِ مِن أَحْرُ فَ ِ العَلَة .

وتكون لامه ياء : إما باقية على أصلها ، وإما أن تنقلب ألفاً ، ولا تكون لامه واواً(٢).

فَثَالُ مَا أَصْلُ لَامَهِ اليَّاءَ وَقَدَ انْتَلَبَتْ أَلْفًا : ﴿ وَخَي ، وَوَدَى ، وَوَيْنَى ﴾ ·

ومثالُ ما لائمه باء باقية على خالما : ﴿ وَجِينَ ۚ ۚ وَرِينَ ۚ ۚ وَلِي ﴾ •

ويجيء اللفيف الفروق على ثلاثة أوجُه ٍ ؛ أحدها : مثال ﴿ ضَرَبَ يَضْرِبُ ﴾

يَدَيْتُ عَلَى ابْنِ حَسْعاً سِ بْنِ وَهْبِ فِلْسَفَلِ ذِى الْجُذَاةِ يَدَ الْكَرِيمِ (٢) في مادة ، وزا ، من القاموس تجد صاحبه قد وضع قبلها حرف الواو ، فتغتر بهذا الصنيع ، فتتوهم أن أصل الآلف في هذا الفعل الولو ، ولكن الآثبات من العلماء قد انتقدوا عليه ذلك ، قال الشارح : كأنه اغتر بما في فسخ الصحاح من كتابة الوزا بالآلف فحسب أنه واوى ، وقد صرح غيره من الآئمة نقلا عن البطليوسي أن الوزى كتب بالياء ، لان الفاء واللام لا يكونان واوا في حرف واحد ، وقد كرهوا أن تكون العين واللام واوا ، ولهذا فإنهم يجيئون بما كانت العين واللام فيه واوين على باب و علم ، ليقسني لهم ظب اللام ياه ، كما في تمو : وقوى ، وشبه ، ا ه بإيضاح ،

<sup>(</sup>۱) یدی — من باب رضی — أی : ذهبت یده ویبست ، ویداه — من باب ضرب \_\_ أی أصاب یده ، أو ضربها ، ویداه — ومثله أیداه — أی : اتخذ عنده یدا ، ویاداه میاداة : جازاه یدا بید علی التعجیل ، وألفد الجوهری لبعض بی أسد :

ْ عُو : ﴿ وَعَى بَهِى ﴾ وَنَى بَنِي ، وَهَى بِهِي ﴾ الثانى : مثال ﴿ عَلَمْ بَاللَّمْ ﴾ نحو : ﴿ وَلِيَ بَلِي ، ﴿ وَلِيَ بَلِي ، وَحِي بَرْبُكُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِيَ بَلِي ، وَحِي بَرْبُكُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِيَ بَلِي ، وَدِي يَرْبُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِيَ بَلِي ، وَدِي يَرْبُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِيَ بَلِي ، وَدِي يَرْبُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِي بَلِي ، وَدِي يَرْبُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِي بَلِي ، وَدِي يَرْبُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِي بَلِي ، وَدِي يَرْبُ ﴾ نحو : ﴿ وَلِي بَلِي ، وَمِي يَعْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حکه :

يعامل اللفيف المفروق : من جمة فائه معامّلة المثال ، ومن جمة لامه معامّلة الناقص .

وعلى هذا تثبت فاؤه فى المضارع والأمر إن كانت ياء مطلفاً ، وكذا إن كانت واواً والمين مفتوحة ، تقول : ﴿ وَجِيَ يَوْجَى وَايْدِ ﴾ وتقول : ﴿ وَجِيَ يَوْجَى وَاوْجَ ﴾ وأوج ﴾ (\*\*).

وتحذف فاؤه فى المضـــارع من الثلاثى الجرد وفى الأمر إذا كانت واوا والدين مكسورة - وذلك باب ضرب ، وباب حسب - تقول : « وعَى بَيِى ، وونَى بَنِى ، وومَى بَيِى ، وونَى بَنِى ، وومَى بَيِى » ، وتقول : « ولِى بَلِى ، وورى بَرِى » .

وعُذف لامه في المضارع المجزوم ، وفي الأمر أيضاً ، إلا إذا أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين ، تقول « النَّسُوةُ لم يَعِين ، ويَنِين َ ، ويَهِيين َ ، ويَلِين ، ويَوجَين » . وتقول وتقول أيضاً : « يا نسوة عين ، و نين ، وهين ، و لين ، واوجَسْن َ » . (٣) وتقول عند الإسناد إلى ألف الاثنين : المحمدان يَعِيان ، ويَنِيان ، ويَهِيان ، ويَلِيان ، ويَلِيا ، ويَلِيا ، ويَلِيا ، ويَلِيا ، والوَجِيا » (٣).

<sup>(</sup>٢،١) تتبعت مواد القاموس فلم أجد فيه ما ورد على هذين الوجهين سوى هذه الـكلمات الثلاث ، والعلة فى ذلك قلة الأفعال التى وردت عليهما بوجه عام ، فما بالمك بالمعتل؟

 <sup>(</sup>٣) إذا بدأت بهذا الغمل ونحوه قلبت واوه ياء ؛ لسكونها وانتكسار ماقبلها ، تقول :
 إيج ، كما تقول : إيجل .

فإذا أسند أحدهما إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة (١) أو إلى الضمير المستتر حذفت الامه : فإذا كان — مع هذا — مما تحذف فاؤه صار الباقى من الفعل حرفاً واحداً ، وهو الدين ؛ فيجب — حينئذ كل اجتلاب هاء السكت فى الأمر المسند للضمير المستتر عند الوقف ، تقول : « قِهْ ، له م ، عِهْ ، فه ، نه ، د م ، .

ويجوز لك الإتيان بهاء السكت فى المضارع المجزوم المسند للصمير المستتر عند الوقف (٢٠ ، تقول : « لم يَقِه ْ ، ولم يَلِه ْ » إلح ، ويجوز أن تقول : « لم يَل ولم يَق ٍ » وَصَـٰلاً ، ووَقَفًا .

<sup>(</sup>١) وتراعى عند الإسناد لواو الجماعة أو ياء المخاطبة ، ماكنت تراعيه فى الناقص : من فتح ما قبل الآلف المحذوفة فى الموضعين ، وضم ما قبل الواو والياء المحذوفتين عند الإسناد لواو الجماعة ، وكسر ما قبلهما عند الإسناد لياء المخاطبة .

<sup>(</sup>۲) ضرورة الابتداء والوقف تستدعى أن تكون السكلمة على حرفين على الأقل: حرف متحرك يبتداً به ، وحرف ساكن يوقف عليه ، فإذا صارت السكلمة بعد الإعلال على حرف واحد اضطررت لاجتلاب الهاء لتقف عليا ، ومن أجل هذا كان اجتلاب هذه الهاء مع فعل الأمر واجباً لصيرورته على حرف واحد ، وكان مع المعنارع المجزوم جائراً ؛ لأن حرف المعنارعة يقع به الابتداء ، وقد ذكر ابن عقيل فى باب الوقف – تبعاً لعبارة ابن مالك فى الآلفية – أن اجتلاب هاء السكت مع المعنارع المجزوم واجب كالأمر الباق على حرف واحد ، وهو خلاف المشهور من مذاهب النحاة ، قال ابن هشام : « ومن على حرف واحد ، وهو خلاف المشهور من مذاهب النحاة ، قال ابن هشام : « ومن أخره سواء كان الحذف المجزم نحو : دلم يغزه ، و دلم يخشه ، و دلم يمنه و و ملم يمنه و و الم يتسنه ) أو لاجل البناء نحو : « اغزه ، و هاخشه ، و « ارمه ، ومنه ( فهدام اقنده ) و الحاد فى كل ذلك جائزة ، لا واجبة ، إلا فى مسألة واحدة — وهى : أن يكون الفسل قد بق على حرف واحد — كالآمر من وعى ، فإنك تقول « عه ، قال الناظم : وكذا إذا بق على حرف واحد — كالآمر من وعى ، فإنك تقول « عه ، قال الناظم : وكذا إذا بق على حرف واحد — كالآمر من وعى ، فإنك تقول « عه ، قال الناظم : وكذا إذا بق على حرف واحد — كالآمر من وعى ، فإنك تقول « عه ، قال الناظم : وكذا إذا بق على حرف واحد — كالآمر من وعى ، فإنك تقول « عه ، قال الناظم : وكذا إذا بق على ضو ، وم أنك ) ( ومن تق ) بيرك الهاء يه اه ،

### 

وهو - كما سبق - ما كانت عَيْنُهُ وَلاَمُهُ حرفين من أَحْوُفِ العلة .

وليس فيه ماعينه ياء ولامه واو أصلا<sup>(۱)</sup> ، وليس فيه ماعينه ياء ولامه ياء إلا كلتين ها « حَبِي ، وَعَبِي » ، وليس فيه ماعينسه واو ولامه واو باقية على حالها أصلا<sup>(۲)</sup>.

والموجود منه — بالاستقراء — الأنواعُ الخسة الآثيةُ .

النوع الأول : ما عينه واو ولامه واو قد انقلبت ألفاً ، نحو : « حَوَّى ، وَعَوَى ، وَعَوَى ، وَغَوَى ، وَغُوَّى ، وَزَّوَى ، وَ بَوَى » (٣) .

<sup>(</sup>۱) ذهب أبو عثمان المسازتي إلى أن الواو في و الحيوان ، غير مبدلة من الياء ، وأنها أصل ، ومذهب سيبويه والخليل أن هذه الواو منقلبة عن الياء ، وأن أصله و حييان به فاستكرهوا توالى الياءين ، قال أبو على : « ما ذهب إليه أبو عثمان غير مرضى ، وكأنهم استجازوا قلب الياء واوا لغير علة — وإن كانت الواو أثقل من الياء صاواً لغير علة — وإن كانت الواو أثقل من الياء صاحرن ذلك عوضاً للواو من كثرة دخول الياء وغلبتها علها ، ا ه .

<sup>(</sup>٢) توالى الواوين ثقيل مستكره جداً ، ولهذا فإنهم لم يقوا الواو إذا كانت لاها وكانت العين مع ذلك واواً ، وعند الإسناد إلى الضائر لم يعيدوا في اللفيف الثلاثي الآلف المنقلبة عن الواو إلى أصلها كما يفعلون ذلك في الناقص في نحو : « دعوت وغزوت ، بل يقلبون الآلف يا وإن كان أصلها الواو ، فيقولون : « غويت ، وحويت ، قال دريد ان الصمة :

وَمَا أَنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ : إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ ، وَإِنْ تَرَّشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ وستعرف قريباً سر هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) اعتبر صاحب القاموس ــ ولم يخالفه الشارح ــ ألفات هذه الأمثلة الخسة منقلبة عن واو ، وعبارات الصرفيين تدل على أنهم يعتبرونها منقلبة عن الياء ، لتصريحهم بأن كل. ما كانت عينه واواً يجب أن يكون على مثال دعلم ، لكى تنقلب لامه ياء لثقل الواوين .

النوع الثالث : ما عينه واو ولامه ياء باقية على حالها ، نحو : « دَوِيَ ، وذَوِيَ ، وزَوِيَ ، وضَوِيَ ، وهَوِيَ ، و تَوِيَ ، وصَوِيَ » ·

النوع الرابع: ما عینه واو ولامه یاء قد انقلبت أَلفاً ، نحو: ﴿ أَوَى ، ثَوَى ، حَوَى ، ذَوَى ، رَوَى ، شَوَى ، صَوَى ، ضَوَى ، ضَوَى ، ظَوَى ، 'كُوَى ، لوى ، غَوَى ، هَوَى ، ﴿ وَى ، مَوَى ، شَوَى ، صَوَى ، ضَوَى ، خَلَوَى ، 'كُوَى ، لوى ،

النوع الخامس: ما عينه يا، ولامه يا، باقية على حالها ، وهو « حَـيى َ ، وعَسِي ؟ .
ويجى، اللفيف المفرون الثلاثى على وجهين ؛ الأول : مثالُ « ضَرَبَ بَضْرِبُ ﴾
تجو : « عَوَى ، وجَوَى » ونجو : « ذَوَى ، ونَوَى » ، والوجه الثانى مثالُ « عَلِم تَعْمَلُ » نحو : « غَوِى ً ، وقُوى ً » ونحو : « عَـيى َ ، ودَوِى ً » .

: حکمه

أما عينه فلا يجوز فيها الإعلال بأى نوع من أنواعه ، ولو وُجِدَ السَّبَ الْمُوجب للاعلال ، بل تُمَابَلُ معاملة عين الصحيح ؛ فتيقى على حالها(١) .

وأما لامه فتأخذ حكم لام الناقص ، بلا فرق (٢) ، فإن وُحِدَ ما يقتضى قَلْبَهَا أَلْهَا

(1) لانك لو أعللتها \_ على حسب ما يقتضيه سبب الإعلال \_ مع أن فيه حرف علة متعرضاً للاعلال وهو اللام \_ الرم اجتماع إعلالين فى حرفين متجاورين فى السكلمة المواحدة ، وهو غير جائز ، فوفروا المين ، وأبقوها صحيحة ، ليتمكنوا من إعلال اللام ، وإنما لم يمكسوا فيعلوا المين ويصححوا اللام \_ مع أن العين أسبق \_ لكون أواخر السكلات هى محال التغيرات .

(٢) كَانَ مَقْتَمَى هَذَهُ القَاعِدَةُ أَنْكَ حِينَ تَرَيِّدُ إِسَادُ الفَعَلُ الثَّلَاقُ مِنَ الْلَفِفُ المَقْرُونَ النَّانَ صَارَتَ لامَهُ الفَا إِلَى ضَمَّارُ الرَّفِعِ المُتَحِركَةُ أَوْ إِلَى أَلْفَ الاثنينَ بجب عايكُ أَن تردها إلى أصلها واواً كانت أو ياء ، لكنهم أجمعوا على أنك تقول في دغوى ، هثلا : وعوين ، وغوين ، وغويا ، ظن كان صحيحاً ما فعب إليه الصرفيون من أن أصل = انقلبت ألفاً ، نحو : « طَوَى ، ووَى ، وغوى ، وعَوَى » ونحو : « يَهُوَى ، وَيَضُوى ، وَيَعْوَى ، وَيَغْوَى » وإن وُجدَ ما يقتضى سَلْبَ حركتها حذفت الحركة ، نحو : « يَعْوَى ، ويَبْوي » وإن وُجِدَ ما يقتضى حَذْفَ اللام حذفت كا فى المضارع المجزوم مسنداً إلى الظاهر أو الضمر المستتر ، وكما فى الأمر المستد إلى الضمير المستتر ، وكما فى سأتر الأنواع عند الإسناد إلى واو الجاعة (۱) أو ياء المخاطبة ، تقول : « لم يَعْلُو عَدُ ، ولم يَلُو ، واطوياً يا محمدان ، وألُوياً » وتقول : « المحمدون طَوَو ا ولَوَو ا ، وهم يَطُوونَ وَبَلُوونَ ، واطورا والوُوا ، وأنت يا زَيْدَبُ تَعْلُونِ وَ وَلُونِ ، واطوين من يَعْلُون ، والمؤين من هذا بقيت. تعلوين وَتَلُون ، والمؤين من هذا بقيت. اللام بحالها كما فى « حَى وَعَى » وإن لم توجد علة تقتضى شيئاً من هذا بقيت. اللام بحالها كما فى « حَى وَعَى » وإن لم توجد علة تقتضى شيئاً من هذا بقيت.

— الآلف في جميع اللغيف المقرون منقلبة عن الياء ، وأن كل مقرون لامه واو وعينه واو كذلك يحب فيه تحويله إلى مثال ، علم ، ليتسنى قلب اللام ياء فراراً من اجتماع الواوين — كذلك يحب فيه تحويله إلى مثال ، على مقتضى ما في القاموس وشرحه لائتم القاعدة ، إلا أن يدعى أنهم ردوا الآلف واوا أولا كما نقتضيه قاعدة معاملة المقرون بمثل ما يعامل به الناقص ، ثم قلبوا الواو ياء فراراً من الواوين .

- (۱) تحذف اللام عند الإسناد إلى أحدهما تخلصاً من التقاء الساكنين ، فثلا : أصل مربلوون ، و بلوبون ، على مثال يضربون فاستثقلت الضمة على الياء فذفت ، فالتق ساكنان ، فحذفت الياء ، ثم قلبت كسرة المهين ضمة لمناسبة واو الجماعة .
- (٣) يجوز في هاتين المحلمتين إدغام العين في اللام ؛ لأنهما مثلان متجاوران في كلمة ، وثانيهما متحرك لورماً . ويجوزفيهما الفك ، وهو الآكثر ؛ إذ الإدغام في المحاضى يستدعى الإذغام في المصادع ، ويلام على الإدغام في المصادع وقوع ياء مصمومة في الآخر ، وهو مرفوض عنده ، ولهذه العلة نفسها لم يعلوا عينه بقلها ألفا مع تحركها وانفتاح ماقبلها ، وعلى الإدغام جاء قول عبيد بن الأبرص :

عَيْدُ بِبَيْضَتِهِا الْمُمارَةُ كَمَا عَيْتُ بِبَيْضَتِهِا الْمُمامَةُ وَقُولُ النَّابِعَةُ الدَّبِيانِي :

وَفَنْتُ فِي الْمِيلاً كَنْ أَسَائِلُهَا عَيْتُ جَوَابًا ، وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَعَدِ

# اليابّ التّالث

فى اشتقاق صيغتى المضارع والأمر ، وفيه فصلان

الفصل الأول : في أحكام عامة .

الفصل الثانى : في أحكام تخص بعض الأنواع .

# الفصّل الأوَلّ

#### في الأحكام العامة

تُشْتَقُ صينة المضارع من المماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله : للدلالة على التكلم ، أو الخطاب ، أو الغيبة ، وهذه الأحرف أربعة يجمعها قولك : « نأتى » أو « أنيت » أو « نأيت » .

ثم إن كان الماضى على أربعة أحرف — سواء أكان كلمن أصولا نحو: دَخْرَجَ أَمْ كَانَ بِعِضْهِنَ زَائِداً نحو: قَدَّمَ وَأَكْرَمَ وَقَاتَلَ — وجب أَن يكون حرفُ المضارعة مضموماً ، تقول: « يُدَخْرِجُ ، ويُقَدِّم ، ويُبَكِّرِمُ ، ويُقاتِلُ » .

وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف نحو: ضَرَبَ، وَنَصَرَ، وعَلِمَ، أو على خسة نحو: تَدَخْرَجَ، وانْطَلَقَ، أو على ستة نحو: استَغْفَرَ واقْمَنْدُدَ — وجب أن يكون حرفُ المضارعة مفتوحًا، تقول: «يَصْرِبُ، يَنْصُرُ، يَعْلَمَ، يَتَعَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ، يَتَكَلَّمُ وَيُعْلَمُهُ، يَتَعَلَّمُ مُ يَتَكَلَّمُ وَيَعْمَرُ وَيُعْلَمُ مُ يَتَعَلَّمُ مُ يَتَعَلَمُ مُ يَتَعَلَّمُ مُ يَعْمَدُونُ مَ يَنْطَلِقُ مُ يَسْتَغْفِرُ مَ يَقْعَمُدُ وَ يَعْمَدُ وَ الْعَلَمُ مُ يَعْمَدُونَ وَالْمَعْمِ وَالْمُ عَلَيْنَ مُ يَعْمَدُ وَالْمَعْمَ وَالْمُ يَعْمَدُ وَالْمُ يَعْمَدُونَ وَالْمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وحركة الحرف الذي قبل الآخر هي الكسرة في مُضارع الرباعي ؛ نحو: « يُكُرمُ ، و يُقَادِّلُ ، و يُدَخْرِجَ » ، وكذا في مضارع المحاسي والسداسي إذا كان المناسي مبدوءاً بهمزة وصل نحو: انطلق واجتمع واستخرج ؛ تقول في المضارع منهن : « يَنْطَلِقُ ، و يَجْتَسِعُ ، ويَشْتَخْرِجُ » فإن كان ماضي المحاسي مبدوءاً بتاء زائدة نحو : « تَقَدَّمُ ، و تَقَالَلَ ، و نَدَخْرَجَ » فا قبل الآخر في مضارعه مفتوحٌ ؛ تقول : « يَتَقَدَّمُ ، و يَتَقَالَلُ ، و يَتَدَخْرَجَ » فا قبل الآخر في مضارعه مفتوحٌ ؛ تقول : « يَتَقَدَّمُ ، و يَتَقَالَلُ ، و يَتَدَخْرَجُ » فأما ما قبل الآخر من معتارع الثلاثي

فمنتوح أو مضموم أو مكسور ، وطريقُ معرفةِ ذلك فيه السماع (١) من أفواه العارفين أو النقلُ عن المعاجم الموثوق بصحتها .

ويؤخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله ، ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة من أوله ، ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا — بحو : يَتَعَلِّمُ ، وَيَتَشَاورُ ، وَيَصُومُ ، وَيَبِيعُ — تَرَّكُتَ الباقَ على حاله ، إلا أنك تحذف عين الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين ؟ فتقول: تَعَلَّ ، ونَشَارَكُ ، وَصُمْ ، وَ بع .

وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا - نحو : يَكْتُبُ ، وَيَعْلَمُ ، وَيَعْلَمُ ، وَيَغْمِ ، المِتْنَعْمُ ، وَيَسْتَغْفِرُ – اجتلَبْتَ همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، وهذه الهمزة يجب كسرها ، إلا في أمر الثلاثي الذي تكون عين مضارعه مضمومة أصالة ؛ فتقول : « أكتبُ ، أغلَمْ ، أضرب ، اجْتَمِعْ ، أنصرف ، أسْتَغْفِرْ » .

# الفييسالات

في أحكام تخص بعض الأنواع<sup>(٢)</sup>

أولاً: المضارع والأمر من «رأى» تحذف همرتهما — وهي عين الفعل — تقول:

« يرسى البصير مالايرى الأعشى ، ورَه » وتحذف الهمزة من «أخذ ، وأكل ، وسأل» في صيغة الأمر إذا بدى عبها ، تقول: خُذْ ، كُل ، مُر " ، فال الله تعالى : (خذوا ما آتينا كم بقوة ) (كُلوا من الطيبات ) وفي الحديث : « مُر وا أبا بكر فليُصَل الناس » فإن سبق واحد منها بحرف عطف جاز الأمران : حذف الهمزة ، وبقاؤها ، تقول : « التقت لما يعنيك وخُذْ في شأن نفسك » وإن شئت قلت : « وأخُذْ في شأن نفسك » قال الله تعالى : ( وأمُر " أهاك بالصلاة ) وفال سبحانه : ( خُذِ التَفَق وأمُر " بالعرف ) (٢)

<sup>(</sup>١) ولذلك قواعد تجرى في أكثره ، وقد ذكرنا الله بعضها في الفصل الثالث من الباب الأول ، وأشبعنا القول فها في كتابنا ، دروس التصريف ، .

 <sup>(</sup>۲) ستجد في هذا الفصل تكريراً الحاذكر في الفصول الثمانية من الباب الثاني ؛
 إذ المقصود هنا ضم المتماثلات بعضها إلى جوار بعض .

<sup>(</sup>٢) انظر مباحث المهموز .

ثانياً : ماضى المضعف الثلاثى ومضارعه غير المجزوم بالسكون يجب فيهما الإدغام إلا أن يتصل بهما ضمير رفع متحرك ، تقول : شَدَّ يَشَدُّ ، ومَدَّ يَمدُّ ، وفَرَّ يَفرُّ ؛ فإن اتصل بهما ضمير رفع متحرك كنون النسوة وجب الفك ؛ تقول : الفاطات شَدَدْنَ ويَشْدُدُنَ ، ومَدَدْنَ و يَمْدُدْنَ ، وفَرَرْنَ و يَغْرِرْنَ ، وأما الأمم والمضارع المجزوم بالسكون فيجوز فيهما الفك والإدغام ؛ تقول : اشْدُدْ ولا تَشَدُدْ ، وإن شئت قلت : شدًّ ، ولا تَشَدُدْ ، وإن شئت قلت :

ثالثاً: تجب حذف فاء المثال الثلاثى من مضارعه وأمهه بشرطين ؟ الأول : أن تكون الفاء واواً ، والثانى : أن يكون المضارع مكسور المين ، تخلصاً من وقوع الواو بين عدوتيها : الياء المفتوحة (۱) ، والسكسرة ، تقول فى مضارع « وعَدَ ، وورِثِ » . وأمرها : « يَعِدُ ، ويرَثُ ، وعِدْ ، ورثُ » .

رابعاً: تحذف عين الأجوف من مضارعه المجزوم بالسكون ، ومن أمره المبنى على السكون ، تقول في « قال ، وباع ، وخاف » : « لم يَقُل ، ولم يَبِسع ، ولم يَحَف ، وقُل ، و بع ، وخف » فإن كان المضاوع مجزوماً محذف النون أو كان الأمر مبنياً على حذف انبون لم تحذف عين الأجوف ، تقول : « لم يَقُولوا ، ولم يبيموا ، ولم يخافوا » وتقول : « لم يَقُولوا ، وخافُوا ، و

وكذلك تحذف عين الأجوف من الماضى والمضارع والأمر إذا انصل بأحدها الضمير المتحرك نحو : « الفاطات قلْنَ ، و بَعْنَ ، و خَفْنَ ، و يَقُلْنَ ، و يَقُلْنَ ، و يَعْفَنَ » و يَعْفَنَ ، و يَقُلْنَ ، و يَعْفَنَ ، و يَعْفَنَ الله » (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) هذا ظاهر فى المصارع المبدوء بالياء ، إلا أنهم أجروا المصارع المبدوء بغير الياء والآمر على سننه ؛ لآن من عاداتهم أن يحملوا المشىء على تظيره ، كما قد يحملونه على صده . (۲) أنت ترى أن صيغة ماطى الآجوف المسند إلى ون النسوة مثل صيغة أمره المسند إليا ، والفرق بيهما يتبين بالقرائن ، فأنت جيد بأن المساعنى خير ، وأن الآيمر إنهاء .

خامساً: تحذف لام الناقص واللفيف المقرون من مضارعه المجزوم وأمره ؛ تقول في مضارع «خَشِي ، ورَضِي ، وسَرُ وَ، ورَ تَى ، وطَوَى» : «لم يَخْش ، ولم يَرْض ، ولم يَسْر ، ولم يَرْم ، ولم يَشر ، والحو » . ولم يَرْم ، ولم يَطُو » وكذا «أخْش ، وارْض » واسر ، واغز ، وارْم ، واطو » . سادساً : يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ، ومن جهة لامه معاملة كاداة م ، ف ت أ من حال المناف » و المناف ا

الناقص ؛ فيبتى أمره على حرف واحد ، فيجب إلحاق هاء السكت به ، تقول فى الأمر من «وقى ، وفيه ،

سابعاً: تحذف الهمزة الزائدة من مضارع الفعل الذي على زنة افعلَ ، نحو: أَكُرَمَ، وأَنْبَقَى ، وأَوْعَدَ ، ومن أمره ، ومِنَ اسمى الفاعل والمفعول منه ؛ تقول : مُسكّرمُ ، ومُبْقِ ، ومُبْقِ ، ومُوعَدُ ، وتقول : هو مُسكّرمُ ، ومُبْقِ ، ومُوعَدُ ، وهو مُسكّرمُ ، ومُبْقى ، ومُوعَدُ .

والأصْلُ في هذا الحذف المضارعُ المبدوهِ بهمزة المضارعة ، ثم ُحيِل عليه بقية صِيَخِ المضارع ، وفعلُ الأمر ، واسمُ الفاعل ، واسم المفعول .

وإيماكان الأصلُ هو الفعل المضارع المبدوء بهمزة المضارعة لأنه يجتمع فيه لو بقى على الأصل همزنان متحركتان فى أول الكلمة فكان يقال « أأكرم » وقياسُ نظائر ذلك أن تقلب ثانيةُ الهمزتين واواً طلباً للتخفيف ، ولكنهم حذفوا فى هذا الموضع وحده ثانية الهمزتين .

وقد ورد شاذاً (١) قول الشاعر :

\* فَإِنَّهُ أَهْلُ لِأَنْ مُبِؤَ كُرَمَا \*

وقول الراجر:

\* وَصَالِيَاتِ كُلُّكُمَا مُؤَقَفًى فِي \*

<sup>(</sup>١) شذوذه من جهة الاستعال ، لا من جهة القياس .

# الياك إلرابع

### فى تصريف الفعل بأنواعة الثلاثة مع الضمائر

يتصرف المساضى ﴿ باعتبار اتصال ضمائر الرفع ﴿ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَجُهَا : اثنان المستكلم ، وهما : تَنْصَرْتُ ، وَخَسَة المُخَاطَب ، وهى : تَنَصَرْتُ ، فَصَرْتِ ، فَصَرْتُ ، فَصَرْتُ ، فَصَرْتُ ، وَحَسَة المُغَاطَب ، وهى : تَنَصَرْ ، فَصَرْتُ ، فَصَرْتُ ، فَصَرْتُ ، وَسَتَة المُغَاثَب ، وهى : تَنَصَرَ ، فَصَرْتُ ، فَالَانُ الْعُرْتُ ، فَالْتُلْ ، فَالْمُ الْعُلْمُ الْعُل

وللمضارع في تصاريفه ثَلَاثَةَ وَجُهَا أَيضًا: اثنان للتكلم، وهَا، أَنْصُرُ وَنَنْصُرُ، وَخَسَة للمخاطب، وهي : تَنْصُرُ ، وتَنْصُرِينَ ، وتَنْصُرَانِ ، وتَنْصُرُونَ ، وتَنْصُرُ فَيَ نُصُرُ نَ ، وتَنْصُرُ فَيَنْصُرُ فَيَنْصُرُ فَيَنْصُرُ فَيَنْصُرُ فَيَنْصُرُ فَيَنْصُرُ اللهِ ، وهي : يَنْصُرُ كُفَلَدُ ، وتَنْصُرُ هِنْدُ ، ويَنْصُرُ انِ ، ويَنْصُرُ انَ ، ويَنْصُرُ ونَ ، ويَنْصُرُ انَ ، ويَنْصُرُ ونَ ، ويَنْصُرُ ونَ ، ويَنْصُرُ نَ (١) .

والأمر من هذه التصاريف خسة أوجه لاغير — وهى أَنْصُرُ ، وأَنْصُرِى ، وأَنْصُرِى ، وأَنْصُرِى ، وأَنْصُرِ ، وأَنْصُرُ . وأَنْصُرُ أَ — وذلك لأنه لا يكون إلا للمخاطب (°) .

<sup>(</sup>١) أولمها للشكلم وحده ، وثانيهما له إذا أراد تعظيم نفسه أوكان معه غيره .

<sup>(</sup>٢) الآول للمخاطب المذكر ، والثانى للمخاطبة المؤنثة ، والثالث للاثنين المخاطبين مطلقاً أى مذكرين كانا أو مؤنثين ، والرابع لجمع الذكور المخاطبين ، والحامس لجمع الإناث المخاطبات .

<sup>(</sup>٣) الأول للغائب المذكر ، والثان للغائبة المؤنثة ، والثالث للاثنين الغائبين ، والرابع للاثنتين الغائبين ، والحامس لجمع الذكور الغائبين ، والسادس لجمع الإناث الغائبات .

<sup>(</sup>٤) وتفصيل المراد بها كما ذكرناه في المـاضي .

<sup>(</sup>a) وتفصيل المراد بها كما في المخاطب بالمضارع والمساخي .

بنفسه ، وإليه تذهب .

#### ف تقسيم الفعل إلى مؤكد ، وغير مؤكد وفيه فصلان

#### الفصك لالأول

فى بيان ما يجوز تأكيده ، وما يجب ، وما يمتنع

والأصلُ أنك تُوَجَّهُ كلامَكَ إلى المخاطَبِ لتبيِّنَ له ما فى نفسك : خَبَراً كان أو طلباً ، وقد تَعْرِضُ لك حالُ تستدعى أن تبرز ما يتلجلج فى صدرك على صورة التأكيد ؛ لتفيد السكلامَ قوة لا تسكون له إذا ذَكَرْ تَهُ على غير صورة التوكيد ، وقد تشكّف علم المعانى ببيان هذه الحالات ؛ فليس من شأننا أن نتعرض لبيانها ، كما أننا لا نتعرض هنا لما تُؤَكَّدُ به الجلُ الإنتمية .

وفي اللِّغة العربية لتوكيد الفعل أونان(١) ، إحداها : نون مشددة ، كالواقعة

<sup>(</sup>۱) لهذين النونين تأثير في لفظ الفعل ، وتأثير في معناه : أما تأثيرهما في لفظه فلانهما يخرجانه من الإعراب إلى البناء إذا اتصلا به لفظاً وتقديراً ، وأما تأثيرهما في معناه فلان كلا منهما يخلص الفعل المصاوع الاستقبال ، ويمحصه له ، وقد كان قبلهما يحتمل الاستقبال كا يمتهل الحال ، وبين النوتين فرق ، فإن الشديدة أقوى دلالة على التأكيد من الحقيفة ، لان تنكرير النون قد جعل بمنزلة تكرير التأكيد فإن قلت . داضربن ، بضم الباء وبنون خفيفة فكأنك قد قلت : داضربوا كلمكم ، فإذا قلت داضربن ، بضم الباء وتشديد النون فكأنك قد قلت : داضربوا كلمكم أجمعون . . وقد اختلف العلماء في هذين النوئين على ثلاثة مذاهب ، أحدها : أن الحقيفة أصل ليساطتها ، والشديدة فرع عنها ، الثاني عكس هذا الرأى ، الثالث : أن كلا منهما أصل قائم

فى بحو قوله تمالى (١٤ – ١٢). ( وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا / والثانية نه ن ساكنة ، مثل الواقعة فى قول النابغة الجَعْدِي .

فَمَنْ يَكُ لُمْ يَثْأَرْ بِأَعْرَضِ قَوْمِهِ قَائِي — وَرَبَّ الرَّاقِصَاتِ — لأَثْأَرَا وَقَدَ اجتمعنا في قوله تمالت كلته (١٧ – ٣٧): (كَيُسْجَانُ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاعِ بِنَ). وقد اجتمعنا في قوله تمالت كلته (١٧ – ٣٧): (كَيُسْجَانُ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاعِ بِنَ). وليس كُلُّ فعل يجوز تأكيده ، بل الأفعال في جَوّازِ التأكيد وعدمه على ثلاثة أنواع:

النوع الأولُ : ما لا يجوز تأكيده أصلا ، وهو المماضى ؛ لأن معناه لا يتغق مع ما تدل عليه النون من الاستقبال .

النوع النابى: ما يجوز تأكيده دائمًا ، وهو الأمر ، وذلك لأنه للاستقبال البتة . النوع الثالث: ما يجوز تأكيده أحيانًا ، ولا يجوز تأكيده أحيانًا أخرى ، وهو المضارع ، والأحْيَانُ التي يجوز فيها تأكيده هي(١) .

أَوْلاً: أَن يَقِع شَرِطًا بِعِدِ ﴿ إِنَّ ﴾ الشَّرِطِيةِ اللَّهُ عَمَةِ فِي ﴿ مَا ﴾ اوائلة المؤكدة ﴾ نحو ؛ ﴿ إِمَا تَحْتَهَدَنَّ فَا بِشَر بحسن النتيجة ﴾ ، وقال الله تعمالي (٨-٥٨) : ( وَإِمَّا تَحْتَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ) وقال (١٩ – ٢٦) : ( فَإِمَّا تَرَيِّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا ) ، وقال (٧ – ٢٠٠) : ( فَإِمَّا تَثْقَقَنَّهُمْ ) ، وقال (٧ – ٢٠٠) : ( إِمَّا تَبْرَّغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ زَنْغُ فَاسْتَعِيدُ بِاللَّهِ ) ، وقال (٧ – ٢٠٠) : ( إِمَّا تَبْرَّغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ زَنْغُ فَاسْتَعِيدُ بِاللَّهِ ) .

ثانيًا : أن يكون وافعًا بعد أداة طلب ، نحو : ﴿ لَتَخْتَهِدَنَّ ، وَلاَ تَفْفُلَنَّ ، وَهُل تَفْفُلَنَّ ، وَهُل تَفْعَلَنَّ الْخِيرِ ؟ وليتك تُبْصِرَنَّ العواقب ، وازرع المعروف لَقَلْكَ تَجُنْسِيَنَّ ، وَهُلاَ تَقُودَنَّ صَدَيْقَكَ المريض » ، قال الله ثوابه ، وألا تُقْبِلَنَّ على ما ينفعك ، وهَلا تَقُودَنَّ صَدَيْقَكَ المريض » ، قال الله تعالى ( ١٤ – ٤٢ ) : ( ولا تَحْسَبَنَّ الله عَافِلاً ) .

<sup>(</sup>١) الجامع لهذه المسائل كلها دلالته على الاستقبال فيها ، وإيما يقصد العلماء ببيانها تفصيل مواضع دلالته على الاستقبال ؛ لانه لا يستطيع معرفتها كلى أحد .

ثالثًا : أن يَكُون مَنْفِيًّا بلا، نجو : ﴿ لَا يَلْمَـبَنَّ السَّكُسُولُ وَهُو يَظْنَ فَي اللَّعْبُ خَيْرًا ﴾ وقال تمالى ( ٨ — ٢٥ ) : ( واتقُوا فِيثْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ) .

وتوكيده في الحالة الأولى أكثر من توكيده فيما بمدها<sup>(۱)</sup> ، وتوكيده في الثانية أكثر من توكيده في الثالثة .

وقد تَمْرِضُ له حَالَةٌ تُوجِب تأكيده بحيث لا يسوغ الجيء به غير مؤكد ، وذلك - بعد كونه مستقبلا - إذا كان مُثبتًا ، جوابًا لفسم ، غير مفصول من لامه بفاصل ، نحو: « والله لَيَنْجَحَنَّ الجُتهد ، ولَيَنْدَمَنَّ السكسول » وقال الله تمالى ( ٢١ – ٥٧) ( وتَالله لأكيدَنَّ أَصْنَامَـكُمْ ) .

فَإِذَا لَمْ يَكُنَ مُسْتَقِبِلاً ، أَو لَمْ يَكُنَ مِثْبِتًا ، أَو كَانَ مَفْصُولاً مِنَ اللام بِفَاصُلُ امْتَنَعُ وَكَلَدُهُ ، قَالُ الله تعالَى ( ١٢ – ٨٥ ) : ( تَافَّهُ تَفْتَأُ تَذَكَر يُوسُف ) (٢٢ – ٨٥ ) : حقال جل شأنه ( ٧٥ – ١ ) : ( لأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (٢٣ ، وقال ( ٣٣ – ٥٠ ) : ( وَلَئِنْ مُمَّمُ وَلَا وَلَسُوْفَ مُعْمِيكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى ) ، وقال ( ٣ – ١٥٨ ) : ( وَلَئِنْ مُمَّمُ أَوْ تُعِلَّتُمُ لَإِلَى الله تحشرون ) .

<sup>(</sup>١) حتى ذهب المبرد إلى أنه لا يجوز أن تسقطفيها نون التوكيد إلافي ضرورةالشعر:

<sup>(</sup>٢) إذ التقدير و لاتفتأ ، لأن وفقء ، من الأفعال التي بلزم أن تسبق بالنني أو شبهه .

<sup>(</sup>٣) في قراءة ابن كثير .

# الفصّل الثّ في في أحكام آخر الغمل المؤكد

الفعل الذي تريد تأكيدَهُ إما أن يكون صبح الآخِرِ — وذلك يشعل: السالم، والمهموز، والمضعف، والمثال، والأجوف — وإما أن يكون معتل الآخر- وهو يشعل الناقص، واللغيف بنوعيه — ثم المعتل إما أن يكون معتلا بالألف، أو بالواو، أو بالياء.

وعلى أية حال ، فإما أن يكون مسنداً إلى الواحد - ظاهماً ، أو مستتراً ، أو إلى ياء الواحدة ، أو ألف الاثنين ، أو الاثنتين ، أو واو جمع الذكور ، أو نون جمع النسوة .

فإن كان الفعلُ مسنداً إلى الواحد - ظاهراً كان أو مستتراً - بنى آخرهُ على الفتح ، صيحا كان آخر الفعل أو معتلا ، ولزمك أن تردَّ إليه لامَهُ إن كانت قد حذفت - كما فى الأمر من الناقص واللفيف ، والمضارع المجزوم منهما - وأن تردَّ إليه عينه إن كانت قد حذفت أيضاً ، كما فى الأمر من الأجوف والمضارع المجزوم منه ، وإذا كانت لامه ألفا لزمك أن تقلبها ياء مطلقا لتقبل الفتحة . تقول « لتجتهدن ياعلى ولتدعُون إلى الخير ، ولتَعلوبن ذكر الشر ، ولترضين بما قسم الله لك ، ولتقولن الحق وإن كان مراً » وتقول : « اجتهدن ، وادْعُون ، واطُويَن ، وادْضَين ، وأوكن » .

وإن كان الفعل مُسنداً إلى الألف (١) حذفت نون الرفع إن كان مرفوعا(٢)،

<sup>(1)</sup> لا تنس أن المسند إلى ألف الاثنين إن كان مضعفاً وجب فيه الإدغام ، فتقول فيه مؤكداً : ، غضان ، وإن كان أجوف لم تحذف عينه ، وإن كان تاقصاً أو لفيقاً لم تحذف لامه ، وإنما تنقلب ـ إذا كانت ألفاً ـ ياء ، في المضادع والامر مطلقاً .

 <sup>(</sup>٣) الدلة في حذف نون الرفع كراهة اجتماع الامثال ، إذ أصل و لتجتهدان ، مثلا
 د لتجتهدان ، بنون الرفع و نون التوكيد الثقيلة ، فحففوا نون الرفع لما ذكرنا .

وكسرت نون التوكيد، نفول: ﴿ لِتَحْتَهِدَانَ ۗ ، وَلَتَدْعُو ان ۗ ، وَلُتَطُو بِان ۗ ، وَلَرْضَيَان ۗ ، وَلَرْضَيَان ۗ ، وَلَتَرْضَيَان ۗ ، وَلَوْضَيَان ۗ ، وَلَوْضَيَان ۗ ، وَلَوْطَو بِأَن ۗ ، وَلَرْضَيَان ۗ ، وَلَوْلاَن ۗ »

وإن كان الفعل مسنداً إلى الواو حُذِفَتْ نون الرفع (١) أيضًا إن كان مرفوعًا ، ثم إن كان الفعل صبيح الآخر حَذَفْتَ واو الجاعة (٢) وأبقيت ضم ما قبلها (١) ؛ تقول ؛ هو لتبختهدُن ، واجتهدُن ، وإن كان الفعل معتل الآخر حَذَفت آخر الفعل مطلقًا ، ثم إن كان اعتلاله بالألف أبقيت واو الجاعة مفتوحًا ما قبلها (١) وضمحت الواو ، تقول ؛ هو لَتَرْضُون ، وارْضُون ، وإن كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الياء حذفت مع حذف آخره واو الجاعة ، وضمت ما قبلها ، تعول ؛ « لِقَدْعُنَ ، ولتَعلون .

وإن كان الفعل مسنداً إلى ياء المخاطبة حذفت نون الرفع أيضاً إن كان مرفوعاً .

واعلم أن المسند للآلف يتمين نوكيده بالنون الثقيلة ، لآن الآلف ساكنة والنون الخفيفة ساكنة ، ولا يجوز الثقاء الساكنين ، أما مع الثقيلة ـــ فلما كان أول الساكنين حرف مد ، مع أن الثاني حرف مدغم في مثله ـــ اغتفر فيه الثقاء الساكنين .

- (٢) إنما حذفت واو الجاعة للتخلص من التقاء الساكنين : واو الجاعة ، ونون التوكيد ، مغ أنه لا التباس بالحذف لضم ما قبل الواو ، بخلاف المسند للاثنين ، فإنه لو حذفت الآلف لا لتبس بالمسند إلى الواحد للفتحة .
- (٣) فرقا بين المسند إلى الواحد والمسند إلى الجمع ، وللدلالة على المحذوفوهو الواو.
- (٤) أما بقاء واو الجاعة هنا فلان حذفها موقع فى الالتباس ؛ إذ لو حذفتها وفتحت آخر الفعل لالتبس بالمسند إلى الواحدة . أخر الفعل لالتبس بالمسند إلى الواحدة . ولو حذفتها وضمته لالتبس ذو الالف بغيره ، وأما فتح ما قبلها فللدلالة على أن آخر الفعل كان ألفاً ، وأما تحريك الواو فلتخلص من التقاء الساكنين .

<sup>(</sup>۱) بعد حذف نون الرفع كانت نون التوكيد مفتوحة لآن أصلها كذلك ، فكسروها مخافة الالتباس عندالسامع بين الفعل المسند إلى الواحد والفعل المسند إلى الاثنين، لآن الآلف ليس لها في النطق سوى ما قد يظن مداً للصوت ، وتشبيها كنون التوكيد بنون الرفع المحذوفة .

ثم إن كان الفعلُ صحيح الآخر حَذَفْتٌ ياء المخاطبة وأ بقَيْتَ كُسْرَ ما قبلها (١) القعل معتل الآخِرِ حَذَفْتَ تقول : « لتجتهدنَ يا فاطمة ، واجتهدن » وإن كان الفعل معتل الآخِرِ حَذَفْتَ آخِرَ الفعل مطلقاً ، ثم إن كان اعتلاله بالألف أ بقَيْتَ ياء المخاطبة مفتوحاً ما قبلها وكسرت الياء (٢) ؛ تقول : « لَتَرْضَين » وأرْضَين » وإن كان الفعل معتل الآخر ، الواو أو الياء حَذَفْتَ مع آخره ياء المخاطبة وكسرت ما قبلها ، تقول : « لِتَدْعِن » ولْتَطُون » ، وأخون ، وأطون » .

و إن كان الفعل (٢) مسنداً إلى نون جماعة الإناث جئت بألف فارقة (١) بين النونين : نون النسوة . و بون التوكيد الثقيلة ، وكسرت نون التوكيد ، تقول : ﴿ لِتَسَكُّتُبْنَانٌ ، وَالْحُبُنَانُ ، وَلَتُحُونَانٌ ، وَلَدْعُونَانٌ ، وَلَتَطُو بِنَانٌ ، وَالْحُبُنَانُ ، وَالْحُبُنِينَانُ ، وَالْحُبُنِينَانُ ، وَالْحُبُنِينَانُ ، وَلَيْتُولُونِينَانُ ، وَلَيْتُونُ ، وَالْعُبُنَانُ ، وَالْمُولِينَانُ ، وَلَيْتُونُ ، وَلَيْتُونُ ، وَلَيْسُونُ ، وَلَيْتُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَلِيْلُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

#### والله سبحانه وتمالى أعلى وأعلم ، وأعز وأكرم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التعليل لهذا لا يعسر عليك بعد ما ذكرناه في واو الجماعة .

<sup>(</sup>٢) تعرف علة ذلك بالقياس على ما قدمناه في الإسناد للواو .

<sup>(</sup>٣) لا تنس أن الفعل المسند لنون الإناث ، إن كاو مضعفاً وجب فيه الفك . وإن كان أجوف حذفت عينه ، ولا يحذف من الناقص واللفيف شيء ، ويسكن آخركل فعل أسند إليها .

<sup>(</sup>ع) كراهية توالى الامثال ، ولم تحذف نون النسوة لانها اسم ، بخلاف نون الرفع ه ولانها لو حذفت لما بني فى السكلمة ما يدل عليها ، وأيضاً يلتيس الفعل مع حذفها بغيره على أية صورة جعلت آخر الفعل ، إذ لو فتحت آخر الفعل لاقتبس بالمسند إلى الواحد ، ولو سممته لالتبس بالمسند إلى جمع الذكور ، وتسكينه غير بمكن لسكون نون التوكيد .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ، رأعز وأكرم والحدلله أولا وآخراً ، وصلانه وسلامه على ختام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ( ٢١ -- شرح ابن عقيل ٤)

وقد تم ما أردنا أن نذيل به شرح بهاء الدين ابن عقيل على الألفية ، من أحكام الأفعال وأنواعها على وجه التفصيل ، من غير ذكر المخلافات إلا في القليل النادر ، وقد عللنا للمسائل في هوامش هذه الزيادة تعليلات قريبة واضحة .

والحمد الله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد نبي المرحمة ، وعلى آله وصحبه وسلم.

# فهرس الشواهد الواردة في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

#### رقم الشاهد الشاهد

#### حرف الهزة

من لد شـــولا فإلى إنلائها ٧٣ وأعسلم إن تسليا رتركا للا متشابهان ولا سسواء 11.4 أو منعتم ما تسألون فن حسد التمسسوه له علينا الولاء 149 لا أقمــــد الجبن عن الهيجاء (ولو توالت زمر الاعداء) 174 عمامتـــه بسين الرجال لواء فجاءت ۽ سبط العظمام ، كأنما 174 فيلا تربن لغييرهم الوفاء يعشرتك البكرام تعد منهم 704 ألم أك جاركم وبكون بينى وبينكم المـــودة والإخاء؟ 244 با لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهساء 704 حرف الباء الموحدة

حين قال الوشاة : هند غضوب ترضى من اللحم بعظم الرقبه فيه نلذ ، ولا لذات الشيب لا أم لى \_ إن كان ذاك \_ ولا أب

أقلى المسموم عاذل والعنابا وقولى ، إن أصبت : لقد أصابا على أحبوذيين استفلت عشيبة فيا هي إلا لحسبة وتغيب 1. بأن ذا الـكلب عمراً خيرهم حسباً ببطن شربان يعوى حوله الذبب 44 مرسعة بين أرساغه به عسم ، يبتغى أدنبــــا 13 أهابك إجلالا . وما بك قدرة على ، ولكن ملء عين حيها 0 8 سراه بني أبي بكر تسامي على كانب المسومة العراب ٧. فكن لى شفيهاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب ٧٦ عنى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وداءه فرج قريب ٨٦ كرب القلب من جواه يذوب 11 فوشكة أرضنا أن تعود خلاف الآنيس وحوشا يبايا 94 أم الحليس لمجوز شهربه 1 - 1 إن الشباب الذي مجد عواقبه 1.4 هذا \_ لعمركم \_ الصفار بعينه 111

#### الثياهد

رقم الشامد

أحا القوم واستغنى عن المسح شاربه وربيته حتى إذا ما تركته 144 كذاك أدبت حتى صار من خلتي أنى وجدت ملاك الشيمة الادب 14. بأى كتاب أم بأية سنة تری حبم عاداً علی وتحسب ؟ 144 (يمرون بالدهـــا خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب 174 أعلى حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثغالب فيال إلاآل أحد شيمية ومالى إلا مذهب الحق مذهب 177 لأن كان برد الماء مهان صاديا إلى حبيبًا إنها لحبيب 144 أتهجر ليسلى بالفراق حبيها وما كان تفسأ بالفراق تطيب ؟ 148 (فقلتادع أخرى وارفع الصوت جهرة) لمل أبي المغوار منك قريب 197 واه رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبة 4.4 خلى الذنابات شمالا كشبا وأم أوعال كها أو أقرَبا 4.4 تخيرن من أزمان يوم طيمة إلى اليوم قد جرين كل التجارب 7.0 وما زال مهری مزجر الـکاب منهم لدن غدوة حق دنت لغروب 744 نجوت وقد بل المرادي سفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 137 فقالت لـا : أهلا وسهلا ، وزودت 444 جنى النحل ، بل مازودت منه أطيب وما أدرى أغـــيرهم تنا. TAV وطول الدمر أم مال أصابوا 1؟ فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والآيام من عجب 711 ( سوالك نقبابين حزمى شعبعب ) تبصر خلیلی هل تری من ظغائن . 44. لولا توقح معــــــر فأضيه ما كنت أوثر إترابًا على ترب 227 ولمكن سيراً في عراض المواكب 789 (كأنه السيل إذا اسلحبا) مثل الحريق وافق القصبا TOV حرف التاء المثناه

خبیر بنو لهب ؛ فلا تك ملغیا مقالة لهی إذا الطیر مرت قدكنت أحجو أبا عمرو أعاثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات

13 من یك ذابت فهذا بنی مقسیط مصیف مشستی ٥٨ ألا عمر ولى مستطاع وجوعه فيرأب ما أثأث يد الغفلات ! 110 140

# رقم الشاهد الشاهد

۱۰۵ ليت ، وهل ينفع شيئاً ليت ؟ اليت شبايا بوع فاشستريت ٢٢٩ كلا أخى وخليلي واجدى عضداً في النائبات والمسام الملبات ٢٦٧ يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت حرف الجيم

۱۹۸ شربن بماء البحر ، ثم ترفعت مستى لجج خسر لهن تثبيج (عشية سعدى لوتراءت لراهب بدومسة تجر دونه وحجيج ۲۵۹ اقلى دينه ، واهتاج للشوق ، إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج حرف الحاء المهملة

تخن الذون صبحسوا الصباحا يوم النخيسل غارة ملحاحا YV وقد كـنت تخنى حب سمراء حقبة فبح لان منها بالذى أنت بائح 40 [إذا اللقاح غدت ملق أصرتها] ولا كريم من الولدان مصبوح 117 إذا سايرت أسماء يوما ظعينة فأسماء من تلك الظعينة أملــــح TAE إلى سلمان فنسريحا یا ناق سیسیری عنةا فسیحا 277 على ودونى جندل وصفائح ﴿ولو أن ليلى الاخيلية سلمت إليها صدى من جانب القبر صائح TEV ﴾ لسلت تسلم البشاشــــة ، أوزقا مسلا التقدم والقلوب صحاح الآن بعد لجاجتي تلحونني To -

#### حرف الدال المهملة

أزف الترحل غير أن دكابنا لما تزل برحالنـــا ، وكأن قد لمبن بنا شيباً ، وشيبننا مردآ دعائى من نجد ، فإن سنينه أخط بها قبرأ لابيض ماجد فقلت : أعيراني القدوم ، لعلني 14 ليس الإمام بالشعيع الملحد قدئى من نصر الخبيين قلى 41 ولا أمل حذاك الطراف الممدد رأيت بني غبراء لا يشكرونتي 48 من القوم الرسيول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد 31 وبات منتصباً في برثن الأسد قد تُسكلت أمه من كنت واحده 13 بنوهن أبناء الرجال الأباعد بنونا بنسو أبنالنا ، وبناتنا .

رقم الشامد

لولا أبوك ولولا قبسله عمر ألقت اليسك مه. بالمقاليد وأبرح ما أدام الله قــــوى بحمد الله منتطفا مجيـــدآ أخاك ، إذا لم تلفه لك منجدا قنافذ هـداجون حول بيوتهم بمـاكان إياهم عطية عودا أبناؤها متكنفون أباه حقو الصدور، رما هم أولادها إذ غدا حشو ربطة وبرود أموت أحى يوم الرجام ، و إنى يقينا لرهن بالذي أنا كائد يلومونني في حب ليلي عواظل ولكنني من حهـــا لعميد فقال من سألوا : أمسى لجمودآ حلت عليك عقوبة المتعمد محاولة وأكثرهم جنوداً إدمى الحدثان نسموة آل حرب بمقدار سمسدن له سمودا ورد وجوهن البيض سودا فأقبلت من أملي بمصر أعودها كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورنى نداه ذا البدى في ذرى المجد إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فمكن في الغيب أحفظ للعهد ﴿ وَأَلِمْ أَحَادِيثِ الوشاةِ ؛ فَقَلَمًا ﴿ يَحَاوِلُ وَاشْ غَيْرُ هَجْرَانَ ذَى وَدَّ علفتها تبتأ وماء باردا شحوب ، وإن تستشهدي العين تشهد وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي فتى حتاك يا ابن أبى زياد جحاش الكرملين لها فديد

70 ٦. وماً كل من يبدى البشاشة كاننا . 75 77 ٧o كادت النفس أن تفيض عليه AA 48 44 مروا عجالي فقالوا : كيف سيدكم ؟ 1 . . ١٠٤ شلت عينك ؛ إن قتلت لمسلما رأيت الله أكبر كل شي. 114 دريت الوفى العهد ياعرو ؛ فاغتبط 111 144 أفرد شعورهن السود بيضا وخبرت سوداء الغميم مريضة 181 10. ١٥٦ لم يمن بالعلياء إلا سيدا ولا شني ذا الغي إلا ذو هدى 17. [ لما حططت الرحل عنها واردا ] 177 وبالجسم منى بينا لو علىته 141 144 فلا وانته لايلني أناس 7 - 1 أتانى أنهم مزقون عرضى 177 ۲۷٦ ترود مثل زاد أبيك فينا فنعم الواد زاد أببك زادا

لم أحس عدتهم إلا بعداد كانوا ممانين ، أو زادوا ثمـــانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادى وأن أ شهد اللذات هل أنت مخلدى تجد خير نار عندها خير موقد كالشجا بين حلقه والوريد يبكون من حذر العذاب قمودا خروا لعزة ركعا وسجودا 

(ماذا تری فی عیال قد برمت بهم 140 ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغي \*\*\* متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 44.8 من يكدنى بدي. كنت منه 716. إرهبان مدين والذين عهدتهم 257 لو بسمعون كما سمعت كلامها أبصارهن إلى الشبان مائلة

رقم

الشامد

14

15

10

YA

44

27

44

44

٤٤

٤٨

٥.

77

41

۸á

1

#### حرف الراء المهملة

على ، فالى عوض إلاه تاصر ألا يجاورنا إلاك ديار ؟ إيام الارض في دمر الدمارير علينا اللاء قد مهدوا الحجورا فقلت ومثلي بالبكاء جدير : لعلى إلى من قد هويت أطير ؟ فما لدى غيره نفع ولا ضرر ولقد نهيتك عن بنات الآوبر مددت وطبت النفس ياقيس عنعر فثوب نسيت ، رثوب أجر فدعاء قد حلبت على عشارى أبوه ، ولا كانت كليب تصامره ولا زال منهلا بجرعائك القطر وكونك إياه عليك يسير فأبت إلى فهم ، وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر؟ عسى فرج يأتى به الله ؛ إنه له كل يوم فى خليقته أر

أعوذ برب العرش من فثة بغت وما علينا إذا ماكنت جارتنا بالباعث الوادث الأموات قدضنت فيا آباؤنا بأمن منه إبكيت على سرب الفطا إذ مررن بي أسرب القطا عل من يمير جناحه ما الله موليك فضل ، فاحدثه به ولقد جنيتك أكؤا وعساقلا رأيتك لمما أن عرفت وجوهنا فأقبلت زحفا على الركبتـــين كم عمــة لك ياجرير وخالة إلى ملك ما أمه من محادب ألا يا اسلى يا دارمي على البسلي يبذل وحلم ساد في قومه الفتي

رقبم الشاحد

أن سوف بأتى كل ما قدرا فبالغ بلطف في التحيل والمكر فأغرضن عنى بالخدود النواضر وكاد ـ لو ساعد المقدور ـ ينتصر وخسن فعل کا بجوی سنمار وإلا طلوع الشمس ثمم غيارها؟ فسواك باتعها، وأنت المشترى عواكف قد خضعن إلى النسور عدا الشمطاء والطفل الصغير وهل بدارة با الناسيمن عار ؟ يا جارتا ما أنت جاره كما انتقض العصفور بلله القطر وعناجيج بينهسن المهار فلی ، فلی بدی مسور من لدن الظهر إلى العصير ونار توقد بالليل نارا ؟ تعجيل تهلسكة والخلد في سقر عسيرا من الآمال إلا ميسرا ما ليس منجيه من الاقدار. غفر ذنهم غير فخر بكاء على عمرو ، وماكان أصبرا حميداً ، وإن يستغن يوماً فأجدر صبورا. ولكنلاسبيل إلى الصبر بئس امرأ ، وإنني بنُّس المره وإنما العسازة المكاثر

وأعسالم فعلم المسبرء ينفعه تعلم شفاء النفس قهر عدوها 14. ١٣٧ أنبثت زرعة والسفاهة كاسمها يهسدى إلى غرائب الاشعار ١٤٤ رأين الغوالى الشيب لاح بعارضي لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا 189 جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 105 179 وإذا تباع كريمة أو تشترى 177 إتركننا فى الحضيض بنات عوج 177 أأبحنا حيهم فتلا وأسرأ أنا ابن دارة معروفا بها نسى 141 إبانت لتحزننا عفاره 195 وإنى لتعرونى لدكراك هزة Y . V ربمـا الجامل المؤبل فيهـــم 710 دعوت لما نابی مسـورا 440 تنتهض الرعدة في ظمييري 744 أكل امرىء تحسبين امرءا **YYX** وفاق كعب بجين منقذ لك من 727 إذا صح عون الحالق المرء لم يجد 101 حذر أمورا لا تضير ، وآمن 77. مم زادوا أتهم في قومهم 777 أرى أم عمرو دممها قد تحدرا 779 فذلك إن يلق المنية يلقها **YV** • ۲۷۲٪ خلیلی ما أحری بذی اللب أن یری تقول عرسي . وهي لر في عومره : TYE ولدت بالأكثر منهسم حمى 4A-

. رقم

ر أقسم بالله أبو حفص عمر [ ما مسها من تقب ولا در 111 ه فاغفر له اللهم إن كان فجر ه ] جاء الحلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 111 فألفيته يوما يبير عسمدوه ومجر عطاء يستحق المعابرا ٣.. بات يعشها بعضب باثر يقصد في أسوقها وجائر 4.1 ٣٠٩ فيا الغلامات اللذان فرا إياكا أن تعقبانا شرا يا تيم نيم عدى [ لا أبالكم لا يلقينكم في سوأة عمر ] 411 ٣١٥ لها بشر مُثل الحرير ، ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر ٣١٦ لنعم الفني تعشو إلى ضوء ناره ﴿ طَرَبُفُ بِنَ مَالَ لَيْلَةُ الْجُوعُ وَالْخُصِرِ ٣٢٧ لاحتسلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر ٣٣١ إنى وقتلي سليـكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر وم أيان نؤمنك تأمن غيرنا ، وإذا لم تدوك الامن منه لم تزل حذوا الله بليلي . ولكني نهر لا أدلج الليل . ولكن أبتكر 401 أألحق \_ إن دار الرباب تباعدت أو أنبت حبل \_ أن قلبك طائر TOA حرف السين المهملة

عددت قوى كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي ٢٩١ فأين إلى أين النجاة ببغلثى ؟ أناك أتاك اللاحقون احبس احبس حرف الصاد المعجمة

ولدوا عام ر ذو الطول وذو المرض ۳۲۱ وعن حرف الطاء المهملة

٣٨٧ حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذن هل رأبت الذَّتُ قط حرف العين المهملة

أطوف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعيدته لمكاع من لا يزال شاكرا على المعه قهو حز بميشة ذات سعه 27 أبا خراشة ، أما أنت ذا نفر فإن قوم لم تأكلهم الضبع 71

#### الشاهد

رقم الشاهد

٨٩ ولو سئل الناس التراب لاوشكوا ﴿ إَذَا قَيْلُ هَاتُوا أَنْ يَمُلُوا وَيُمْعُوا وقد كربت أعناقيا أن تقطعا اتسع الخرق على الراقع َ ن إذا هم لمحوا شعاعه فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النيبون شافع أشارت كليب بالآكف الآصابع بجا يضيء كالشهاب لامعا [فقلت : ألمــاتصح والشيبوازع؟] [فنيطت عرى الآمال بالزرع و الصرع] فتخرموا ، ولكل جنب مصرع وعاك وأيدينا إليه شوارع كررتفلم أنكل عنالضربمسمعا وبعد عطائك المائة الرتاعا I تجملني الذلفاء حولا أكتما إذا ظللت الدهر أبكى أجبغا قد صرت البكرة يوما أجما عليه الطبر ترقيه وقوعا وما ألفيتني حلمي مضاعا تأتى كرها أو تجيء طائعاً تركح يوما والدهن قد رفعه قد حدثوك ، فاراء كمن سمعا ١ إنك إن يصرع أخوك تصرع بني ضوطوى لولا السكم المقنعا

٩٢ سقاها ذور الاحلام سجلا على الظا ١١٠ لا نسب اليوم ولا خاة ١٤٥ [طوىالنحزوا لاجرازمانىغروضها] وما بقيت إلا الضلوع الجراشع ١٥٧ لا تخزعي إن منفس أهلكنه فإذا هلسكت فبعد ذلك فاجزعي بعكاظ بعثى الناظري 171 178 إذا قيل أى الناس شر قبيلة 171 أما ترى حيث سهيل طالعا 777 على حين عانبت المشيب على الصبا 777 ستىالارضين الغيث سهل وحزنها 444 سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم . 720 فَإِمْكُ وَالتَّأْبِينَ عَرَوْةً بِعَدْ مَا 711 ٧٤٩ لقد علمت أولى المغيرة أنني أكفرا بعد رد الموت عني Y0 . إبا ليتى كنت صبياً مرضعاً إذا بكيت قبلتني أربعاً 44. أنا ابن التارك البكرى بشر 794 قرینی ؛ إن أمرك لن بطاعا 4-4 إن على الله أن تبايعا 4.8 لا تهين الفقير علك أب 719 يا بن السكرام ألا تدنو فتبصر ما 444 ٣٤٣ يا أقرع بن حابس يا أقرع تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 401

#### الشاهد

· رقم · الشاهد

### حرف الفاء

٥٥ نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض، والرأى عنلف و٣٠ ومن قبل نادى كل مولى قرابة فا عطفت مولى عليه العواطف ٢٥٧ بعشرتك الكرام تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا ٢٥٧ تنني يداها الحصى فى كل هاجرة ننى الدراهيم تنقاد الصياريف ٣١٨ من ننقفن منهم فليس بآيب [أبدا، وقتل بنى قتيبة شافى ] ٣٣٠ وليس عباءة وتقر عينى أحب إلى من ليس الشفوف

#### حرف القاف

وقاتم الاعاق عاوى الخترق [مشتبه الاعلام لماع الحفق]
مرينا ونجم قد أضاء فذ بدا عياك أخنى ضوؤه كل شارق
م يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها
م الله الله في يوم الرعاء سألتى طلاقك لم أبخل وأنت صديق
الديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى
الديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى
الم عادية لم تأكل المرفقا ولم تذق من البقول الفستقا
الم عادية لم تأكل المرفقا ولم تذق من البقول الفستقا
الم عادية باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أعاعون بن عزاق
الامرب صديق بش الفحل لحلم الحلا ، وأمهم زلاء منطيق

### حرف السكاف

177 فقلت : أجرتى أبا مالك وإلا فهبنى امرأ هالمكا 177 ويكت على نيربن إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك 106 خلا الله لا أرجو سواك ، وإنما أعد عيالى شعبة من عيالمكا 197 فلما خشيت أظافيرهم نجوت ، وأرهنهم مالكا

#### رقم الشاهد

#### حرف اللام

بيثرب ، أدنى دارها نظر عالى تنورتها من أذرعات ، وأهلها 17 أصادفه ، وأفقد جل مالي كنية جابر إذ قال : لبتي ۱۸ وتبلى الأولى يستلثمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدا القبل 77 ما أنت بالحسكم الترضى حكومته ولا الاصيل ولاذى الرأى والجدل ٣. إذا ما لقيت بنى مالك فسلم على أيهم أفصل 24 فير عن عند البأس مذكم إذا الداعي المتوب قال: يالا ٤. فيارب هل إلا بك النصريرتجي علهم ؟ وهل إلا عليك المعول ؟ OY عالى لانت ، ومن جرير خاله ينل العلام ويكرم الاحوالا . 01 يذيب الرعب منه كل غضب فلولا الغمد عسكه لسالا oV سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم فلبس سواء عالم وجبول 70 أنت تكبون ماجد نبيل إذا تهب شمأل للما . V1 قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذما فا اعتدارك من قول إذا قيلا؟ · VY وإنمدت الايدى إلى الزاد لم أكن بأعجلهم ، إذ أجشع القوم أعجل VV ولكن بأن يبغى عليه فيخدلا إن المرء ميثاً بانقضاء حياته AY فلا تلحنی فیها ، فإن بحیها أخاك مصاب القلب جم بلابله 10 قبل أن يسألوا بأعظم سؤل علموا أن يؤملون ؛ فجادوا 1.4 ألا اصطبار لسلى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاء أمثالي ؟ 118 علمتك الباذل المعروف ، فانبعثت إليك بى واجفات الشوق والأمل 114 دعاني الغواني عمهن ، وخلتني لى اسم ... فلا أدعى به وهو أول 171 حسبت التتي والجود خير تجارة رباحاً ، إذا ما المر. أصبح ثاقلا 144 فإن تزعميني كنت أجهل فيسكم فإنى شربت الحلم بعدك بالجهل 174 أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل 171 (أبو حنش يؤوقني ، وطلق ، وعمار ، وآونة أثالا (أواهم رفقتي ، حتى إذا ما تجاف الليل وانخزل انخزالا 141 إذا أنا كالذى يسعى لورد إلى آل فلم يعوك بلالا

رقم ا**لشامد** 

127

117

104

101

14.

144

۱۸۰

140

144

140

4.5

Y17 ;

414

44.

YYA\_.

444

727

YEV.

704

YOA

¥78

TYA

774

441

711

يلومونني في اشتراء النخي ل أعلى ، فسكلهم يعذل فلا مزنة ودقت ودقها ولا أدض أبقل إبقالها جزاءالكلاب العاويات، وقد فعل جزی ربه عنی عدی بن الم فارساً ما غادروه ملحا غير زميل ولا نكس وكل إلا رسيمه وإلا رمله مالك من شيخك إلا عمله فإنا نحن أفضلهم فعالا رأيت الناس ماحاشا قريشاً ولم يشفق على نفص الدخال ] فأرسلها السراك [ولم يندها يا صاح مل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إمادها الأملا؟ فإرب تك أذواد أصين ونسوة فلن يذهبوا فريمًا يقتل حبال وما ارعویت، وشیبار أمی اشتعلا ضیعت حزمی فی إمادی الاملا ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كين إلا حاظلا كالطعن ينمب فيه الزيت والفتل أتنتبون ولن ينبى ذوى شطط تصل ، وعن قيض بزيزاء بجمل غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها فألهيتها عن ذى تماتم محول فثلك حبلي قد طرقت ومرضع كست أقضى الحياة من جلله رسم دار وقفت فی طلله إن للخبر والشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أقب من تحت عريض من عل يهودى يقارب أو يزيل كا خط الكتاب بكف يوما أزلنا هامهن عن المقيل يضرب بالسيوف رؤوس قوم يخال الفرار يراخى الاجل ضميف النكاية أعداءه ظ يضرها ، وأومى قرنه الوعل كيناطح صخرة يواما ليوهنها وليس بولاج الحوالف أعقلا أغا الحرب لباسا إلها جلالها عوذا ترجى بينها أطفالها الواهب المائة الهجان وعبدها وحب بها مقتولة حين تقتل فقلت : اقتارها عنـكم بمزاجها فظل فؤادى في هواك مضللا دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا بيتا دعائمه أعز فأطول إن الذي سمك السماء بني لنا

#### الثامد

رقم الش**اه**د

۲۸۳ ولا عيب فها غير أن سريعها قطوف، وأن لا شيء منهن أكسل ٢٩٧ قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تمسفن رملا ٢٩٠ قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تمسفن رملا ٣٠٥ ذا ، ارغواء ، فليس بعد اشتمال الرأس شيا إلى الصبا من سين ٣١٣ يا زيد زيد اليعملات [ الذبل تطاول الليل عليك فانول ] ٣١٣ تمثل هنه إبلى بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فل ٣٢٣ [ صعدة نابتة في حائر أينها الريح تميلها تمل ٣٢٩ إلى ، أنى تأتياني تأتيا أنها غير ما يرضيكا لا يحاول ٣٤٩ لئن منيت بنا عن غب معركة لا المفنا عن دماء القوم المنتقل ٣٤٩

# حرف الميم

بأبه اقتدى عدى في الكرم ومن يشابه أبه في ظلم إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 17 فم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأمام 44 غير لاه عداك ، فاطرح اللــــه ، ولا تغترر بعارض سلم 44 ينام باحدى مقلمتيه ، ويتنق بأخرى المنايا ؛ فهو يقظان نائم 09 لأطيب للعيش ما دامت منغصة لذانه بادكار الموت والهرم 77 فكيف إذا مردت بداد قوم وجیران لنا کانوا کرام ؟ 44 ندم البغاة ولأت ساعة مندم وأبغى مرتع مبثغيه وخيم ٧٣ أكثرت في العذل ملحاً دائماً ال تبكثرن ، إنى عسيت صائماً ٨٤ ما أعطياني ولا سألتهما الا وإنی لحاجزی کرمی 47 وكمنت أرى زيداً كما قيل سيدا ﴿ إِذَا أَنَّهُ عَبِدُ الْقَفَا واللَّهَازِمُ 47 وما فاهوا به أبدأ مقيم فلا لغو وَلا تأثيم فيها 114 ألا ارعواء لمن ولت شيبنه وآذنت بمشيب بعده هرم ؟ 115 فلاً تعدد المولى شريكك في الغني صواحكنها المولى شريكك في المدم 178

### الشاهد

رقم الشاهد

177

178

124

İEV

181

101

178

147

11.

117

717

418

717

414

111

\*\*

777

77.

778

777

717

788

408

777

من بمنزلة الحب المكرم والهد أنزلت فلا تظنى غيره متى تقول القلص الرواسية بدنين أم ق**اسم وقاسما** ؟ تولى قتال المبارقين بنفسه رقد أسلماه مبعد وحميم فلم يدر إلا الله ما هيجت انا عشية آناء الديار وشامهاً تزودت من ليلي بتكايم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها ولو أن بجدًا أخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى بجده الدهر مطعا ١٥٩ تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم على إذا حرام وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شنم اللثيم تكرما لا يركبان أحد إلى الإحجام وم الوغى منخوفا لحام منجديه فأصابوا مغنها لتى ابتى أخويه خاثفا بشی. ؛ أن أمكم شريم لعل الله فضلكم علينا من عن يميني نارة وأمامي ولند أرانى للرماح دريثة كما الحبطات شر بنى تميم فإرب الحر من شر المطايا شدواء كاللذعة بالميسم ماوی یا ربتما غاره كما الناس مجروم عليه وجارم ونتصر مولانا ، ونعلم أنه لا يشترى كتانه وجهرمه بل يلد مل. الفجاج قتمه وكريمة من آل قيس أالفته حتى نبذخ فارتق الأعلام مشين كما اهترت وماح تسفهت أعاليها س الرياح النواسم ألا تسألوب الناس أبي وأبكم غداة التقينا كان خيرًا وأكرما فریشی منکم ، وهوای معکم وارب کانت مودتکم لماما أكاد أغص بالماء الحيم فساغ لى الشراب ، وكنت قلا والنُّ حلفت على يديك الأحلفن اليمين أصدق من يمينك مقسم زيد حار د باللجام كأن برذون أبا عصام طلب المعقب حقه المظلوم حتى تهجر في الرواح ، وهاجها إذا راح نحو الجرة البيضكالدى ۲۵۲ وكم مالى. عينيه من شيء غيره أوالفا مكة من ودق الحي وأحبب إلينا أن تكون المقدما ٧٧١ وقال نبي المسلمين : تقدموا ، رجلي ، فرجلي شثنة المناسم ٣٠٣ أوعدني بالسجن والأدام

رقم الشاهد

### الشاهد

٣٠٧ سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام ٣١٠ إني إذا ما حدث ألما أقول : يا اللهم ، يا اللهما شیخا علی کرسبه معما يحسبه الجاهل مالم يعلما 414 كسرت كعوبها أو تستقيا وكنت إذا غرت قناة قوم 774 عار عليك \_ إذا فعلت \_ عظيم لا تنه عن خلق وتأتى مثله \*\*\* وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لاغائب ملل ، ولاحرم 711 إفان يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام 727 ﴿ وَمَأْخِذُ مِعْدُهُ مِذْمَاتِ عَيْشَ أجب الظهر ، ليس له سنام ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضها . 72 5 قطلقها فلست لها بكفء ولملا يعل مفرقك الحسام 750 ٣٥٣ أنوا ناري فقلت : منون أنتم ؟ فقالوا : الجن ، قلت : عموا ظلاماً ٣٥٩ [ألا طرقتنا مية بنة منذر] فا أرق النيام إلا كلامها حرف النون

وأنكرنا زعانف آخرين أما يبنى على ولا يقيني ؟ وقد جاوزت حد الأربعين ؟ ومنخرين أشها ظبيانا است من قيس ، ولا قيس مني ينقضى بالمم والحزن بكنه ذلك عدنان وقحطان لك العز إن مولاك عن ، وإن بهن ﴿ فَأَنْتُ لَدَى بَحِيوِحَةُ الْمُونُ كَائْنَ لما استقلت مطاياهن للظعن ت ، فنسيانه ضلال سين وليس كل النوى تلتى المساكين فبوئت حصنا بالمكاة حصينا إن هو مستوليا على أحد إلا على أصعف الجانين وإن مالك كاست كرام المعادن كأن ثدياه حقان

عرفنا جعفرا وبني أبيه الدهر حل وارتحال أأكل ٩. وماذا يبتغى الشعراء مني أعرف منها الجيد والعينانا 11 أيها السائل عنهم وعنى ۲. غير مأسوف على زمن 44 قومی ذرا الجد بانوها ، وقد علیت 24 24 لولا اصطبار لاودی کل ذر مقة 🔻 ٤٧ صاح شمر ، ولا نول ذاكر المو 11 فأصبحوا والنوى عالى معرسهم ٨r نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل 71 ٨١ ونحن أباة الضيم من آل مالك 1.4 ومسيدر مشرقي النحر

#### الشاهد وقم المصاحد ١٣٥ أجهالا تقول بنى لۋى لعمر أبيك ، أم متجاهلينا ؟ قالت وكنت رجلا فطينا : هذا لعمر الله إسرائينا 177 وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوماً أن تعوديني ؟ 144 كما زعموا خير أمل اليمن وأنبئت قيساً ولم أبله 188 فلبت لى بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساءاً وركبانا 178 ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا 171 ولم يبق سوى العدوا ب دنام كا دانوا 174 حاشا قريشا ؛ فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين 144 فى فلك ما خر فى اليم مشحونا إنجيت يارب نوحا واستجبت له 117 وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خسينا أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لاحسابنا حسن ؟ 111 عنى ، ولا أنت ديانى فتخزونى لاه ابن عمك ، لا أفضلت في حسب Y . A زوراء ذات مترع بيون لانك لو دعوتي ودوني 277 🧋 لقلت و لبيه ۽ لمن يدعوني 😹 قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا 400 ٢٧٣ لنعم موثلا المولى إذا حدرت بأساء ذى البغى واستيلاء ذى الإحن ولقد أمر على اللثيم بسبنى فضيت ، ثمت قلت : لا يعنيني 787 الممرك ما أدرى وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان 798 إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 744 سنن الساعين في خير سنن 440 فقلت : ادعى وأدعو ، إن أندى الصوت أن ينادى داعيار 444 تجاحاً في غابر الازمان حيثها تستقم يقدر اك الله 447 ٣٥٤ وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومالى بزفرات العثبى يدان

#### حرف الهاء

إباها وأبا أباها قد بلغا في الجد غايتاها
 علفتها تبنا وماء بارداً [حتى غدت ممالة عيناها]

( ۲۲ -- شرح ابن عقيل ٤ )

.وقم. الشاهد

#### حرف الهاء

۲۰۹ إذا رمنيت على بنو قشير لعمر الله أعجبى رمناها
 ۲۷۶ تقول عرسى، وهي لى في عومره: بئس امرأ ، وإنتى بئس المره
 ۲۱۶ ألا يا عرو عراه وعرو بن الوبيراه
 حرف الواو

وم موطن لولاى طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوى حرف الألف اللمنة

و به ما ومات إيماء خفياً لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى حرف الياء المثناة التحتية

فإما كرام موسرون لقيتهم فحسى من ذو عندهم ماكفانيا تعز فلاشيء على الارض باقياً ولا وزر بما قضى الله واقيا ٧٨ إبدت فعل ذي ود ، فلما تبعتها ﴿ تُولَتُ ، وَبَقَّتُ حَاجَتَي فِي فُوادِبَا أوحلت سواد القلب ، لا أنا باغيا سواها ، ولا عن حبها متراخيا القصى منى ذى الفاذورة المقلى (لتقيدن مقمد أو تعلق بربك العلى أنى أبو ذيالك الصي 11 ها حم من موت حمى واقياً ولا ترى من أحد باقتا 145 ١٨٩ تقول ابنتي: إن انطلاقك واحداً إلى الروع يوماً تاركي لا أباليا ۲۹۳ باتت تنزی دلوها تنزیا کا تنزی شهلة صبیا ٧٦٨ ومستبدل من بعد غضيا صريمة فأحر به من طول فقر وأحريا ٧٧٧ ألا حبدًا أهل الملا ، غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبدًا هيا مررت على وادى السباع ، ولا أرى كوادى السباع حين يظلم واديا ٧٨٥ أقل به ركب أتوه تثية وأخوف إلا ما وق الله ساريا أيا راكبًا إما عرضت فبلغن الداماي من نجران أن لا تلاقة ا ٣٣٧ وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إباه تأمر آنيا

. "يمت فهرس الشواهد الواردة في شرح ابن عقيل

مرتبة على حروف المعجم حسب القوافى

## فهرس الموضــوعات

الواردة فى الجزء الرابع من , شرح ابن عقيل ، على ألفية ابن مالك وحواشينا عليه المسهاة , منحة الجليل ، بتحقيق شرح ابن عقيل ،

#### ص الموضوع

إعراب الفعل

برفع المضارع إذا تجرد من النواصب والجوازم

... من نواصب المضادع لن وأن و بعض العرب يهدل أن ، حملا على دما ، المصدرة

ــ من نواصب المضارع إذن بشروط ٧ تنصب أن مضمرة بعد اللاء وأو

١٠ وتنصب مضمرة بعد حتى

۱۱ و خصب مضمرة بعدالفاء فی جواب
 واحد من ثمانية أشياء

١٤ واو المعية كالفاء فيما ذكر

١٧ إذا سقطت الفاء بعيد غير النقي
 جزم المضارع

۱۸ شرط الجزم بعد النهى أن تضع إن ولا بين النهى والمضادع

 ب إذا عطف فعل مضارع على اسم خالص جاز فيه النصب بأن مذكورة أو محذوفة

ع يشذ نصب المضارع بأن محذوفة في غير المواضع المذكورة

ص الموضوع عوامل الجوم

۲۲ الادوات الجازمة ضربان
 والاستشهاد لكل أداة منها

۳۲ الادرات التي تقتضي فعلين قد يكون
 الفعلان معها ماضبين أو مضارعين
 أو متخالفين

 ه إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز فى الجواب الرفع إذا كان الجواب مضارعاً

۳۷ إذا كان الجواب لايصلح لان يكون شرطاً وجب افترانه بالفاء

ه إذا توسط المضارع المقرون بالفاء
 أو الواو بين الشرط والجزاء جاز
 فيه وجهان

٤١ يحذف جواب الشرط إذا دليل
 ٣٤ إذا اجتمع شرط وقسم حذف
 جواب المتأخر منهما

الموضوع العيد الثلاثة والعشرة وما بينهما ، ٦٧ و تميزهما تمييز المائة والآلف ٦٨ تمسر العدد المركب 79 تمييز العدد المفرد، والمعطوف ۷٣ إضافة المدد المركب إلى غير ميزه ٧٤ مساغة فاعل من العدد على وجوه. 70 کے . وکأی ، وکذا ° , كم ، الاستفهامية . AY ه کم به الحبرية AT «كم» بنوعها لها الصدارة ٨٤ الحكانة الحكاة بأي ، و عن التأنيث علامة التأنيث التاء ، أو الآلف مقصورة أو عدودة بم تستدل على تأنيث مالا علامة نيه ؟ ۹۲ صیغ یستوی فها المذکر والمؤنث ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة وأوزان المقصورة المشهورة ٧٧ - الأوزان المشهورة للألف الممدودة المقصور والمدود **4 م منابط المقصور والممدود إ** وأنواعهما وضابط القياسي منهما

م الموضوع وقد يترجح الشرط إذا تقدمهما مبتدأ، وقد يترجح وإن لم يسبقهما ذو خبر فصل في لو فصل في لو استمالين المختص لو الشرطية بالفعل إذا وقع بعد لو الشرطية مضارع انصرف إلى الماضي أما، ولولا، ولوما ويجب اقتران تالى تالها بالفاء وقد تحذف هذه الفاء في الضرورة ولا ولوما استمالان معمول معمول الفعل محذوف

الإخبار بالذى والآلف واللام

هذا الباب يقصد به التمرين

الطريق إلى هذا التدريب

إذا كان الاسم المراد الإخبار عنه
مثنى فإنه يجب نشية الموصول ، وإذا
كان بحموعا وجب جمع الموصول

به يشترط في الاسم الذي يراد الإخبار
عنه أربعة شروط

إلا عن اسم في جملة فعلية
إلا عن اسم في جملة فعلية

وجب فصله

واذا رفعت صلة أل ضيرا عائدا على

الموضوع ١٤٤ أشياء لايعند بها في التصغير ١٤٥ تصغير الاسم المختوم بألف التأنيث ١٤٦ إذا كان ثانى الاسم حرف لين رد إلى أصله عند التصغير ۱۶۸ تصغیر ماحذف منه شیء ١٤٩ تصغير الترخيم \_ تصفير الاسم الثلاثي المؤنث بلاتاء ١٥١ صغروا بعض المبنيات شذوذاً 🛒 النسب \_ علامة النسب ماء مشددة \_ تحذف النسب الياء المصددة في آخر المنسوب إليه ، إذا سيقها ثلاثة أحرف ١٥٥ النسب إلى ما آخره ألف \_ النسب إلى المنقوص ١٥٦ النسب إلى ماقبل آخره كسرة ١٥٧ النسب إلى ما آخره ياء مشددة مسبوقة بحرف واحد ١٥٨ النسب إلى ما آخره علامة تثنية أو جمع النسب إلى نحو طيب ر ر فعيلة وفعيلة 101 , المدود 171 , , المركب بأنواعه 174 , محذوف اللام 178 , ماوضع على حرفين 170 , محذوف الفاء 177

ص الموضوع ١٠٧ الساعي من المقصور والممدود \_ بجوز قصر المدود الضرورة إجماعاً ، واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة كمفية تثفه المقصور والممدود ١٠٤ متى تقلب ألف المقصور ياء؟ ومتى تقلب واوآ؟ ١٠٦ همزة الممدود على أربعة أنواع ، وحكمكل نوع منها عند التثنية ١٠٨ جمع المنقوس والمقصور جمع مذكر سالميا ١١٠ متى تتبع عين الانم لفائه عند جمه جمع مؤنث سالما ١١١ متى لايجوز إنباع عين الاسم لفائه في جمع المؤنث ؟ جمع التكسير ١١٤ أبنية جموعالقلة ، وما تكرن جماله ١١٨ أبنية جموع الكثرة ، وما تكون ١٣٩ مأيسل في كل اسم يراد تصغيره ، وأمثلة التصغير . ١٤٠ ينوصل إلى التصغير بما يتوصل به إلىالتكسيرعلىصيغة منتهى الجموع ١٤١ يجوز تعويض ياء قبل الطرف عما حذف من الاسم ١٤٢ المواضع التي يجب فيها فتح مابعد

باء التصغير

4.0

غيرها إبدالا شائما

الموضوع ص الموضوع ١٦٧ النسب إلى الجمع ٢١٦ المواضع التي تبدل فها الواو والياء يستغنى عن ياء النسب بمجيء ٢١٣ المواضع التي تبدل فهما الهمزة الاسم على بعض الصيغ حرف علة ١٧٠ الوقف ٢١٨ المواضع التي تبدل فها الألف ياء ١٨٢ الأمالة ٢١٩ متى نقلب الإلف والواو ياء؟ التصريف ۲۲۲ متى تقلب الواو يا. ١٩١ معنى التصريف \_ لا يدخل التصريف ما وضع على ٢٢٤ متى تقلب الياء واوا أقل من ثلاثة ، ولايدخل الحروف ٢٢٨ متى تقلب الوار والياء ألفاً ؟ وشهها ٢٢١ لا يتوالى إعلالان في كلمة ۱۹۲ الاسم ضربان : مجرد ، ومزید ٢٣٢ متى تبدل النون ميا ؟ 🗀 فیه ، وبیان کل منهما ٣٣٣ الإعلال بالنقل، رمواضعه ۱۹۳ أوزان الاسم الثلاثى ٢٣٧ اسم المفعول من معتل العين ١٩٤ الفعل ضربان: بحرد، ومزيد فيه، ٢٣٩ اسم المفعول من معتل اللام وأوزأن الجرد ثلاثيا أو رباعيا ٢٤٢ إبدال حرف اللين تاء ١٩٦ أوزان الاسم الرباعي والخياسي ٣٤٣ إبدال التاء طاء ١٩٧ صابط الحرف الأصلى والحرف الوائد ٧٤٤ حذف الواو من المثال الواوي ــ المران ۲۰۱ مواضع زيادة الآلف ٢٤٦ حذف أحد الملين ۲۰۲ مواضع زيادة الياء والواو الإدغام ۲۰۳ . الهمزة والميم ۲۰۶ . و النون ٢٤٨ مالا يجوز إدغام المثلين فيه ، و و الناء، والهاء وما بجوز ٢٠٦ لا يحكم بالزيادة التي تجي. على غير ٢٥٠ ما يجوز فيه الإدغام والفك وجهها إلا محجة وثبت ٢٥٢ متي بحب الفك ؟ ٢٠٧ ممزة الوصل ٢٥٤ خاتمة الناظم الأبدال ٧١٠ ذكر الحروف التي تبيدل من ٢٥٥ عاتمـــة محقق الكتاب وشارح

تمت فهرس الموضوعات الواودة في الجزء الرابيع من شرح ابن عقيل والحد له دب العالمين ، وصلاته وسلامه على إمام المتقين ، وعلى آله وصحبه أجمعين

الشواهد

# التكملة الموضوعة في تصريف الأفعال

#### أ الموضوع

٧٥٧ تكلة في تصريف الأقمال

٢٥٩ الباب الآول : في الجرد والمزيد ،

وفيه ثلاثة فصول

٢٥٩ الفصل الأول : في أوزانهما

٧٦١ الفصل الثاني : في معاني الأبنية

٧٦٥ الفصل الثالث : في وجوه مضارع

الغمل الثلاثى

٢٦٨ الباب الثانى : في الصحيح والمعتل

وأقسامهما ، وفيه ثمانيـة فصول ١٩٦٩ الفصل الاول: في السالم وأحكامه

٧٧١ الفصل الثانى: فيالمضمف وأحكامة

٣٧٦ الفصلالثالث: فالمهموز وأحكامه

٢٨١ الفصل الرابع : في المثال وأحكامه

٢٨٦ الفصلالخامس:فىالاجوفوأحكامه

٧٩٧ الفصل السادس: فيالناقص وأحكامه

٣٠٥ الفصل السابع: في اللفيف

المفروق ، وأحكامه

س الموضوع

٣٠٨ الفصـــل الثامن : في اللفيف المقرون ، وأحكامه

٣١١ الباب الثالث : في اشتقاق صيغتى المضارع والامر ، وفيه فصلان

\_ الفصل الاول : في أحكام عامة

٣١٧ الفصل الشـانى : فى أحكام تخص بعض أنواع الفعل

٣١٥ الباب الرابع : في وجوه تصرف الافعال مع الضمائر

٣١٦ الباب الخامس: فى تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد ، وفيه فصلان \_\_ الفصل الآول : فى بيان ما يجب

توكيده منه ، وما يجوز توكيده ، وما لا يجوز توكيده

۳۱۹ الفصل الثانى : فى أحكام آخر
 الفعل صحيحاً كان أو معتلا ، عند
 توكيده بإحدى نونى التوكيد

تمت الفهرس ، والحد لله أولا وآخراً وصلاته وسلامه على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه

دار مصر للطباعة سعيد جودة السعار وشراه